التتاديش والسيت الع د الفروف بالذيل على الروضتين ، لِفَا فِضَالِلمَّ رَبِي مِنْهَا سُالِدِينَ أَبِي مُعَرَّفَتِدَا لَحَنْ بْزَاصَّ اعِيْل المُفَهِ مُرُوفُ وأبيشا مَدَ المقديني المفيقي 







تَرْجُ إِلَا لَكُونِ الْكُونِ الْمُؤْمِ اللْلِي الْمُؤْمِ اللْلِي الْمُؤْمِ اللْلِي الْمُؤْمِ اللْلِي الْمُلْعِي الْمُؤْمِ اللْلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْلِي الْمُؤْمِ اللْلِي الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

السَّكَادِيْسُ وَالسِّيْكَا بَعُ والمعرُّوف بالذيل على الروضتين ،

لِلَلْفِنْ الْمُوْتِ شِهَابَ الدِّينَ أَبِي مُعَرَّعَبِّداً لِحَمْنَ بْنَ الْمَاعِيلَ اللَّهِ الْمُعَدِّمِي الْمُعَلِّمِةِ الْمُعَدِّمِي الدَّمْشِقِي المتوفف النائجة

عرف الكتاب، وترجم للؤلف، وصحه مولانا الاستاذ الكبير صاحب الفضيلة

مُجَكِّلُ الْمُلِيِّنِ الْمُجَلِّلُ الْمُجَلِّلُ الْمُجَالِكُ فَيْ الْمُجَالِكُ فَيْ الْمُجَالِقِينَ الْمُجَال وكيل المشيخة الإسلامية في الحلافة العنمانية سابقاً

د روجع على النسخة الفوتوغرافية المحفوظة ،
 د مدار الكتب الملكية بالقاهرة ،

وَلارلالجيت بسيروت

# اهداء الكتاب

, الى الروح الطاهرة الكبيرة التى كانت تهيم بفعل الخير و تتفانى فى ،

د اسداء المبرات والحيرات ، الى من ظل طول حياته مثالا لكرم ،

د النفس واليد ، وعفة اللسان وطهارة الخلق ، الى من نفع العالم ،

د إلاسلاى وبلاده بعلمه رجاهه ، الى من أحببته وأحبمه كل من ،

د عرفه القاء قلبه ، ودمانة خلقه ، الى المغفور له المسرور ساكن ،

د الجنان المرحوم الاستاذ الاكبر الشبخ مصطفى عبد الرازق شيخ ،

د الجنان المرحوم الاستاذ الاكبر الشبخ مصطفى عبد الرازق شيخ ،

د الإزهر السابق اهدى هذا الكتاب إحياء لذكره ووفاء محقه بعد ،

د موته ، واعترافا بفضله وفضل بيته الرفيع العاد الخيالد الآثار . ،

السيد عزة العطار الحسيني الدمشقى

جميع الحقوق محفوظة

# كلمة عن « ذيل الروضتين » ومؤلفه أبى شامة

لا یمنی اند اذا انفرخت دول کبیرة نی قرید من القدوید یشعد الباحث بفراغ کبیر تی وسائل معرفت می تعدد الباحث بنداغ کبیر تی وسائل معرفت می تعدد الله القدید در الله می الله می الله می الله می الله منتجات ویتعب و دفال لقد الناج آهل العلم نی آتناء الفتن الشاغد ، والهام نار السکوارث لغلاب منتجات العلماء اذ ذاك على قانها

فدونك القديد السابع الذى انقدضت فى أواسط الدولة العباسية ببغداد تجد فيه الفراغ خلوساً مهدأ من تلك الناعبة ومن هذا تنضاءف أهمية كتاب و ذيل الروضتين الإي شامة لاند ليس تنكفه فلط محلب الدولة من النورية والصلاحية اللين هما أنشط الدول الاسلامية فى الذب عن حوزة الاسلام فى تلك الفروية والعدوية على العراض بيل فيد ما بعد الفروية وأحرصها على الاحتفاظ بالطابع الاسلامي فى شؤويد الحبكم كامها بكل الملاحق، بيل فيد ما بعد أعل حاحة الباحث فى أنهاء القديد المذكور وفى راجم رجاله والعلم لا يعرف التحير فشكدا باسم العلم لناشره - السيد عزت العطار الحسيني الدمت عن في هذه الفترة

اسم المؤلف وموارم وشيوم وتعلمياء : هو الامام الحافظ المؤرخ الثمة المفتد البارع الله وي المتدى الموسل الدمشقى ولد في احد الله وي المتدى المتدى الوصل الدمشقى ولد في احد الربيتين مه سنة ١٩٥ و تلقى العلم من أمثال : العلم السخاوى والعذبي عبد السعوم والموقق المقدسى وأبي اسحاق بن الخشوعي وداود بن معاعب وكريمة وأخذ عند أمثال المشرف الفذارى والشهاب الكفدى وإراهيم بن فلاح الاسكندرى .

لغب بأبى شامة كشامة كبيرة فوق حاجب الايسس

براعث فى العلوم: كان بارعا فى علوم الحديث ؛ والقرادة ؛ والفق ، والثاريخ ، والعربية اماما فيها ، يترم له فى طبقات الحفاظ ، والفقها ، والقراد ، واللغويين بالثناء البالغ عليه فى تلك العلوم وكان التاج الفزارى الفقيد الشافعى المشهور يقول: عجبت مده أبى شامة كيف قلدالشافعى • يريداً شبلغ رتبة الاجتهاد ومع ذلك استمد على الانتساب للامام الشافعى وكان له حيل الى كنب ابر حزم

مؤلفاته: مؤلفاته في العلوم ممتعة كثيرة منها : الممقق في الاصول والمرشدالوجيز في علوم تتعلق بالقرآم العرب وضوء السارى الى معرفة البارى ، والحديث المقتفى في مبعث المصطفى ، والمؤمل في الدر الى الامر الاول ، والباعث على انظار البدع والحوادث ، وكتاب السواك ، وكتاب البسماء السكبير والصغير ، ومفددات الغراد ، ونور المسرى في تفسير آية الاسرا ، والصغير ، ومفددات الغراد ، ونور المسرى في تفسير آية الاسرا ، ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر في خمسة عشر مجاراً ، وآخد في خمسة مجلدات ، وكشف حال بني عبيد والفاطمية » والروضتين في أخبار الدولتين ، وذيل الروضتين هذا ، ونظم المفصل للانخشرى ، وشرح « الفاطمية » والروضتين في أخبار الدولتين ، وذيل الروضتين هذا ، ونظم المفصل للانخشرى ، وشرح

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المُطْقِعَلِ، ومِقِدمة في النمو؛ وأرْمِوزَة في العروض والقوائي :وغيرذُلك •ولى مشيمُذالاڤراد بِالثربةالاشرؤيد ومشيئة الحديث يرار الحديث الاشرفية بدمشق

أقوال المؤرخين فيه ووفات : قال الذهبي: كالدمع براء شنى العلوم متواضعا ، تاراً للتنكاف اغذاه وقال ابن ناصرالدين : كالد شنخ الاقراد ، وحافظ العلماد ، حافظا اغذ ، علامة محتمدا ، وقال الاحتوى : جرت د تخذ فى ما سع مجادى الاخرة سنة مسى وسنين وستمالة فى داره بطواحين الاشنام اذ وخل عليه رحلال حليلات فى حورة مستفتين فم ضرباء غربا مبرحا ، ولم يزل عليلا من هذا الضرب الى أله تونى فى 19 رمضاله سنة 170 - وما فى شركرة الحفاظ سهو من الطابع - ودويه خارج باب الفراديسين سعيق ، مشاهف الآ أجوره ، وأسكنه فى أعلى غرف الجنة ، وغف لنا ولا ونفعنا بعلوم ويهم مستوفاة فى طبقات الفائل للذهبى » و « مرآة الجنائد لابافتى و « طبقات الشافعة » للناج السبكى و المنفقة الفرارى و « بنبة الوعاة فاسبوطى » و « شذرات الذهب فى أغبار من ذهب "لابن العماد الخنط وغيرها؟

محد زاهدالسكوشى

# بِيِّهُ الْمِيْلِ الْتَحَالِحُمِينَ

# وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليهأنيب

الحمد لله الذى انفرد بالبقاء وكتب على غيره الزوال ، وجعل الدنيا متنقلة لاتدوم على حال ، وقضى على أهلها بالإدبار والإقبال . فكم بمن يؤمل الآمال فتحرمه دونها الآجال . وكم بمن لفجأه النوال ولم يكن يختلر له ببال . وصلى الله على خير خلقه من الملائكة والنبيين ، وآلهم الطاهرين ، وكرم نبينا خانم الانبياء وصحبه وآله سادة الاولياء . فيم الصحب وحبذا الآل

أما بعد فان فى مطالعة كتب التـواريخ معتبرًا ، وفى ذكرها عن الغرور مزدجرا . لاسيما إذا ذكر بعد بعض من مات فى كل عام من المعارف والإخوان ، والأفارب والجيران . وذوى الثروة والسلطان ، فان ذلك مما يزهد ذوى البصائر فى الدنيا . ويرغبهم فى العمل للحياة العلما . والاستعداد لما هم ملاقوه ، والاقلاع عما هم عن قليل مفارقوه .

وكان قد سهل الله تعالى على ، وحبب إلى إلى أن جمعت فى كتاب الروضتين ، كثيرا من الحوادت الواقعة فى زمن الدولين النورية والصلاحية ستى الله عهدهما وأصلح مابعدهما وانتهى ذلك إلى السنة التى توفى ميها صلاح الدين رحمه الله تعالى وهى سنة نسع ونمائين وخمسهانة وذكرت تبعا لذلك أشياء مفرقة فيما يتعلق بأحوال أولاده ومن يتعلق بهم ،

ثم خطر لى أن أجمع كتابا يتضمن كثيرا من الحوادث معد ذلك إلى آخر ماتدركه خياق ختمها الله بالعمل الصالح والفعل الرابح ، وكان فيما حملى على ذلك كثرة موت المعارف فأردت اثباتهم لعبى عطالعتهم أجد قلبا على الآخرة يساعف .

ولقدبلغنى أن بعض الوعاظ ببلاد العرب وعظ فقال كلاما معناه : ايها الناس كيف حالمكم لو أن السلطان نادى فيكم أنه عازم على أن يقتل كل يوم منكم جماعة أما كانت الأرض عليكم تضيق؟ وحسب كل أحد أنه فى غد من ذلك الفريق ، فكيف لا تعقلون . وهذا الموت يأخذ منكم كل يوم ما تشاهدون وأنتم فى غفلة أفلا تعقلون .

قَالَ : فأ كثر الناس من البكاء . ثم ما أغنى ذلك شيئاً . فيالها موعظة لو صادفت قلبا حيا ،

فاستخرت الله وابتدأت من سنة تسعين آلى تتلو سنة وفاة صلاح الدينَ فذكرت فيها وفيها بعدها مافاتني ذكره في كــــّــاب الروضتين سنة بعد سنة .

ونسأل الله الـكريم بفضله محر السيئة رتضعيف الحسنة وسميته ( الذيل على الروضتين ) من أول سنة تسعين على ترتيب السنين .

سته ۱۹۰ م :

ففيها استعادت الفرنج خذلهم الله حصن جبيل بمعاملة من كردى فقيه كان فيه فى مستهل صغر . وفيها ففيها وصل العزيز عثمان بن صلاح الدين صاحب مصر فى صفر لاخذ الشام وأقام يحاصرها عشرة أشهر وقطع الماء عنها .

ووصل العادل مر الشرق فاجتاز محلب وصعد إلى قامتها وبات بها واستخاص ولديه وبنى عمه كبراء الباروقية من اعتقال الظاهر صاحباً . ثم سار إلى دمشق معينا لاخيه الأفعنل فأصلح بينهما على أن للعزيز من بيسان إلى إلى أسوان . وقدم الظاهر من حلب أيضاً ثم عادكل إلى بلاده . وتزوج العزيز باينة عمه العادل .

وأخذ الماك الأفضل من الفرنج في هذه السنة جباة واللاذقية وفيها كانت محنة الشيخ أبى الفرج عبد الرحمن من على من الجوزى الواعظ . وشى به إلى الحليفة الناصر أحمد من المستضى. بأمر الله اختلفو بيه وكان الزمان صيفاً . فبينا هو جالس في السرداب يكسب جاءه من اسمعه غليظ المكلام وختم على كسبه وداره وشتت عياله . فلما كان أول الليل حماوه في سفينة وحدروه إلى واسط خسة أيام ما أكل طعاما إلى واسط ، وكان قدقارب ثمانين سنة فأقام في دار درب الديوان وعلى ما به بواب فكان يخدم نفسه ويفسل ثربه ، ويطبخ ويستق الماء من البئر ولم يدخل الحمام مدة خس سنين مقامه بواسط . ولما عاد إلى بغداد كان يقول قرأت بواسط مدة مقاى كل يوه ختمة ماقرأت فها سورة يوسف من حزفي على ولدى يوسف من حزفي على ولدى يوسف . وكان يكتب إلى بغداد أشعارا كشيرة .

وفيها: نوفي التزويني الواعظ واسمه أحمد بن اسماعيل بن يوسف وكنيته أبو الحير الشانعي ، تفقه بنيسابور على محمد بن محيي صاحب الغزالي وسمع بها وبغيرها الحديث من أبي عبد الله الفراوي، وأبي القاسم الشحاي ، وأبي محمد البيهقي وغيرهم ، وكان عالما بالتفسير والفقه متعبداً وكان يختم القرآن كل يوم مرة . ولد بقزوين سنة اثنتي عشرة وخمسمائة .وقدم بغداد حاجا سنة خمس وخمسين وخمسمائية فوعظ بالنظامية ومال إلى مذهب الأشهري رحمه الله وجلس يوم عاشوراء فقيل له العن يزيد بن معاوية . فقال ذاك أمام مجتبد ففجأه أحدهم فكاد يقتل . فسقط عن المنسر فأدخل بيتامن النظامية . ثم أخرجوه إلى قزوين فيات بها في المحرم.

وفيها : قتل السلطان طغريل شاه بن ارسلان شاه بن طغريل شاه بن محد بن ملكشاه وهو آخر الملوك السلجوقية سوى صاحب الروم وهو الذي كان عسكر الخليفة على همذان وكان طغريل قد بعث إلى الخليفة يطلب السلطنة فأرسل إليه جيشاً مقدمه وزيره ابن يونس فكسرهم طغريل ومزقهم كل بمزق ، وأخذ ابن يونس وكان محلوق الرأس فاحضروه بين يدى السلطان وألبسوه طرطورا أحمر فيه جلاجل وجعل يضحك عليه وذلك سئة أربع ونمائين وخسمائة فهابه الملوك ثم إن خوارزم شاه سار إليسه في عساكره والتقيا على الزى فقتل وقطع رأسه وبعث إلى بغداد فدخلوا به في جمادى الأولى على خشبة وكوساته مشققة وسنجقه وراءه مكبيور منكس وكان من أحسن الناس صورة ثم رد إلى خزانة الرؤس لجاءت فأرة فأكلت أنفه وأذنيه وبق الرأس إلى سنة إحدى وستمائة فوقع حريق في خزانة الرؤس فاحترق الجميع وكان عدة الملوك السلجوقية نيفا وعشرين ملكا أولهم طغريل الذى أعاد الغنائم إلى بغداد وآخرهم هذا . ومدة ملكهم مائة وستون سنة .

وفيها : في جمادى الآخرة توفى بالقاهرة الشيخ الشاطي العالم الزاهد ناظم القصيدة في القراء السبب رحمه الله ودفن بالقرافة بالقرب من التربة الفاضلية بسارية . وقد زرت قبره . وشاطبة المنسوب هو إليها مدينة بالمغرب شرق الآندلس . أخبر في شيخنا أبو الحسن على بن محمد (١) رحمه الله أن سبب انتقاله مر بلاده إلى الديار المصرية أنه أريد على أن يتولى الخطابة بها فاحتج بأنه قد وجب علينه الحج وأنه عاذم عليه فتركها ولم يرجع إليها تورعا مما كان يلزمون به الخطباء من ذكرهم على المناير بأوصاف لم يرها سائغة شرعا . وصبر على فقر شديد وسمع بالاستخدرية على الحافظ أبي طاهر السلق، ثم قدم القاهرة فطلبه القاضى الفاضل للاقراء بمدرسته فأجاب بعد شروط اشترطها عليه على ماكان فيه من الفقر . وقدم بيت المقدس زائراً قبل موته بثلاث سنين فصام به شهر رمضان واعتكف . قال لى الشيخ أبو الحسن : سمعته وقد جاءه رجل يودعه والرجل عاذم على المسير إلى القدس فقال:ذكر الله عنا ذلك الموضع غير . وقال لا أعلم موضعا أقرب إلى السهاء منه بعد مكة والمدينة قال الشيخ : فعلمت أنه رزق ثم قبولاً وقال : اقطع بأنه كار . مكاشفا وأنه سأل الله تعالى كتبان حاله ماكان أحد يعلم أى وأخبر في عنه جماعة من أصحامه رحمه الله تعالى .

#### سنة ١٩٥ ه:

شم دخلت في شهر رمضان ثم رحل إلى مصر لما سمع بقدوم العساكر مع عمه العادل وأحيه الأفضل فرحل عائداً إلى مصر وتبعاه إلى القاهرة وخرج الفاضل فأصلح الحال فدخل العادل مصر مع العوير ردن الأفضل إلى الشام . وفيها : حج الناس مرب بغداد سنجر الناصرى ، ومن الشام سراسنقر، وايبك فطيس الصلاحيان ، ومن مصر الشريف اسماعيل بن تغلب الجعفرى من ولد جمفر بن أبى طالب رضى الله عنه .

وفيها: كانت بالمغرب وقعة الولاقة وكانت وقعة عظيمة بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبين الفنس (٢) ملك طليطلة « وكان الفنس قد استونى على جزيرة الأندلس وقهر ولاتها ، وكان يعقوب بئير العدوة مشغولا عن نصرتهم بالخوارج الخارجين عليه وبينه وبين الآنداس زقاق سبتة وعرضه ثلاثة فراسخ ويحتاج في عبوره إلى مشقة عظيمة، وطمع الفنس في المسلين بهذا السبب وكتب إلى يعقوب ينحيه عن العبور إليه فسار إلى زقاق سبتة فنزل عليه ، وجمع الشوائى ، والمراكب وعرض جيشه فكانوا مائتي ألف مقاتل :مائة ألف يأكلون مر الديوان ، ومائة الف مطوعة وعبر الزقاق إلى مكان يقال له الزلاقة وجاءه الفنس في مائق ألف وأربعين ألفاً من أعيان الفرنج والمقاتلة وانقوا من قتل من الفرنج مائة ألف وستة وأربعون ألفا ، وعدة الاسارى ثلاثين ألفا ، ومن الخيام مائة ألف

<sup>(</sup>١) هو العلم السخاوي .ز..

<sup>(</sup>٢) و لمل هذا هو الصواب وان قيده بعسهم بلفظ اذوفنش . ژ.

خيمة وخسون ألفا ، رمن الحيل ثمانون ألفا ، ومن البغال مائة ألف، ومن الحمير اربعائة ألف حمار يحمل أثقالهم لأنهم لاجمال عندهم ، ومن الأموال والجواهر والثياب مالا بحد ولا شخصى ، وبيع الأسير بدرهم ، والسيف بنصف درهم ، والحصان بخمسة دراهم ، والخمار مدرهم . وقسم يعقوب الغنائم بين المسلمين على مقتضى الشريعة فاستغنوا إلى الأبد . ووصل الفنس إلى طليعلة على أقبح حال وحلق رأسه ولحيته و نكس صليبه وآلى أن لاينام على فراش ، ولا يقرب النساء ، ولا يركب فرساً ولا دابة حتى يأخذ بالثار وأقام بجمع من الجزائر والبلاد ويستعد . وقيل أنها كانت هذه الواقعة في سنة تسعين وخسائة والله أعلم .

#### : A' 044 " "

تم دخلت له شالى الجامع. وفيها : نقل تابوت صلاح الدين رحمه الله من القلعة إلى التربة المستجدة له شالى الجامع. وفيها : قدم العزيز إلى الشام مرة ثالثة مع العادل ونزلاعلى جسر الحشب وانفصل الحال على أن خرج الأفصل مها إلى صرخد وتسلمها العزيز وسلمها إلى عمه العادل وأسقط مكوسها والخطبة والدكة باسم العزيز و وأخذت قلعة بصرى من الظافر خضر بن صلاح الدين ورجع العزيز إلى مصر . وفيها : حج من مصر الشريف بن تغلب في جماعة من الأعيار وأنفق أمو الاكثيرة وفيها : بعد خروج الحاج من مكة هبت ريحسوداء عمت الدنيا ووقع على الناس رمل أحر ووقع من الركن قطعة وتجرد البيت الحرام مرارا .

وفيها: في غرة شعبان كسر عسكر الخوارزم شاه الآحول والدعلاء الدين بن محمد وكان مقدمه ملوكا له عسكر الخليفة في عشرين ألفا مقدمه ابن القصاب وزير الخليفة فيكسروا أشنع من كسرة ابن يونس ، عادوا إلى بغدادعرا با جياعا ، وقطع رأس الوزير وبعث به وباعلام الحليفة والحزائن وكانت المكسرة على باب همذان وكان خوارزم شاه قد قطع جيحون في خسين ألفه ثم وصل همذان وشحن على البلاد إلى باب بغسداد وبعث إلى الخليفة يطلب السلطنة وإعادة دار السلطنة إلى ماكانت ويجيء إلى بغدله ويمكون الخليفة مرب تحت يده كما كانت السلجوقية فانزعج الخليفة وأهله ، وغلب الامتسار وقيل أن خوارزم شاه توفي في هذه السنة . وقيل في سنة ست وتسعين كما سيأتي .

وفها : كانت وقمة أخرى ليعقوب بن يوسف مع الفنس ، وكان الفنس قد جند وجمع جمعا أكثر من الآول والتقوا فهزمه يعقوب وساق خلفه إلى طليطلة وضربها بالمجانيق وضيق عليها ولم يبق إلا فتحمها فحرجت إليه والدة الفنس وبناته ونساؤه وأهله وبحكين بين يديه وسألنه إبقاء البلد علمن فرق لهن ومن عليهن به ووهب لهرب المال والجواهر وردهن مكرمات بعد القدرة ، ولو فتح طليطلة لفتح إلى مدينة النجاش ، وعاد إلى قرطبة فأقام شهراً يقسم الغنائم وجاءته رسل الفنس تسأله الصلح فصالحه مدة وأمن أهل الاندلس ، وقيل أن هذه الوقمة كانت سنة إحدى وتسعين .

وفيها: توفى محمد بن أحمد بن يحبي أبو منصور ويعرف نابن باقة ولد بالكوفة سنة ثلاثين وخشمائة، وأشتغل بالادب . ومات ببغداد وحمل الى السكوفة ، وكان أبوه فاضلا أيضا فن شعره :

وكم شامت بي ارب هلكت برعمه وجاذب سيف عند ذكر وفاتي ولُو عــــلُم المسكـين ماذا يصيب من الذل بعــــدى مات قبل ماتى

وفيها: قتل الوزيرابن القصاب المقدم ذكره وهو :أبو الفضــل محمد بن على بن أحمد ولقبه مؤبد الدين أصله من شيراز وقدم بغداد سنة أربع ونمانين واستخدم في ديوان الانشاء ثم ترقى الى الوزارة وقرأ الأدب على السعادات ان الشجرى . وكان داهية له خبرة بالمور الحرب وفتح البلاد ، وكان الناصر الحليفة يثنى عليه ويقول : لوقبلوامن(أيه ماجرى ماجرى ولقداتعبالوزراء بعده وكان الخليفة قد سلم اليه ابن يونس استاذ الدار لما قبض عليهُ فسله ابن القصاب الى ولده احمد . ولما خرج عن بغدادكتب الوزير الى ابنه احمد وهي له :

> ما عازر النمار خبذ إليك اما السمائب حلف الفضمول والحمق ولا تكله الى زبانية يأخذه بالخداع والملق فلست تدرى أي ان زانية عندك ملتى في القد والحلق

وقيل إن رأس المؤمد ابن القصاب دفن بالري بعسد أن طافوا به البلاد . ومن العجائب انه وصل خيره مُمَّ الركايية يوم الجُمَّة رابع عشر شعبان وقد اجتمع على باب ولده شمس الدين احمدارياب الدولة ليُعْرُو آ فَى خدمته آ لَىٰ تَرْبَةِ الحَلاطَيَّةِ نَيَابِّةِ عَنَ ابِيهُ فِجَاءَ خَادَمَ مَنْ عَسْدَ الحَليفة فرد بابه وصرف ارباب الَّدُولة عن مانه و نقلَ ابنه من دار أَلُوزَارة التي تَتَابِل باب الْمُتُولِي واسْكُمْهَا نَاصِر بن مُهْدي .

وفيها: تونى ابوشجاع محمد بن على بن شعيب بن ألدهان الفرضي الحاسب البغدادي ، وكان فاضلا وصنف تاريخاً من سنة عشر وخمسهائة الى هذه السنة ، وكانت وفاته بالحاة السيفية ، وكان قدم الشامومدح الشيخ تاج الدين الكندى واحمه زيد بن الحسن رحمهما الله تعالى بأبيات حسنة فقال :

لا بدل الله حالا قد حبساك بها ما دار بين النحاة الحال والبيدل النحو انت احت العالمين به أليس بأسمك فيه يضرب المشل

وفيها : في رجب توفي ان المعلم الشاعر واسمه ابو الغنائم محمد بن علىبن فارس الهرثي (والهرث بصم الها. وَسَكَرِنَ الرا. وآخرِه ثاء مثلثة قرية تحت واسط في نهر جعفر بينها وبين واسط عشر فراسخ )توفي ان المعلم مها واصَّله منها وكان رقيتي الشعر ، مليح المعانى اكثر في الغزل ووصفالمحبة والشوق وَٱلصَّباية فمالت القلوب اليه . ومرلده سنة احدى وخمسهائة . ومدح الامراء والرؤساء والاعيان ودنوائه مشهور

و مر ن شعره :

إن صاح البين داع ماح مضمره غيرى ملازمة البلوى تغيره وآفة المبتلى فيكم تذكره برداد في مسمعي تكرار ذكركم طيبا ويحسب في عيني تفكره (١)

بالمازلين الحمسي رفقيا بقلسب فبتي لَا تَحْسَبُوا الصَّدَ عَنْ عَهْدَى يَغَيْرُنَى ومَا ذَكُرْتُكُمْ إِلَا وَهُمَّتُ جُوى

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة تكرره .ز.

وقال أبن المغلم : اجتزت ببغداد بباب مدر تحت منظرة الخليفة وقد ازد-يم الناس فقات ماهذا ؟ قالوا : الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي جالس فراحمت الناسحي شاددته وهو يعظفاستشهد مذا البيت : يزداد في مسمعي تكرار ذكركم

ثم قال : لَقد احسن ابن المعلم حيث يقول هذا البيت قال فتعجبت حيث اتفق حصوري وانشاد الشيخ هذا الشعر ولم يعرفني هو ولا احد من الحاضرين .

وَفِهَا: فِي ثَالَثَ صَفَرَ تُوفَى الفَخْرِ النَّوقَانِي الشَّافِعِي وَاسْمِهُ مُحْدُ بِنَ الدَّعَلِي ولد سنة عشر وخسيانة ، وتفقه على محد بن يحيي صاحب الغزالي ، وقدم بغداد فاستوطنها وولى التدريس بمدرسة ام الخليفة المجاورة لَتَربتها عُندٌ قَس معروف ، وكان فاضلًا مناظرا ، وله تصانيف وجدل . خرج حاجا وعاد الى الكوفه وهو مريض فتوفى بها ودفن بمشهد امير المؤمنين .

وفيها: توفى الصدر ابن ألحجندي را يمه محمد بن عبد اللطيف بن محمد ابع بكر رئيس اصبهان وابن رئيسها وبيته مشهور بالرئاسة والمقدم والجاء العظيم . قدم بغداد في سنة ثمان وثمانين فانعم عليه الحليفة انعاما كثيراًوقربه وخلع عليه واخترمه وولاه تدريس النظامية واوقافها . فلما خرجالوزير ان القصاب الى همذان خرج معـه وَدخل معهم الى اصْهان ، وولى ان القصـاب سنقر الطويل آصهـآن . وكان ان الحجندي ليس على بده يد فحسده سنقر الطويل على مكانته فجرت بينهما منافرة . وقيل اتهموه بمكاتبة نجوارزم شاه فذعوه .

وفيها : توفى المجير مدرس النظامية واسمه محمود بن المبارك بن علىبن المبارك ابوالقاسم ولد في رمصان سنة سبع عشرة وخممانة واشتغل بالاصولين والمذهب وعلم النظر ، والحماب وبرع فيها وقرأ على أبي الفتوح الاسفرايني وغيره وسمع الحديث وكان تفقه اولا على مذهب أحمد بن حنبل ثم انتقل الى مدهب الشافعي ، واعطى تدريس النظـامية وخرج الى همذان فتوفى مها فى ذى القعدةسمع قاضي المــارستان ، وابا القاسم ابن السمرقندي ،والانماطي وغيرهم وكان صالحا ديناً ثقة .

وفيها ؛ تُوفى زعيم الدين ابن الناقد واسمه نصر بن على بن محمد ابو طالب ولى حجبة الباب ثم ولى صاحب ديوان ، ثم ولى المخزن وهو الملقب بقنىر وانما لقب بقنىر لانه صاد ولده قنهرا وخبأه الى جانب مسنده فخرج القدير فصاح قنبر قدير فلقب به ، وكان اذا بلغه أن احداً القبقنبر يسعى في هلاكه وقبيل أنه كان يميل الى التشيع ، وكانت عمامته طويلة فلقبه الهل باب الازج قنبر ( وهو ذكر العد انير )وكان اذا ركب صاحوا : قنبر قنبر . وقرب العيدفأس، الخليفة بالركوب،في صدر الموكب فجمع العوام قنا بركثيرة وحزدوا على أن يرسلوها حوله في الموكب رقيل للخليفة أن وقع هذا بق الموكب هتكة فعزَّله وولى أبا سميدين المعوج وفيها : في جمادي الآخرة من نقل الخبر بوفاة سابق الدين عثمان صاحب شيزر بها الى دمشق. وعمل عزاه بَالْكَلَاسَة وهو احد اولاد الداية الاربعة وامهم داية نور الدين ابن زنكي رحمه الله تعالى .

# سانة ١٩٥٩:

شم دخلت سنة ثلاث وتسعين فيها : فتح الملك العادل ياما في شوال بالسيف واستولى على من فيها قتلا ونهبا وسلبا ثم أمر بهدمها فرميت حجارتها في البحر في ميناها . ومن عجيب ما بلعني آنه كان فى قلمتها من الحيالة اربعون فارسا من الفرنج العزب البحرية ، فلما تحققوا نقب القلعة واخذها دخلوا الى كنيستها واغذوا عليم بالها وتجالدوا بسيوفهم بعضهم لبعض الى أن هلكوا جيعا وكسرالمسلون البابوهم يرون الفريج ممتنعين فألفوهم قتلي عن آخرهم فتعجبوا من حالهم .

وفيها : عاد الاسطول المصرى الى القاهرة غانماً سبعين فارساً بذل احدهم في فدائه ثمانين الف دينار .

وَفَهَا : استعادت الفرنج خذلهم الله قلعة بيروت من نوابأسامة .

وفيها: قدم حمام الدين ابو الهيجاء السمين بغداد وخرج الموكب للقائه في زىعظيم رتب الاطلاب على ترتيب الشام، وكان في خدمته عدة من الامراء وكان معه ولد اخيه عز الدين كور الفرس، وكان رأسه صغيرا وبطنه كبيرا جدا محيث كان على رقبة البغلة وكان قد رآه عند الخريبة رجل كواز فعمل في ساعته كوزا على شكله وسبقه فعلقه في السيرق فلما اجتاز به ضحك، وعمل بعد ذاك اهل بغداد كزانا وسموها ابا الهيجاء السمين على صورته، وأنوله الخليفة بدار العميد غربي بغداد بعد أن عبرالي الجانب الشرقي وقبل عتبة باب النوبي واكرمه الخليفة وقام له بالضيافات ثم امره ان بجرد جماعة من أصحابه مع عسكر الحليفة الى هدان فجرد جماعة من المحابة من عسكره ومضوا الى الموصل والجزيرة وعاد عسكر الخليفة الى بغداد وقد خرجو في الفيلة الى عسكره ومضوا الى الموصل والجزيرة وعاد عسكر الخليفة الى بغداد وقد خرجو في المنافية الله الجانب الشرقي الى دار عند النظامية كانت لسلطان داشيق قبل نور الدينان زنكي. وهو: بحيرالدين ابق ووكل به ثم خلع عليه بعد ذلك الجبة والفرجية والعامة السوداء والقباء الاسود وبين يديه الخيل ووكل به ثم خلع عليه بعد ذلك الجبة والفرجية والعامة السوداء والقباء الاسود وبين يديه الخيل ووكل به ثم خلع عليه بعد ذلك الجبة والفرجية والعامة السوداء والقباء الاسود وبين يديه الخيل وكل به ثم خلع عليه وسار الى همذان .

مر، ب المسب رساس و في الدين فرخشاه وهي التي وفي عاشر محرم : توفيت الست عدراء بنت شاهنشاه بن ايوب اخت عز الدين فرخشاه وهي التي تنسب اليها المدرسة العذراوية بدمشق بحضرة باب النصر وفيها دفنت . وفي تاسع عشر شوال : توفي عمها سين الاسلام طنتكين بن أيوب بموضع يعرف بالحراء باليمن وولي اليمن بعده ابنه اسماعيل فسفك الدماء ثم ادعى الخلافة وانتسب الى بني امية فقتل . وفي ثاني عشر ذي الحجة : توفيت والدة الملك العادل بدارها من دمشق المجاورة لدار أسد الدين شيركوه .

وفيها: حج عز الدين سامة من النمام وله آثار بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم من القناة وعمارة القبة وفيها: حج عز الدين سامة من النمام وله آثار بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم من القائق بالله ويعرف على قسر المير المؤمنين عبّان رضى الله عنه . وفيها : توفى احمد بن عيسى الهاشمي والد الواثق بالله ويعرف بابن الغريق من أهل الحريم الظاهري وكان ثنا عرا فاضلافي شعره ما اعتذر به عن الاكتحال يوم عاشو داه :

نم اكتحل في صباح يوم اريق فيسه دم الحسسين . إلا لحسيرتي وذاك أني سودت حتى بياض عيني

وكانت وفاتة في ذي القعدة عن ثمانين سنة ودفن بباب حرب .

وفات وقال الحسر بن على بن حمزة الو محمد بن الاقساسي النقيب الطاهر نقيب العلويين ببغداد كان فاضلاً أديباً وقال نمت ليلة عن صلاتي فرأيت أمير المؤمنين عليا عليه السلام في جامع السكوفة وحوله جماعة فسلت عليه فلم يرد على ودفعني بيده فخطر للى أنه بسبب نومي عن الصلاة .

جماعة فسلمت عليه فلم برد على ودفعتى بيده علمان بالمبلك و المبلك المبلك المبلك المبلك و المبل

وفيا: توفي ان الباقلاني واسم عبد الله بن منصور بن عمر بن أبي بكر ولدسنة خميائة وقرأ بواسط على أبي العز محمد بن الحسين بن بندار القلانسي وغيره وانفرد بالرواية في القراءات العشر عن القلانسي، وقدم بغداد فقرأ على أبي محمد عبد الله بن على سبط أبي منصور الحنياط وغيره، وكان حسن التلاوة، وكان قدومه إلى بغداد في سنة عشرين وخمسيائة وبعدها، وآخر ما قدمها سنة ست وسبعين وخمسيائة ركانت وفاته بواسط سلخ ربيع الآخر ودفن عند أبيه بمقبرة المصلى، وكان يوماً مشهوداً ورآه بعض الاعيان في المنام فقال له مافعل الله بك؟ فقال: قد صلى على سبعون ألفا من الأبدال. سمع أبا القاسم ابن الحصين، وابن السمرقندي، وقاضي المارستان وغيرهم.

وفها: أوفى: عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر الجيلى ولد سنة المنتين وعشرين وخمسمائة وتفقه ، وعظ . وكان ذكياً ولاه الحليفة المظالم وتربة الحلاطية . وكانت مجالس وعظه تمضى في الهزل والمجون قيل له يوماً ماتقول في أهل البيت ؟ فقال : اعموني . وكان أعمش والسائل انما سأل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب عن أهل بيت نفسه ، وقيل له بأى شيء تفرق بين المحق والمبطل ؟ قال: بليمونة . أراد من تختنب يزول ختنابه بليمونة ، وكانت وفاته في شوال ودفن في الحدلة ، سمع أباه، وأبا القاسم ان الحدين ، وإن السمر قندى وأبا الوقت وغيره ه

وفيا: توفى الوزير أبو المظفر عبد الله بن يونس بن أحمد الجيلى ولقبه جلال الدين كان فى بدء أمره أحد العدول ببغداد، ثم خدم فى ديوان الابنية . ولما مات أبوه يونس توكل لام الخليفة ، ثم ولى صاحب ديوان ثم استوزره الخليفة وبعثه إلى طغريل فكسر على ماذكر وعاد إلى بغداد فولاه الخليفة الديوان والمخزن ، ثم ولاه أستاذ دار ثم عزله . وكان قد قرأ القرآن على صدقة بن الحداد وغيره ، وتفقه على أبى حكيم النهروانى ، وسمع أبا الوقت وغيره . ولما سافر إلى همذان سمع من أبى المملا الحافظ الهمذانى وكان فاضلا فى الاصولي نه والحساب ، والهندسة . وله تصنيف فى الاصول غير أنه شان فضله مقاصده السيئة ، ورأيه الفاسد ، وحقده وحسده ، ولجاجه وكسر عسكر الخليفة بلجاجه ومخالفته للامراء وحكونه استعجل على لقاء طغريل ، وأخرب بيت الشيخ عبد القادر وشتت أولاده ويقال أن ويقال أن بعث فى الليل من نبش الشيخ عبد القادر ورمى عظامه فى اللجة ، وقال هذا وقف ما محل أن يدفن فيه أحد. ولما اعتقله الخليفة كتب فترى بأنه كان سبب هزيمة عسكر الحليفة . وذكروا أشياء أخر يدفن فيه أحد. ولما اعتقله الحليفة كتب فترى بأنه كان سبب هزيمة عسكر الحليفة . وذكروا أشياء أخر في الباحة دمه . فسلم إلى أحمد بن الوزير ابن القصاب فبتى فى داره . فلما مات ابن القصاب اعتقل فى الناج وأخرج فى سابع عشر صفر ميتاً ودفن بالسرداب .

وأما صدقه بن الحداد الذي قرأ عليه بن يونس القرآن فهر صدقة ابن الحسين بن الحسن أبو الفتح الناسخ الحنبل بعرف بأبن الحداد حفظ القرآن ، وتفقه ، وافق ناظر لكنه قرأ الشفا لابن سينا، وكتب الفلاسفة فغير اعتقاده . وكان يبدر من فلتات لسانه ما مدل على سوء عقيدته ، وتاره يشفق من حبس ابن الراوندي . وتارة يشير إلى عدم بعث الاجساد، وتارة يعترض على القضاء والقدر . وله أشعار تتضمن شيئاً من ذلك . توفى سنة ثلاث وسبعين وخسمائة .

وفيها: توفى يحيى بن أسعدبن يحيى بن بوش أبو القاسم الخباز البغدادى سمع الكثيروكانقدافتقر في

آخر عمره فكان يأخذ على التسميع أجرة . جلس ليلة الاربعاء ثالث ذى القعدة يأكل خيرا فغص. به بلقمة فمات فجأة . سمع قاضى المارستان، وأبا العز ابن كاش،وابن الطيورى،وأبا طالب بن يوسف وهو آخرمن روى عن أنى طالب . وكان ثقة .

سنة ١٩٥٤:

م دخلت سنة أربع وتسعين وخسانة فغها: نول الفرنج على تبنين وانفذ العادل محى الدين بن الزك إلى العربز بمصر مستصرتها فأرسل العساكر وقدم بنفسه فرحل الفرنج خالمين لما تحققوا من قرة العسكر الإسلامى بعد أن أقاموا عليها شهرين وسبعة أيام واطمعتهم أنفسهم بأخذها ورجع العزيز إلى مصر والعادل إلى دمشق بعد أن تقررت الهدنة مع الفرنج لمدة خس سنين وثمانية أشهر أولها رابع عشر شعبان سنة أربع وتسعين وخسائة .

رفها : عاد الاسطول المصرى من الغزو بعار أرب اجتاز ببلاد لاون ووصل معه إلى مصر من السي اربعائة وخدون أسيرا ،

وفيهاً : حج بالنـياس من الشام تتى الدين قراجا مملوك صلاح الدين .

وفيها : توفى جرديك النسورى . وكان من أكار امراء نور الدين . وخدم صلاح الدين في جميع غزواته وهو الذي قتل شاور بمصر وابن الخشاب محلب وكان شجاعا جوادا وولاه صلاح الدين القدس. وفيها : توفى الثبيخ أبو على الحسن بن مسلم الزاحد القادسي من قرية بهر عيسي يقال لها القادسية، كان من الآبدال لازماً لطريق السلف أقام أربعين سنة لم ينكلم. أحدا من الناس وكان صائم الدهر قائم الليل يقرأ كل يوم ولياة ختمة اذكره أبر الفرج ابن الجوزي في صفرة الصفرة . وكان زاهد زمانه . وكانت وفاته وكانت السباع تأدى إلى زاويته . وكان الحليفة وأرباب الديلة يمشون إلى زيارته . وكانت وفاته يوم عاشوراء ودفن في رباطه بالقادسية .

وحكى عنه جماعة من مشايخ القرية أن السباع كانت تنام طول الليل حول زاويته و إ ا خرج احد من القرية في الليسل إلى نهر عيسي لم يتعرض له . وأن فقيراً نام في الزاوية في ليلة باردة فاحتلم فنزل ليغتسل فجاء السبع فنام على جبته فكاد الفقير يموت من البرد والحزف فخرج الشيخ حسن وجاء إلى السبع وضربه بكه وقال يامبارك قدقلنا لك لاتنعرض أضيافنا فقام السبع بهرول .سمع قاضى المارستان، وابن الطيوري وغيرهم

وفها: توفى فى المحرم بسنجار صاحبها عماد الدين زنـكى ابن مودود بن زنـكى ابن أخى نور الدين وختنه على ابنته وكدان عاقلا جوادا ولم يزل مع صلاح الدين فى غزواته بجاهدا وكدان ميموناً. وكدان صلاح الدين يحترمه مثل ماكدان يحترم نور الدين و يعطيه الأموال والحدايا والتحف الكثيرة. ولما توفى صلاح الدين خرج مع أخيه عز الدين إلى الموصل صالح عمادالد بن العادل. ولمأ احتضر أوصى إلى أكر أولاده رهو قطب الدين محمد و يلقب بالمنصور.

وفها: توفى أبو الحسن على ابن زهير قاضى البطايح ولد سنة تسعّ وعشرين وخمسائة. وقدم بغداد فسمع بها الحديث من أبى الوقت ربن ناصر وابن الجواليق وغيرهم وخرج إلى رحبة مالك بن طوق فقرأ الفقه والادب على أبى عبد الله أبن المتقنة وعاد إلى البطايح فولى القضاء بالعراق ثم عاد إلى بغداد فأقام بها ثم انحدر إلى البطايح فتوفى بطريق راسط وكمان ثفة صالحاً . وقال أنشدنى القا-م بن على صاحب المقامات لنفسه :

لاتخطور إلى خط ولا خطأ من بعد ما الشيب في فوديك قدوخطا فأى عذر لمر شابت ذواتبه إذا سعى في ميادبن الصبا وخطا

وفيها: توفى أبو المجدعلى بن على بن ناصر السيد العلوى مدرس الحنفية ببغداد والدسئة خمس عشرة وخمسهائة وتفقه وافتى وناظر وكان المستنجد الحليفة قد حبسه وطالبه بمال فرأى النبى صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: يا يوسف استوص بولدى خيرا فهو وديعتى عندك. فانتبه الحليفة مرعرباً واحضره وخاطبه وقال اجعلنى في حل فقد شفع فيك من لا يمكنى رده واجسن إليه وكانت وفانه في ربيع الأول ودفن عند مشهد عبيد الله شرق بغداد وكان صالحاً شريفاً على الحقيقة . سمع ابن الحصين وقاضى المارستان، وابن السمرقندى وغيرهم .

وفيها: ترفى مجاهد الدين قايماز الحادم الروى الحاكم على الموصل الذى بنى الجامع المجاهدى والمدرسة والرباط والمارستان بطاهر الموصل على دجلة ووقع عليها الأوقاف وكانت رواتب كثيرة يحيث لم بدع فى الموصل بيتا فقيرا إلاواغنى أهله . وكان ديناصالحا عادلا كريما يتصدق كل يوم خارجا عن الرواتب بمائة دينار وله حكايات مشهورة . ولما مات عز الدين مسعود وولى ابنه ارسلان شاه حبسه وضيق عليه وآذاه فترفى فى الحبس فأخرج ملفوفاً فى كساء فلمارصل إلى باب البلد قال البوا بون. قفوا حتى نستأذن له فألتى على قارعة الطريق حتى أذن له . وكان لعز الدين مسعود جارية يقال لها اقصرا أولدها الجهة الاتابكية التى تزوجها الماك الإشرف موسى بن العادل أبى بكر بن أيوب . وبنت فى جبل قاسيون التربة ، والمدرسة والمأذنة المنسو بات إليها . وكان عز الدين قد زوج بحاهد الدين هذا أم الإتابكية اقصرا المذكورة

وفيها: تونى أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الله بن زيادة الواسطى . ولد سنة اثنتين وعشرين وخمه الله ، وقدم بغداد واشتغل بالأدب فبرع في الانشاء ، والكتابة وانتهت إليه الرياسة فيهما مع تخصصه بفنون كالفقه ، وعلم الكلام ، والأصول ، والحساب ، والشعر جالس أبا منصور الجواليق وقرأ عليه، وسمع أبا الله سم الصباغ وغيره ، وولى الخليفة عدة خدم : حجبة الباب ثم استاذية الدار، ثم كتابة الانشاء في آخر أمره ، وكانت وفاته في ذي الحجة . ودفن في مقام قريش ، ومن شعره .

قد سلوت الدنيا ولم يسلما من علقت في آماله والأراجمان (۱) وإذا ما صرفت وجهي عنها قذفوني في محرها العجاج يستضيئون بي وأهاك وحدي فكأني ذبالة في سراج

ونبها: توفى أبو الهيجاء السمين الكردى ولقبه حسام الدين وقد تقدم أنه قدم بغداد وبعثه الحليفة إلى همذان فلم يتم لهأمر ، واختلف الامرعليه ، وتفرق عنه أسحابه فخلف من الحوارزى واستحيا

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصول الثلاثة وفيه خلل عروضي .

أن يعود إلى بغداد فسار يطلب الشام على دقرةا فلما وصل إليها مرض وأقلم بها أياما فتوفى. وبالهنى أمه كان نازلا على تل فقال : ادفنونى فيه لحفروا له قنرا على رأس التل فظهرت بلاطة عليها اسم أبيه فدفنوه عليه . وقيل كانت وفاته فى آخر السنة الثالثة والتسعين .

#### سےنة ووه ه

سنة خس وتسعين ففها: استدعى الخليفة ضياء الدين ابن الشهرزورى إلى بغداد وولاه شم دخلت القضاء بها ، وحج بالناس مظفر الدين وجه السبع . وفيها . أفرج عن الشيخ أبى الفرج ابن الجوزى فقدم بغداد في شعبان . وخلع عليه ، وجلس عند تربة أم الخليفة وكانت نتعصب له ، وساعدت في خلاصه . وأنشد بيت الرضى الموسوى :

إن كارب لى ذنب ولم آنه فاستأنف العفو وهب ما مضى وأنشد أيضا:

شقینا بالنوی زمنا فلما تلاقینا کأنا ما شقینا سخطنا بعد ما جنت اللیالی فما زالت بنا حتی رضینا سعانا بالوصال وکم سقینا بکاسات الصدود وکم ضنینا فن لم یحیی بعد الموت یوما فانا بعد ما متنا حیینا

و فيما : تونى القياضى العباسى وهو : أبو جعفر محمد بن جعفر بن أحمد وقيل أبو الحسين . ويلقبب في الدين وعماد الدين . ولد سنة أربع وعشرين وخسمائة . تفته على أبى الحسن ابن الحل ، وسمع الحديث الدكبير ، وولى قضاء بغداد سنة أربع و ثمانين وخسمائة ، وولى قضاء مكة والخطابة . ثم عزل في جمادى الآخرة سنة ثمان و ثمانين محضرة الوزير عبد الله بن يونس بسبب أنه حكم بكتاب مزور . وكانت وفاته فى جمادى الآخرة . ودفن ممقرة العطافية عند جده النقيب أبى جعفر العباسى . سمع أ باالوقت وغيره . وابنه جعفر بن محمد العباسى قدم دمشق وسمع بها كثيرا و ببغداد من مشايخهما ، و ولده سنة سبعين و خسمائة .

وفيها: فى ذى الحوصة توفى تتى الدين طرخان بن ماضى بن جوشن بن على بن معا فى الضرير الشاغورى الشاغورى الشاغورى الشاغورى الشاغورى أركان إماما للملك العادل نور الدين محمود بن زنسكى رحمهما الله مدة طويله ، ودفن خارج باب الصنير ، ومولد، مدمشق سنة نمانى عشرة وخمهائة .

وفيها: تونى ابن فضلان مدرس النظامية ، وهو : أبو القاسم يحيى بن على بن الفضل . ولد سنة خمس عشرة وخمسهائة . وتفقه على محمد بن يحيى صاحب الغزالى بنيسا بور ، وقدم بغداد فناظر وانتى و درس وكان مقطوع اليد وقع من الجل فاعتلت يده فخيف عليه فقطعت وانتفع به خلق كثير ببغداد وغيرها وكانت وفاته فى شعبان . وحمل الفتهاء جنازته إلى الوردية . سمع بنيسا بور من محمد بن يحيى ، وببغداد من محمد بن يا الوقت وغيرهما وسمع منه ينشد :

وإذا أردت منازل الاشراف فعليك بالاسماف والانصاف وإذا بنى باغ عليمك فحله للسمر فهو له مكاف كاف

ومها: توفى خليفة المغرب أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الذى كمر الفنس عام الزلاقة . وكان غام بالملك بعد أبيه أحسن قيام . نشر كلمة التوحيد . ورفع راية الجهاد . وأمر بالمعروف وبهى عن المنكر ، وأقام الحدود على عشيرته وغبرهم . وكان جوادا ، سمحا ، عادلا ، يكرم العلماء ، متمسكا بالشرع ، يصلى بالناس الصلوات الحنس ، ويلبس الصوف ، ويقف للمرأة والعنعيف ويأخذ للمم بالحق ، جافظا للسانه . وأوصى في مرض موته إلى ولده أبى عبد الله محمد . وأن يدفن على قارعة الطريق ليترجم عليه من بمر به . وتوفى في ربيع الأول . فكانت مدة أيامه خمس عشرة سنة . وهو الدى كتب إليه سلطان بلادنا الملك النساصر صلاح الدين يوسف بن أبوب في سنة سبع و بما نين يستنج . على الفريني . فله بحبه إلى ماطلب يستنج . على الناس بعده ولده محمداً واستم وقد ذكرنا من أخباره في كتاب الروضةين في سنة سبع و ثمانين . وبايع الناس بعده ولده محمداً واستم على سيرة أبيه ، ثم اختلفت الأهواء وحصل النقض على البيت بموت يعقوب رحمه الله

وفيها: كانت فتنة عبد الغنى الحافظ الحنبلى وذلك يوم الائنين الرابع والعشرين من ذى القعدة . ذكر العز تأج الأمناء أنه اجتمع الشد فعية ، والحنفية ، والمالكية عند المعظم عيسى ، والصارم بزغش والى التلعة وكانا بجلسان بدار العدل النظر في المظالم فكان ما لشهر من احتفار استقاد الحنابة، ومرافقة أولاد الفتيه النجم بن الحنبلى الجاءة ، واصرار عبيد الغنى المقدسى على لزوم ماظهر من اعتقباده وهو الجهة ، والاستواء ، والحرف ، واجماع العاما، على الفتيا بكره ، وأنه مبتدع لايجوز أن بترك بين المسلمين ، ولا يحل لولى الأمر أن يمدن من المقام معهم ، فسأن أن يمهل ثلاثة أيام لينفصل من البلد فأجيب ، ورفعت جميع الحزائن والساء بين ما لجامع ، وبطلت صلاة الحنابلة من الجامع الطهر و منعوا منها ، ثم أذن لهم فصاوا العصر من ذلك اليوم قلت : وسيأتي ذكر هذه الفتنة أيضا في أخبار سنة سنائة ابن شاء الله تعالى .

#### سئة ١٩٥٠:

سنة سنة سنة وتسمين . وفيها: ترفى المالك العزيز عثمان بن صلاح الدين صاحب الديار المصرية ثم دخلت وعره سبع وعشرون سنة وثمانية أشهر وأيام . وتوجه أخوه الأفضل من صرخد إلى مصر فدخل القاهرة ، ثم استصحب ولد العزيز على أنه أتابكه وخرجا إلى الشام بالعساكر لحصر دمشق وأحرق جميع ما عو خارج باب الجابية من الفنادق ، والحرانيت ، وأحرق النيرب وأبواب الطواحين وقطعت الأنهار ، وانحرقت غاة وحرستا ، في بيادرها

وفيها: ظهر العجمى الداعى بدمشق المدعى أنه عيسى بن مريم وافسد جما من العوام فقبض عليه صارم الدين بزغش العادلى ، وصلب بعد استفتاء الفتها، فى أمره ظاهر باب الفرج على الصفصاف المجاور لحيام العاد الكاتب ، وقد خرب الحمام وما يجاوره من العمران فى هذا الزمان ، وكان غربى جسر الصينى مقابل الطاحونة المستجدة خارج باب الفرج من البابين .

وفيها : كان قيام العـامة على الشيعة وخـروجهم إلى باب الصغير ونبشهم وثابا المرحل من قبر. وتعليقهم رآسه مع كلبين ميتين ثالث عشر ربيع الآخر بعد صلب العجمى بيومين . وفيهما : توفى الاميرأبوالحسين أحمد بن حيوس الشاعر ثامن عشر ذى القعدة .

وفيها: تونى خوارزم شاه واسمه تكن بنأرسلان شاه بن آنسز من ولد طاهر بن الجسن. كان شجاعا جوادا ماك الدنيامن الصين، والهند، وما وراء النهر إلى خراسان إلى باب بغداد، وكان نوابه بنى حملوان . وكان في ديرانه مائة ألف متائل ؛ وهو الذى كسر مملوكه عسكر الحليفة وأزال دولة بنى سلجوق ، وكان حاذقا بهم الموسيق يقال لم يكن في زمانه ألعب منه بالمود. وحكى أن الباجلنية جهزوا رجلا ليقتله وكان محترس كثيراً فجلس لياة يلعب بالمود، وشرع الجيمة فاتفق أنه غنى بيتها بالمعجمية وفيه ما ممناه : قد البصرتك ، وفهم الباطني فحاف منه وارتعد فهرب فأخذ وحمل اليه فقرره فأقر فقتله وكان يباشر الحروب بنفسه حتى ذهبت إحدى عينيه في الحروب ؛ وكان يقرل : الملك إذا لم يباشر الحرب بنفسه لا يصلح لداك لانه يكون مثل المرأة . وكان قد عزم على قصد بغداد وجمع وحشد بباشر الحرب بنفسه لا يصلح لداك لانه يكون مثل المرأة . وكان قد عزم على قصد بغداد وجمع وحشد خوصل إلى دهستان فتوفي بها في رمضان ؛ لحمل في تابوت إلى خوارزم فدفن عند ألهله . وقام ولده يحدل الدين وماتا في محاربتهم كما سيأتي ذكرة .

وفها: توفى عبد اللطيف بن اسماعيل بن شيخ الشيوخ أنى سعد وكنيته أبو الحسن ,وبلقبه حبياء الدين وهو آخو شيخ الشيرخ صدر الدبن عبد الرحيم بن اسماعيل الذى قدم رسر لا على صلاح الدين من بغداد مرارا و توفى بالرجبة سنة نمانين . وأما عبد اللطيف فولد سنة ثلات وعشرين وخمسمائة وسمع الحديث من والده أبى البركات اسماعيل ، ومن قاضى المارستان ؛ وابن السمر قندى وغيرهم وكان صالحا نقة وكان شيخ الرباط الذى بالمشرعة شرق بغداد ، وحج ثم ركب البحر إلى مصر ورار الشافعى والقدس ؛ والخليل وقدم دمشت فتوفى بها فى ذى التعدة ودفن بمتابر الصوفية عبد المنييع رجمه الله .

وفها: توفى الشيخ أبو جعفر أحمد بن على بن أبى بسكر بن اسماعيل القرطي إمام الكلاسة الواهد العابد يوم الائنين تاسع عشر شهر رمضان . قرأ بالموصل القرآن بالروايات على يحيى بن سعدون القرطي وفها: توفى القاضى الفاضل : وقايماز النجمى والشهاب الطوسى ؛ وابن العفاره (١) بدر الدين عسكر وفها: توفى الرئيس مؤيد الدين بن العساكر بن الصوفى دا يع عشر ذى الحجة .

وفيها: في رجب توفى بالقدس الفقية بجد الدين دبو محمد طاهر بن نصر الله بن جهبل السكلاني الحلي الشافسي ، وكان فاضلا في علم ألوصايا والفرائن ، ودرس بالقدس الشريف ومولده بحلب في نيف وثلاثين وخسمائة ، وهو والد الفتماء بني جهبل الذين كانوا عندنا بدمشق بالمدرسة الجاروخية . بهاء الدين نصر الله ، وتاج الدين اسماعيل ، وقطب الدين .

<sup>(</sup>۱) وفى بعض التواريخ أنه لم يزد نيل مصر واشتد عليهم الغلاء ، والوباء حتى مات أكثر الناس بها جرعا ، وأكل بعضهم بعضا . وذلك فى سنة ست وتسعين . وفيها : ولى ضياء الدين الشهرزوري أبناء القضاة ببغداد . وفيها ورد القاضى زين الدين أبو الفضل ابن القاضى بجد الدين ابن هندى الحاكم بمدينة حماة مفارقا حمس وقضاءها فنلقاه الملك المنصور صاحب حماة بالإعراز والأكرام بمدينة حمات في سنة سبع وتسعين والله أعلم بذلك . ا ه من هامش الأصل .

ونها: توفى أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن صدقة بن كليب الحراف راوى جزء ابن عرفة عن أبي على برب نهان ، وهو آخر من حدث عنه ، وعن أبي القاسم ابن بيان ، وأحمد بن على الحلواني . وكانت وفاته في ربيــع الأول ، ودفر\_ بباب حرب وله خسرٌ وتسعون سنة . وكان ثقةً صحيح السماع ، وكان يأخذ على سماعه جزء ابن عرفة ديثارا .

وفيهـ آ: توفى كامل ابن الفتح أبو تمام ابن سابور الضرير ويلقب بالظهر النحوى بغدادى اشتغل بالادب والشعر فبرع فيهما . ومن شعره .

لهـا من القلب ماتهـــوى وتختار وليس إلا خنى الطرف سمسار وعند قبلي جوابات وأعسذار

وفي الأوآنس من نعان آنسـة ساومتها نفثة من ريقها بـدى عنب للعزول اعتراضات ولائمة

وكانت وفاته في جمادي الآخرة ودفن بباب حرب. وفيها : توفي البلخي الواعظ واسمه محمد بن عبد الله ويتلقب بالنظام وبابن الظريف ، ولد ببلخ سنة ست وعشرينوخسمائة ، وقدم بغداد فوعظ بها في النظامية ، وباب بدر ، وجامع القصر ، ومدرسة ابن النجيب ، ودار بن حديدة الوزير وكان فسيحا مليح الصوت ، وكان متشيعا . وأنشد يوما في النظامية .

سقاهم الليلكاسات السرى فغدوا وصير الشوق أطسواقا عمسائمهم ونسمة الفجـــر إذ مرت بهم سحراً فلم يبق في المجلس الأمن قام وصاح وتواجد . وأنشد أيضاً :

منسه سكارى كأن الليسل خار لايعقلور أقام الحي أمَّ سَارُوا تمايلوا وبندا للسكر آثبار

وقسلت لجمفني أذر دمعسك سائسلا فن شاء فليال على المسائسلا

مددت يدى في الحب نحوك سائلا تفقهت في عــلم الصبـابة والهــوى

وحكى أنه نقل إلى الخليفة عنه أنه يعاشر النساء ، ويرتكب المحرمات ، فأرسل إليه الوزير وهو على المنبر فقال . قد رسيم أن تخرج من البلد فأنشد .

لدى ولا واديسك بالرفسد آمسل وحسبك عارآ انسني عنسك راحسل فعشدى من السحر الحسلال دلائمل فأى مكان فيسه خيدمت بابسل

أبابسل لاواديك بالجسود منعم لترب صقت عنى فالبسلاد فسيحة وإنكثت بالسحر الحسرام مسدله قوافي تعمير الاعمينالنجمل حسم ا

وإخرج إلى الجانب الغربي من بغداد فات ودفن في مقامر قريش في صفر .

وفيهاً: توفى بمصر الفقيمه شهاب الدين محمد الطوسي مدرس مندازل العزوقد ذكرته في آخر كتاب الروضتين.

قيل لماكان قدم بغداد ركب بالسنجق والسيوف المسللة والغاشية المرفوعة والطوق ف عنق البغلة فمنع من ذلك فسافر إلى مصر ووعظ وإظهر مذهب الأشعري وثارت الحنابلة فسكان بجرى بينه وبين الزين ابن نجية العجائب من السباب والتكفير . و بلغي أنه سئل : أيَّا أفضل دم الحسين ، أمَّ دم الحلاج فاستعظ ذلك وقال : كيف يجوز أن يقال هذا ؟ قطرة من دم الحسين أفضل من مائة الف دم مثل دم الحلاج قتال السائل: فدم الحلاج كتب على الأرض الله ولاكذلك دم الحسين . فقال الطوسى:المتهم يحتاج

إلى تزكية . قلت : وهذا جواب فى غاية الحسن فى هذا الموضع على أنه لم يصح ماذكر عن دم الحلاج والله أعلم .

وكانت وفاتة فى الحادى والعشرين من ذى القعدة وكان يومه مشهوداً ركب فيه الملك العادل،وكرا. الدولة وخرج أمل مصر والقاهرة جميعاً مشيعين نعشه الى حيث ذفن من القرافة ..

وفيها: توفى الهمام العبدى الشاعر واسميه الحسن بن على العبتسى البغدادى . وذكر القوصى فى معجمه أنه وفد على قاضى القضاة محيى الدين محمد بن على القرشى وهو على رسالته المحتوية على التعزية فأنشد .

ألا قل لناعى الفضل أقصر فانى تيقنت حقاً أن نعيك باطل إذا كان محى الدين في الدست جالسا فا مات في الدنيا من الناس فاضل

وفيها: توفى محمد بن عبد المنعم بن أبي الفضائل الصوفي الميهى شيخ رياط البسطاى ويلقب بالركن ،
كان جواداً سمحاً لم يكن في أبناء جنسه من يضاهيه في الكرم ماطلب منه أحد شيئاً فنعه حتى كان سخرج وفي رجليه مداس فيرجع حافياً ؛ ويخرج وعليه ثوبان فيرجع عربانا ، وكانت له خلوات ومحاضرات .
سمع من شهدة وغيرها . وتوفى في ذي الحجة ودفن في الشونيزية عند والده أبي الفضائل . وفي هذه السنة كان الأفضل والظاهر ومن تابعهما على حصر دمشق والعسكر جائمة بمنزلتهم وقد حفروا عليها خندقاً من أرض المرات إلى أرض يلدا مشرقاً احترازا من مهاجمة من بدمشق لهم فيها . ثم رحل الافضل والظاهر إلى رأس إلماء وافترقاً . فسار الافضل إلى مصر ، والظاهر إلى حلب تاسع ربيع الأول . وخرج العادل تابعاً للافضل فيكسر عسكره بموضع يعرف بالقصرين بين الغرافي والسانح ودخل العادل القاهرة ورجع الافضل إلى صرخد .

### سنة ٩٧٥ هـ:

شم دخلت سنة سبع وتسبعين وخمسائة ففيها . توفى بهاء الدين قراقوش الاسدى . وقيل إنه لم يكن عماد خلت عبد و الله الدين و تقدم عنده بعد و فاة سيده .

وفيها: كانت حوادث كثيرة عظيمة منها هبوط نيل مصر فهرب الناس إلى المغرب؛ والحجاز، واليمن والنيام تفرق أيدى سبا ومزقواكل بمزق أعظم من سنة اثنين وستين واربعائة في أيام الملقب بالمستنصر ابن الظاهر بن الحاكم أحد الحلفاء المصربين. فإن الناس في هذه السنة كان الرجل يذبح ولده الصغير وتساعده أمه على طبخه وشيه؛ وأحرق السلطان جماعة فعلوا ذلك ولم ينتهوا. وكان الرجل يدعو صديقه وأحب الناس اليه الى منزله ليضيفه فيذبحه ويأكله، وفعلوا كذلك بالإطباء كانوا يدعونهم ليبصروا المرضى فيقتلونهم ويأكلونهم، وفقندت المينات والجيف من كثرة ما أكلوها. وكانوا يخطفون الصبيان من الشوارع فيأكلونهم، وكفن السلطان في مدة يسيرة مائتي ألف وعشرين وكانوا يخطفون الصبيان من الشوارع فيأكلونهم، وكفن السلطان في مدة يسيرة مائتي ألف وعشرين على سبعائة جنازة.

قال العزين تاج الأمناء : وجاءت في شعبان زلزلة هائة من الصعيد فعمت الدنيا في سياعة واحدة هدمت بنيان مصر فمات تحت الهدم خلق كثير ، ثم امتدت الى السَّام والسَّاحل فهدمت مدينة نابلس فلم. يبق فيها خُدار قائم الاحارة السمرة وكان اشتداد الغلاء والوباء بالديار المصرية من شهر رمعنان يحيث بلغ ثمن الاردب ستة دنانير مصرية وخسلا أهل الاعمال وهسار الى بلاد الفرنج منهم جمع حملوا إلى الجزائر البحرية . وأقركثير بمن تفرق في البلاد الاسلامية بالعبودية لمن يؤويه ويطعمه وأشرفت الأعمال المصرية على الحراب السكلي لولا تدارك لطف الله تعالى باجراء نيلما والاسعاد ١٢ كان الثلك العادل فيها من الغلال التي صرفها في تقاوى البلاد ومؤن . إعا نه ، وبيعا ، وصدقه فتهاسك من كارب مقيها بها وتراجع اليها من قدر على الرجوع من أهلها . قال أبو المظفر . ومات تحت الهدم ثلاثون ألَّفا وهدمت عكا ، وصور وجميع قلاع الساحل وامتدت الى دمثىق فرمت به أن المنارة الشرقية بمحامع دمشق ، وأكثر الكلاسة ، والبهارستان النورى وعامة دور دمشق إلا النليل وهرب الناس الىالميادين وسقط من الجأمع ست عشرة شرفة وتشققت قبة النس وتهدمت بالناس وهو بين بين. وخرج قوم من بعلبك يحنون الربباس من جبل ابنان فالتقى عليهم الجبلان فاتوا بأسرهم ، وتهدمت قلعة بعلبك مع عظم حجارتها ووثين عمارتها وامتدت إلى حمص ، وحماة ، وحلب ، والعواصم وقطعت البحر إلى قبر ص وانفرق البحرفصارأ لهوادا وقذف المراكبالي الساحل فشكسرت ، ثم امتدت الى اخلاط ، وأرمينية ، واذربيجان ، والجزيرة واحصى من هلك في هذه السنة على سبيل التقريب فسكان الف الف انسان وماثة الف انسان وكان قوة الزلزلة في مبدأ الامر بمقدار ما يقرأ الانسان سورة الكمف ثم دامت بعد ذلك أياماً . نقلت جميع ذلك من تاريخ أن المظفر سبط الجوزي رحمه الله . قال ﴿ وَفَي مُسْتُمَلُّ ذَي الْقَعْدَة حَوْصَرَتَ دَمَشُقَ ، جَاءَ الْأَفْضُلُ ، والظاهر وكان العادل بمصر . وجاء حسام الدين بشارة من بانياس نجدة لها فقاتلوا دمثيق أياماً ، وكان بها المعظم عيسي بن العادل . وبلغ العادل فجاء و زل نابلس وبعث فأصلح الامراء ، وزحف الافصل ، والظاهر فوصلوا إلى باب الفرآديس وأحرقرا فندق تقى الدين فقاتاهم المعظم وحفظ البلد فأقاموا نحو شهرين ، وبعث العادل فأوقع الخلف بين الاخوين فرحلوا سلخ ذي الحجة ، وجاء العادل فدخل دمشق ومضى المعظم ، وشركس ، وقراجا فحاصروا بانياس وبها حسام الدين بشارة فقاتام فقتل ولده وأخرجوه من البلاد وتسلماً شركس ، وتسلم قرجا صرخد . وحج بالناس طاشتكين وكان الخليفة قد أفرج عنه ورد اليه أقطاعه و ماله .

وفيها : توفى عز الدين ابراهيم بن المقدم وكان شجاعا عاقلا وله قلعة بارين ، وفامية ، ومنبج ؛ والروندان ودفن بدمشق ،قبرة باب الفراديس ، وكان له بنات وابن وهو المفتول بعرفات .

وفيها . توفى ناظر نهر الملك ببغداد واسمه ابراهيم بن محمد بن ابراهيم وكان متزهدا يلبس الفعار. الفوط و يعدل في الرعية وبحسن اليهم . أمر الخليفة الناصر بصلبه فصلب على كرسى جسر بغداد وعليه القميص الفوط على جانب نهر عيسى ، فر به الخليفة وهو مصاوب في و علم الجذع . فتال : يتنمس عليئا ارفعره إلى رأس الجذع . وكان شجاعاً مهيباً وحزن الناس عليه .

وقبل ذلك في سنة ست وثمانين واقعة أبشيع من هذه كان ببغدادعبد الرشيد بن عبد الرزاق الكرجي

( بالجيم ) الصوفي يتفقه بدار الذهب . وكان ورعا عاقلا عابدا . ، وكان ببغداد صوفي يفال له النفيس يضحك منه ويسخر به ، وكان يدخل على الخليفة فدخل يوماً مدرسة دار الذهب فبعمل يتمسخر . فقال له الحكرجي : اتق الله نحن نبحث العلم وأنت تهزل ماهذا ، وضعه . فدخل على الحليفة وبكي مين يديه وقال : ضربني الكرجي وعيرف . فغضب الخليفة وأمر بصلبه . فأخرج وعليه نوب أزرق من ثياب الصوفية إلى الرحبة و نصبوا له خشبة ليصلبوه . فقال . دعوني أصلي ركمتين فصلي وصلبوه فجاء خادم من عند الخليفة فقال لاتصلبوه وقد فات فلمن الناس النفيس الصوفي وبتي أياما لايتجاسر يظهر ببغداد ورأى المكرجي بعض الصالحين في المنام فقال عافعل الله بك ؟ فقال : وقفي الحق بين يديه فقلت ورأى المكرجي بعض العالمين في المنام فقال عافعل الله بك ؟ فقال : وقفي الحق بين يديه فقلت يا الحي رضيت ماجري على ؟ وقال . أو ماسمعت ماقلت في كتابي ( ولا تحسن الذين قتلوا في سبيل يله أمواتا) الآبة . أي ان أردت أن تصل إلى مرتبة الشهداه .

وفيها : توفى الشيخ أبو الفرح ابن الجوزى الواعظ واسمه عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن عبدالله بن حمادي بن احمد بن محمد بن جعفر الجوزي ابن عبدالله بن القاسم بن النصر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمي ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو الفرح ابن أبي الحسن القرشي التيمي . وجعفر الجوزي منسوب الى فرضة من فرض البصرة يقال لها جوزة . وفرضة النهر ثلمته التي يستتي منها . قال سبطه أبو المظفر . ولدجدي ببغداد بدرب حبيب . في سنة عشر وخمسهائة تقريبًا . وتوفى أبوه وله ثلاث سنين . وكانت له عمة صالحة ، وكان أهله تجارًا في النحاس ولهذا رأيت في بعض سماعاته وكتب عبد الرحمن الصفار . فلما ترعرع حملته عمته إلى مسجد أبي الفضل ابن ناصر فاعتنى به واسمعه الحديث، وقرأ القرآن ؛ و تنقه. وقد ذكر مَن مشايخ، ني المشيخة نيفاً وثمانين شيخا. وعني بأمره شينه ابن الزاغوني وعلمه الوعظ واشتغل بفنون العلم وأخد اللغة عن أبي منصور الجواليقي، وصنف الكتب في فنون قيل بلغت مصنفاته نحو ثلاثما تة مصنف وحضر بجالسه الخلفاء ، والوزرا ، والأمراء والعلماء ، والأعيان وأقل ماكان محضر مجالسه عشرة آلاف . و: ١٤ حضر عنده ماثة ألف واوقع الله له في الفاوب القبول والهيبة . وكان زامدا في الدنيا متقللا عنها . وسمعه بتسول على المنهر في آخر عمره .كتبت باصبعي ها تين ألني مجلدة ، و تاب على يدى مائة الله ، و اسلم على يدى عشرة آلاف يهودى ونصراني ، وكان يحلس بحامع الفصر الرصافة ، وجامع المنصور وباب بدر ، وتربة أمالحايفة وغيرها وكان مختم القرآن فىكل سبعة أيام ولا يخرج من بيته الا الى الجمامع للجمعة وللمجلس ومامازح أحداً قطن، ولا لعب مع صبي ولا أكلُّ من جبة لايتيقن حلمًا . وما زالَ على ذلك الأسلوب حتى تو فاه الله تعالى .

وقد ذكرنا محنته التى زاحم ما الانبياء ، والعلساء ، والفضلاء ، والأولياء وتلقى ذلك بالصبر والحمد والشكر وقد أثنى عليه العلماء فذكره أبو عبد الله محمد بن الدببئى فى الذبل الذى ذيله على تاريخ السمعانى فقال :

شيخنا الإمام جمال الدين ابن الجوزى صاحب التصانيف فى فنور للعلم من التفاسير ، والفقه ، والحديث ، والتواريخ وغير ذلك ، واليه انتهت معرفة الحديث وعلومه والوقوف على بحيحه من سقيمه وله فيه المصنفات من المسسانيد والأبواب والرجال ومعرفة الاحاديث الواهية ، والموضوعة ،

والانقطاع . والد تصال . وكان من أحسن الناس كلاما وأتمهم نظاماً وأعذبهم لسانا وأجودهم بئاناً . تفقه على أبي بكر الدينوري ، وقرأ الوعظ على الشريف أبي القاسم العلوى وأبي الحسن ابر الزاغواني . وبورك له في عمره وعمله فروى الكثير وسمع الناس منه أكثر من أربعين سنة . وحدث عصنفاته مراراً .

قال وأنشدني بواسط لنفسه :

ياساكن الدنيا تأهب وانتظر يوم الفراق وأعمد زادا للرحيــــل فسوف تحدى بالرفاق وابك الدنوب بادمع تنهل من سحب المآق يامر. أضاع زمانه أرضيت مايفني بباق

## فصل في نتف من كلامه :

قال له قائل مانمت البارحة من شوقى إلى المجلس . فقال نعم . لأنك تريد أن تنفرج ، و إنما ينبغى أن لا تنام اللياة لاجل ما سمعت .

وقيل له: إن فلانا أوصى عند الموت . فقال : طين سطوحه في كانون .

وقال له قائل : أيمـــا أفضل أسبح . أم أستغفر ؟ فقال : الثياب الوسخة أحوج إلى الصانون من البحور .

وقال فى قوله عليه السلام . وأعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين ، . إنمـا طالت أعمار القدماء لطول البادية ، فلما شارف الركب بلد الاقامة قيل جثوا المطى .

ووعظ الخليفة يوماً فقال ياأمير المؤمنين: إن تكلمت خفت منك ، وان سكت خفت عليك ، فأنا أقدم خوفي عليك عليك القدم خوفي عليك على خوفي منك لمحبتي لدرام أيامك . إن قول القسمائل اتق الله خير من قول القائل إنكم أهل ببت مغفور لكم ، وقد قال الحسن البصري . لأن تصحب أقواماً يخوفونك حتى تبلغ المأمن خير من أن تصحب أقواماً يؤمنونك حتى تبلغ المخاوف ؛ وكان عمر بن الخطاب يقول . إذا بلغني عن عامل أنه ظلم الرعية ولم أغيره فأنا الظالم .

يا أمير المؤمنين . كان يوسف عليه السلام لا يشبع في زمان القحط لئلا ينسى الجياع . وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول . قرقر إن شئت أولا تقرقر فوالله لاشبعت والمسسلمون جياع . فنصسدق الخليفة المستضىء بصدقات كثيرة وأشبع الجيساع وأطلق الحبوس .

وقال فى ( فرعون أليس لى ملك مصر ) ايفتخر فرعون بنهر ماء أجراه ما اجراه . وقال فى قصة الذين عبدوا العجل . لوأن الله خار لهم ما خار لهم .

وذكر قصة معاذ بن جبل فى القراءة فقال : طاب له ارتضاع ثدى التلاوة فر على وجهه فقيل له افتان أنت؟ ابس السكل على طريقتك الولد لاتعد عليه الرضعات انما تعد على الاجانب لائبات نسب الرضاع .

وقال بومًا وقد طرب أهل المجلس : فهمتم ، فهمتم .

وسئل عن قوله عليه السلام: « لأعطين الراية غدا رجلا محب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ». فأعطاها عليا . فأين كان أبو بكر . فقال . لماكان يوم بدر قام أبو بكر ليقاتل فقال له رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم : « متعنا بنفسك ، ولماكان يوم خيبر سلم الراية إلى على فقال له : أخرج نقعود من قعد بالأمر كخروج من خرج بالأمر ، ولكن في قوله متعنا بنفسك . فضيلة .

وسئل . لم لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أنى بكر ؟ فأجاب : أنه قد جرت أشياء تجرى بجرى النص منها قوله : , مروا أما بكر فليصل بالناس ، و ، اقتدوا باللذين من بعدى ، و ، هلموا أكتب لا بنى بكر كتاباً لئلا يختلف عليه المسلمون ، فهذه أحاديث تجرى بجرى النبس فهمها الخصوص غير أن الرافضة في إخفائها كاللصوص .

قال السائل: لما قال أقيلونى ما سمعنا مثل جواب على. والله لا أقلناك. فقال: لما غاب على عن البيعة في الأول أخلف مافأت بالمدح في المستقبل ليعلم السامع والراثي أن بيعة أبى بكر وأن كانت من وراثى فهى رأيى ، ومثل ذلك الصدر لا يرائى . وما أحسن استدلاله حين قال رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا .

وسألسائل: مَا الذي وقر في صدر أبى بكر؟ فقـــال : قوله ليلة المعراج إن كان قال فقد صدق فله السبق .

وسأل آخر : سيف على نزل من السهاء فسعفة أبى بكر من أين ؟ فقال . إن سعفة أبى بكر هزت يوم الردة فأثمرت سبيا جاء منه مثل ابن الحنفية لأمضى من سيوف الهند .

ثم قال : ياعجبا الرافضة إذا مات لهم ميت تركوا معه سعفة من أينذا الصلح ١٢

أل سائل : مامعنى قوله صلى الله عليه وسلم : , من أراد أن ينظر إلى ميت يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى أبى بكر ، فقـــال : الميت يقسم ماله ، ويلبس الكفن . وأبِر بكر أخرج المال كله وتجلل مالعباء .

وقال فى قوله تعالى : ( ونزعنا ما فى قلوبهم من غل ) قال على والله إنى لارجو أن أكون أما وعثبان ، وطلحة، والزبير منهم .

ثم قال أبو الفرح : إذا أصطلح الخصوم فما بال النظارة .

وقال . قال جبريل للرسول عليه السلام : سلم على عائشة ولم يواجهها بالخطاب اختراماً لزوجها ، وواجهه لمريم لأنه ماكان لها زوج فمن يحترمها جبريل كيف يجوز فى حقها الاباطيل .

وسئل عن لعتة يزيد بن معاوية . فقال : قد أجاز أحمد بن حنبل لعننه ونحن نقول ، مانحبه لما فعل يابن بنت نبيئا ، وحمله آل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا إلى الشام على أقتاب الجمال . وتجرئه على الله ورسوله فان رضيتم بهذه المصالحة فى قولنا . ما نحبه والا رجعنا إلى أصل الدعوى يعنى جوان لعنشه . ثم قال أما أبوه فنى خفسارة الصبحة ندعوه من ايديكم وأنتم فى حل من الابن قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، وما رآما يزيد قط ودخام! .

ثم قال : لاتدنسوا وقمناً بذكر من ضرب بالقضيب نناياكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقهلها جعلها نزيد غرضا لبلوغ غرضه . قلت : كان أبو الفرج.رحمه الله مبتلي بالسكلام في مثل هذه الاشياء لـكثرة الرافضة ببغداد وتعنتهم له في السؤآلات فها . وكان بصيرا بالخروج منها بحسن إشاراته . وذكر يوماً حديث داود وهبة آدم له من عمره ستين سنة . وأن الله تعالى أتبم لداود مائة ولآدم ألما . ثم قال : المتوسط بين اثنين إذاكان ڪريما غرم .

ولابي الفرج أسمار كشيرة . قيل إنها نحو عشر مجلدات . وقد ذكره العهاد الكانب في الخرمدة وأثنى عليه فن الأشعار المنسوبة إليه :

> ماصاحی إن كنت لی أو معی فعج علی وادی الجی نرتع وسل عن الوادى وسكانه وأنشد فؤادى في ربا المجمع حى كثب الرمل رمل الجي وقف وسلم لي على لعلع واسمع حديثا قد روته الصبأ تسنده عن بالة الاجرع وابك فما في العين من فضلة ونب فدتك النفس عن مدمعي وانزل على الشيح بواديهم وقل ديار الطاعنين الممى رفقاً بنضو قبد براه الأسى ياعاذلي ♦لو كارب قاى معى لمني على طيب ليال خات عودي تمردي مدنها أقد في فویح اجفانی من مدمعی ضاع زمان بالمنى فاقطعى

إذا تذكرت زمانا مضى مانفس كم اتلو حديث المني

ومنها :

في شغل من الرقاد شاغل ماصاحی هذی دمار ربعهم واطرنى إذا رأيت أرضهم ماللصبا مولعة بذى الصبا ماللهوى العذرى في بلادنا يابانة الشيبح سقيت أدمعي ميلك عن زهو وميلي أسي لله در العيش في ظالالهم ومنها :

تملــــكوا واحتـكموا وصار تصرفوا في ملكهم إن وصاوا محبهم یا أرض سلع خبری وحمدئینی

من هاجه البرق سفح عاقل قد أخرت شائل الشمائل هـذا وفيها رميت مقاتلي أصبا فوق الغرام الفاتل أين العذيب من قصور بابل ولا ابنليت بالهوى نمايلي ما طرب المخمور مثل الثاكل ولى وكم أسار في المفاصل

> قاي يقال فلا أو قتلمرا فيم اصبر على ما شاءوا شاء الذي قد حكموا عنهم

یا اُرض سامع خبری وحىدثىنى عسنهم أأنجسدوا أم أثهمسوا ياليت شعري إذ غـدوا ومسكة تشتاقهم أرض منى وزمسزم

فصل في وفاة أبى الفرج رحمه الله

جلس يوم السبت سابع شهر رمضان تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي . قال سبطه ، أو المظفر : وكمنت حاضراً فانشد أبياتا قطع علمها المجلس وهي : ـــ

> لى همة في العلم ما من مثارًا وهي التي جنت النحول هي التي دعيت إلى نيسل السكال فلبت حالاته لتشبت مالجنة لما مضت أمامه عطلا وتعذر ناقة ان حنت ياهل البيلات تقضت عـوّدة أم هل الى وادى مني من نظرة ومن الحمام مغنيا في الايكة خلق بغير تصبر ومبيت يقضى لها عدنان بالعربية ظن النباتي أنها لم تنبت في رقة ماقالها فوالرمة

> الله أسال أن تطول مدى وأمال مالانعسام مافى نيتى خلقت من العلق العظيم الى المى كم كان لى من مجلس ّلُو شبهت قد كان أحلىمن تصازيف الصبا فيه البدمات التي ما نالها ىرجاحة وفصاحة وملاحة وبلاغة وبراعة وبراعبة وإشارة تبلى الاديب وصحبة

قلت : أظن هذه الآبيات نظمها في أيام محنته إذكان محبوسا بواسط فمعانبها دالة على ذلك والله أعلم ثم قال ابو المظفر : ونزل من المنعر فرضٌ خمسة أنام وتوفى ليلةُ الجمعة بين العشائين في داره ببغداد. قال : وحكت لي والدن رحمها الله أنها سمعته يقول قبيل موته : ايش أعمل بطواويس ( يرددها ) قد جبتم لى هذه الطراويس . وحضر غسله شيخنا ضياء الدين ابن الجيبر وقت السحر ، واجتمع أهل بغداد وغلقت الاسواق ، وجاء أهل المحال وشددنا التابوت الحبال وسلمناه إليهم فذهبوا به إلى تحت التربة مكان جلوسه فصلى عليه ابنه أبو القاسم على اتفاقا لأن الاعيان لم يقدروا على الوصول إليه ، ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور فصاوا عليه وضاق بالناس. وكان يوما مشهوداً لم نصل إلىحفرته عند قبر أحمد ىنحنبل إلى وقت صلاة الجمع ، وكان في تموز وأفطر خلق كُثير ممن صحبه ورموا نفوسهم في خشدق الظاهرية في الما. وما وصل إلى حفرته من الكفن إلا قليل. وأنزل في الحفرة والمؤذن يقول: الله أكبر. وحزن الناس عليه حزنا شديداً ، وبكوا بكاء كثيراً ، وباتوا عند قره طول شهر رمضان مختمون الحتَّمات بالقناديل والشمرع والجماءات . ورآه تاك الليلة رجل صالح في منامه وهو على منهر من ياقوت مرصع بالجوراهر وهو جالس في مقعد صدق والملائكة جلوس بين بديه والحق سبحانه حاضر يسمع كلامــه . قَال : وأصبحنا يوم السبت عملنا عزاءه وتكلمت فيه وحضرٌ خَلق عظيم .

قال : ومن العجائب إناكـنا جلوسا عند تيره عندانفضاض العزاء وإذا بخالى محى الدين يوسف قد (1-c)

صعد من الشط وخلفه تابوت فعجبنا وقلنا ترى من مات فى الدار؟ وإذا بها خاتون أمولد جدى والدة محيى الدن وعهدى بها فى ليلة الجمعة التى مات فيها جدى فى عافية قائمة ليس بها مرض ذكان بعن مسوتها وموتة يوم وليلة ، وعدالناس ذلك من كراماته لأنه كان مغرى بهافى حال حياته وأوصى بدى أن يكتب على قسره :--

ياكثير العفو عن كثر الذب لدية جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه أنا ضيف وجزاء الضمسيف إحسان إليه

وهذا البيت تضمين .

# فصل في ذكر أولاده

قال ابو المظفر: وكان له من الاولاد الذكور ثلاثة عبد العزيز وهو أول أولاده ، وأبو القاسم على ، وأبو القاسم على ، وأبو القاسم على ، وأبو القاسم على ، وأبو عدد يوسف ، فأما عبد العزيز وكنيته ابو بكر : تفقه على مذهب أحمد وسمع أما الوقت ، وابن ناصر ، والارموى ، وجماعة من مشايخ والده . وسافر إلى الموصل ووعظ وحصل له القبول التام فيقال إن بني السهروردي حسدوه فدسوا إليه من سقاه السم فمات بالموصل سنة أربع وخمسين في حياة والده .

وأما أبو القاسم : فكتبالكثيروسمع الحديث من ان البطى وغيره. وهو الذى أظهر مصنفات والده وباعها مع العسر فيمن بد ، ولما مضى والده إلى واسطكانت كتبه فى داره بدرب دينار فتحيل عليها بالليل والهار حتى أخذ مها ماأراد وباعها ولا بثمن المداد ، وكان أبوه قد هجره منذ سنين فلما امتحن أبوه صار إلبا عليه للمادين . وتوفى سنة ثلاثين وسهائة وله ثمانون سنة .

وأما أبو عمد يوسف ولقبه عبي الدين ، فولد في سنة نمانين و خمسانة وسمع الحديث الكشير وتفقه وناظر ونشأ على الطريق الرشيدة والحلائق الحيدة ، وهو كان السبب في خلاص والده من واسط . ووعظ بعدوفاة أبيه تحت تربة والدة الحيلفة ، وقامت بامره أحسن قيام ، ثم ولى الحسبة جانى بغداد في سنة أربع وسمائة إلى سمائة إلى سمائة إلى الله وسلك عربية العمل والسداد و ترسل عن الحلفاء إلى الملوك . وأول ترسله عن الإمام الظاهر ابن الناصر في سنة نهس و ثلا أبين و سمائة إلى بغداد العادل الاشرف والمعظم والكامل وآخر ما انفصل عن الشام ( ٢ ) في سنة خمس و ثلا أبين و سمائة إلى بغداد وفي تلك السنة توفي صاحب الروم والاشرف والكامل ثم ولى أسماذية الدار في سنة أد بعين الإمام المستعصم بن المستنصر بن الظاهر . قلت : و بتى على ذلك إلى أن قتله التانار لعنهم الله . استولوا على بغداد وهي سنة خمس و خمسين وسمائة مع من قتلوه من الأكار الذين خرجو امع الحليفة إليهم على ماسنذكر د بغداد وهي سنة خمس و خمسين وسمائة مع من قتلوه من الأكار الذين خرجو امع الحليفة إليهم على ماسنذكر د بغداد وهي سنة خمس و خمسين وسمائة مع من قتلوه من الأكار الذين خرجو امع الحليفة إليهم على ماسنذكر د بغداد وهي سنة خمس و خمسين وسمائة مع من قتلوه من الأكار الذين خرجو امع الحليفة إليهم على ماسنذكر د بشاء الله .

<sup>(</sup> ٢ ) ومحي الدين بن الجوزى هذا هو الذى بنى المدرسة الجوزية بالبزورية ( سوق القمح ) بدمشتى أيام كانب به . در ،

وست العلما، المكري، وست العلماء الصغري . وكلهن سمعر. الحديث من جدي وغيره .

• قال الشيخ أو الفرج في كمتابه المنتظم في أخبار سنة إحدى وسبعين وخمسائة : وفي هذه السنة عقد عتمد ابنتي رابعة بباب حجرة الحليفة وحضر قاضي القضاة والعدول والحدم والأكابر على أنى الفتح من رشيد العلمي ، قال : وزوجت ابني أما القاسم بابنة الوزير يحى بن هبيرة في ذلك اليوم وكمان الحاطب ابن المهتدى .

قال ابو المظفر : هذه رابعة والدتى هى تزوجها ابن رشيد الطبرى وهو أول أزواجها ولم يطل عمره معها ثم زوجها جدى بوالدى بعد موت ابن رشيد . وقد سمعت الحديث على ابن البطى ، وثابت بن بندار ، ومعظم مشايخ جدى . قال أبوالفرج : وزفت إلى ابن رشيد فى المحرم سنة اثنتين وسبعين فى دار الجهة بنفشا جهة الخليفة وجهزتها عال عظم .

قال أبو المتدر : ماقصد جدى بهذا الكلام إلا إعلام بمكانته وعلو منزلته عند الحليفة . وإن أحداً مر ابناً عنسه لم يصل إلى مرتبته.

## فصسل:

وبى هده السنة اينمنا وهى سنة سبع و تسعين وخمسائة توفى فى مستهل شهر رمضان العاد الكاتب الاصطفرانى وكان كاتب الإنشاء فى الدولتين النورية ، والصلاحية ، وكان مبرزا فى النظم والنثر عارفا بالادب ، حافظا لدواوير للعرب . وقد ذكرت له ترجمة حسنة فى تاريخ دمشق فى حرف الميم ، وأحبارة مفرقة فى كتابى الذى سميته بالروضتين وقد ذكر هو نفسه أيضا فى كتابى الذى سميته بالروضتين وقد ذكر هو نفسه أيضا فى كتابى الذى سميته بالروضتين وقد ذكر هو نفسه أيضا فى كتابى الدى سمياه بالحريده . ومن شعره : ....

بالله یاریخ الشهال تحملی خنی علی حملالسلام وخفنی قولی لمن شغل الفؤاد بحبه حلت عقوده سقیا لاحباب تبدل و دهم الظاعنین و و دهم مستوطن نی بعدهم حال المعنی المبتلی یاراکبا یطوی الفلامستعجلا افقلت باب مسرتی و فتحت من عرج و عجوالحمی ستی الحمی

مى التحية نحو ذاك المنزل عن قلب صببالصبابة مثقل ويخال أن فؤاده منه خلى وعهوده لم تحلل بعدى ولم أنقض ولم أتبدل والراحلين وذكرهم لم يرحل حزنا وعين الساهر التململ هيجت أحزاني فلا تستعجل دمعى وحزني كل باب مقفل اعدل فليس عن الحي من معدل

ومثسسه

أياساكنى مصر عفا الله عنكم وعفاكم ما ألاقيه منكم أبيت على هجرانكم متندما ومن ينأ عنكم كيف لايتندم فانكنتم لم تعلموا مالقيته مرالوجد والاشواق فالله يعلم بقيتم وعشتم سالمين من الآذى ومنية قلى أن تعيشوا وتسلمو ا وفها : توفى مكلبة بن عبد الله المستنجدي . وكانصالحاً يقوم الليل سمع المؤذن يقول وقت السحر

وفها : توقى مكليه بن عبد الله المستنجدي . و كانصاحه يقوم الايل سمع المؤدل يقول وقت السحر -----في المئذنة : ---

> يا رجال الليـــل جدوا رب صـــوت لايرد ما يقوم الليـــل إلا من له عزم وجـــد

> > فیکی مکلبة بکاء شدمدا وصاح مامؤذن زدنی . فقال المؤذن : ــــ

قد مضی اللیل وولی وحبیبی قد تجــــــلی

فصاح مكلبة ومات . فأصبح جمع من بغداد على باب داره وكان يوما عظيما لم ير ببغدادمثله فالسعيد من وصل إلى كفئه ، وتعلع الكففن . ودفن بالوردية .

وفيهـا : توفى أبو منصور بن نقطة المزكلش . كان يقول :

كان . وكان . ولا يعرف الخط . وهو : أخو عبد الغنى بن نقطة الزاهد . وهو : عبد الغنى بن أبي بكر بن شجاع . كان له زاوية ببغداد يأوى اليها الفقراء ، وكان دينا جوادا سمحا لم يحتين ببغداد فى عصره من يقاومه فى التجريد . كان يفتح عليه قبل غروب الشمس بألف دينار فيفرقها والفقراء صيام لايدخر لهم منها شيئا ويقول : نحن لا نعمل بأجرة ( يعنى لا نصوم و نذكر ما نفطر عليه ) . وكانت والدة الخليفة الناصر تحسن الظن به ، زوجته بجارية من خواصها ، ونقلت معها جهازا يساوى عشرة آلاف دينار فا حال الحول وعنده منه سوى هاون . لجاء فقير فوقف على الباب وقال : لى ثلاثة أياما أكلت شيئاً . فأخرج الهاون وقال : لا تشنع على الله كل بذا ثلاثين يوما . وتوفى عبند الغنى وابع جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وخمسائة وذفن بزاويته .

وأخره أبو منصور ابن نقطة المزكاش كان ينشد كان.وكان في الاسواق ، ويسحر الناس في رمصان فقيل له ما تستحي اخوك زاهد العراق وانت تزكلش في الاسواق فقال مواليا : ــــ

قد عاب من شبه الجزعة إلى الدرة وشابه قحبـــة إلى مستجنة حرة

أنا مغنى واخي زاهد إلى مرة في الدار بترين ذي حلوة وذي مرة

وأجرى حديث قتل عثمان وأنَّ علياكان بالمدينة ولم يقدر على الوصول اليه . فقال ابن نقطة :

« ومن قتل فی جواره مثل این عفان واعتذر »

و بحب عليه أن يقبل في الشام عدر يزيد ،

فأراد الشيعة قتله فو ثب عليه ليلة وكان يسحر الناس فى شهر رمّعنان . وكان الإمام الناصر تلك الليلة فى المنظرة وهو واقف يسحرويقول : أى نياما : قوما .قوماالسحور .قوما .فعطس الخليفة .فقال ابن نقطة : يامن عطس فى الروزنة ، يرحمك الله قوما . فبعث الخليفة اليه مائة دينار وحماه من الشيعة فأت بعد قليل .

وفيها : توفى مسند الصلم في وقعه أبو طلغو بركات بن ابراهيم بن طاهر الخشوعي . شارك الحافظ

أبا القاسم في كثير من شيوخه الدمشقيين سماعا والغرباء إجلزة وعمر حتى ألحق الصغار بالكبار. أخبرنا عنه جماعة وحمه الله .

#### سئة ٨٥٥ ه:

م دخلت سنة نمان وتسعين والغلاء بمصر مستمر ثم تناقص لاستقبال جادى الآخرة لما ظهر من كرخلت زيادة نيلها وأقلع في أواخرها ولله الحمد .

قال أبو المظفز: كان الملك الأفضل محمص عند شيركوه وهو أخو زوجته سعدى ابنة تاصر الدين محمد شيركوه الكبير لجاء إلى عمه العادل فألتقاه عند ثنية العقاب فأكرمه وعوضه عن ميافارقين سميساط وسروج، وقلعة نجيم وقرايا في المرج ومصر وتسلم الظاهر فامية من ابن المقدم، ونزل العادل على حماة فصالحه الظاهر ورجع العادل إلى حص

وجاءت فى شعبان زلزلة عظيمة فشققت قلصة حمص ، ورمت المنظرة التى على القلعة ، وأخربت حصن الأكراد ، وتعدت إلى جزيرة قدرس ، وامتدت إلى نابلس فأخربت ما بقي .

وقال العزبن تاج الأمناء : هذه الولولة العظمى التي هدمت بلاد الساحل صور، وطرا بلس، وعرقة ، وشعثت كثيرا من البلاد الإسلامية الشهالية ، ودمت بدمشق رؤس منائر الجامع وبعض شراديفه من شماله فقتلت رجلا مغربيا بالكلاسة ، ومملوكا تركيا لرجل صيرفي ساكن في درب السميساطي عند تنفس الصبح من بوم الاثنين السادس والعشرين من شعبان الموافق العشرين من آب وأعقبها ذاولة خفيفة في ضحوة الغد .

قال أبو المظفر : وفيها شرع الشيبخ ابو عمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامة شيبخ المقادسة رحمه الله تعالى فى بناء الجامع بالجبل ، وكان بقاسيون رجل فاى يقال له ابو داود محاسن فوضع أساسه وبلغ قامة ، وأنفق عليه ما كان يملكه . وبلغ ابن زبن الدين مظفر الدين صاحب إربل فبعث إلى الشيبخ أبى عمر مالا فتدمه ووقف عليه وقفا . وبعد ذلك أراد ابن زبن الدين أن يسوق الماء اليه من برزة وبعث ألف دينار لذلك . فقال الملك المعظم عيسى بن العادل : طريق الماء كلما قبور . وكيف يجوز أن تنبش عظام المسلمين اشتروا بغلا واعملوا مدارا وبالباق مكانا أوقفوه عليه ولاتؤذوا أحدا . ففعلوا . وصبح بالناس من العراق وجه السبع . ومن الشام خشتر بن الهكارى .

وفيها: توفيت بنفشا ابنة عبد الله جارية المستضى. وكانتكريمة صالحة بكثيرة الصلاة والصدقات عمرت الربط والمساجد والجسر ببغداد وتصدقت بأموال كثيرة على العلماء والفقراء والمساكين. وهى التي اشترت دار الوزير بن جهير بباب الأزج ووقفتها على الحنابلة وفوضت نظرها إلى الشيخ الى الفرج ابن الجوزى . وهى التي أشارت على المستضىء بولاية الإمام الناصر وكان في عرمه أن يولى الخلافة ولده الأمير أبا منصور فرأى الناصر لها ذلك . فلما ولى الخلافة أنزلها في الدار التي كانت بها والدته وأحسن إلها . ولما توفيت تولى أمرها والدة الحليفة وجهزتها أحسن جهاز. ودفنتها في تربتها المجاورة لمعروف الكرخى ودلك في ربيع الأول .

وفها : تونى أبو الثناء حادين هبة الله بن حاد الباخرزي . ولد سنة إحدي عشرة وخسياتة. وهي

تنقل المرء في الآفاق يكسبه ماسناً لم يكن فيها ببلدته أما ترى بيدق الشطرنج أكسب حسن التنقل فيها فوق د تبته

وفها: توفى هبة الله بن الحسن بن المطفر أبو القاسم الهمذانى. ويقال له اب السبط والسبط هو جده اللظفر . كان سبطا لآحمد بن على بن لال الفقيه الهمذانى. ولد هبسة الله فى سنة عشر وخسياتة وهو محدت ، ابن محدث ،: ابن محدث ، وكانت توفاته فى باب المراتب ببغداد فى المحرم ، ودفن بالريان سمع أبا القاسم ابن الحصن ، وقامنى المارستان ، وابن السمرقندى وأنشد لغيره :

يذا الغنى ذم عيشا في شبيته ها يقول إذا عصر الشباب مضى وقد تغوضت عن كل عشبه فا وجدت لايام الصبا عوضا

وفيا: نوى الشيخ على بن محمد بن غليس البنى الراهد . ذان مقيا بكلاسة جامع دمشق فى شرقيها وتوفى يوم الاثنين سابسع عشر شهر رمضان سنه عان وتسعين وخسياتة ودفن عمرة باب الصغير قبلى الحظيرة التى فها قدر معاوية وغيره بغرب . وحكى عنه كرمات جليلة حكى عنه جمأعات من المشايخ الساده مثل شيخنا أى الحسن السخاوى ، وإلى القاسم الصقلى ، وإلى البركات ميمور العنرير . وأى الحسن ان أو جعفر وغيره . أخرى أبو على حسن بن عبد الله بن صدقة الصقلى الشيخ الصالح رفقه الله قال: سمعت شيخنا السخاوى يقول : مسعت أبن غليس يقول : كشت مسافرا مع قافلة فرأيت في المشام كان سبعا أعترضهم فقطع الطريق عليهم فوهموا حارين فتقدمت اليه وقلت ياكل الله أنت كلب وأنا عبد الله فاخضع وارجع لمن سكن له ما في السمه ان والارض وهو السميع العليم . فذهب وانفتحت عبد الله فاخضه وارجع لمن سكن له ما في السمه ان والارض وهو السميع العليم . فذهب وانفتحت العلم يق الماريق القافلة . ثم انهت فسرنا قليلا وإذا بالقافلة قد وقفت عسألت ما الخبر؟ فقيل السبع على الطريق فقدمت اليه وهو مقع على ذنبه ففلت ذلك الكلام وتقدمت إليه فادخلت يدئ في فه وقلبت أسنانه وشمت من فيه وائحة كرمة .

قال الشيخ السخاوى فقلت له: انه يأكل اللحم وما يتحدل. قال: وأدخلت يدى فقلت خصيبه وإذا هما مثل حصي القط. فال: واخبرنى الشيح ميمون الضرير عن صاحب لان غليس قال: أمرنى ما يقاد السراج ولم يكن به زيت فاوقدت الفتياة فوقدت ، ثم أمرنى فى اللياة الثانية فأوقدتها فوقدت ، ثم أمرنى فى اللياة الثانية فأوقدتها فوقدت ، ثم أمرنى فى اللياة الثانية فأوقدتها فوقدت ، ثم أمرنى فى اللياة الثانية بايقادها فقلت : أفلا زيت فى السراج . قال : وإيش فضولك فى هذا لو سكت لكانت تقد أبداً . أو كما أخبرنى الشيخ ابو القاسم الفضل قال : مات سهر لابن غليس فحزن عليه كثيرا فقيل نه لم تحزن عليه ؟ غيره يقوم مقامه . فقال إنه فرس صالح كان معى فى سعرى بالمراق في آوانى الليل مع جماعة إلى فرية وكانت بياة باردة ذات ريح ومطر فلم يقدر لنا مكان تأوى اليه إلا موضع صغير فقلت لاصحابى : إر تركنا الفرس خارج البيت هلك بالبرد وخفنا عليه وإن أدخلناه معنا خفنا من بوله وتويته الجاعة لصغر المكان فتقدمت اليه ترقلت له ؛ نحن ندخلك معنا بشرط أر لا تفعل ما يتأذى

به ایلحاعه مین برل وغیره ، ثم أدخلناه فبات ایلته لم یتحرك بحركه یتأذی منها ، ولم بسل ، فلما أصبحنا أخرجناه معنا فلما صارخارج الباب بال نحو قربة ماء ، أو كال قال : قال وحمد ثنی محمد بن أف جعفر قال : این غلیس یقول عن نفسه این غلیس مایسوی نلیس رحمه الله .

وقعا ؛ توقى مدمشق خطيها الدولعي الكبير الملقب بضياء الدين واسمه : أبو القاسم عبد الملك بن ياسين التغلي . والدولعية قربة من قرى الموصل ولد سنة تماتى عشرة وخسائة قبل جمال الدين المحاسساني بسنتين وقدم بغداد فتفقه بها على مذهب الشائمي وسمع الحسديث ، ثم قدم دمشق فاستوطنها وصار خطيها ودرس بالراوية الغربية من جامع دمشق المفسونة الى الشيخ نصر المقدسي زحمه الله نعالى . وكان متزهداً ، حسن الآثر ، حميد الطريقة ، مهيها صارما في قول الحق سمع جامع الترمذي من أبي الفتح الكروخي ، وكتاب السنن النسائي من أبي الحسن على بن احمد البزدي ، وسمنع مرب الحافظ أبي القاسم ابن عساكر ، والقاضي أبي سعد ابن أبي عصرون وقرأ عابسه الفقة وغيرهم . وكانت الحافظ أبي القاسم ابن عساكر ، والقاضي أبي سعد ابن أبي عصرون وقرأ عابسه الفقة وغيرهم ، وكانت وغات جنازته مشهودة امتلا بها جامع دمشق متسل صلاة يوم الجعمة المسقف ، والضحن، والرواقات وعارج الآثواب . حدثنا عنه والدي رحمه الله ، وابن أخيه جمال الذين بحمد الذي تولى الحطامة بعده وعرمها ، وأخبر في القاضي الحطيب عماد الدين ابن الحرستاني أن قاضي القضاة عبي الدين يوم مات الحرستاني أبي المدن الدولعي إلى علم الدين أخي الطاهر فصلي بالناس صلاة واحدة وأراد أبن يأخذ المنصب الحفاية مكان الدين الدولعي إلى علم الدين أخي السلطان فاخذ أمر أخيسه توقيعا بمنصب الحفاية مكان له فضي جمال الدين الدولعي إلى علم الدين أخي السلطان فاخذ أمر أخيسه توقيعا بمنصب الحفاية مكان عم فبقي فيه سبعا و ثلاثين سنة على ماسنذكره في سنة وفاته وهي سنة خس و ثلاثين وستائة .

فيها : ته في المؤمد اسعد من القلانسي مدمشق لجأة رابع عشر ربيع الاخر .

وفهما · توفى حسام الدين بشارة الذي كان صاحب بانياس قبسمل شر بس في السادس والعشرين من ربيسع الآخر.

وفيها " توفى قاضى دمشق محيى الدين أبو المعالى محمد بن على بن محمد بن يحيى القرشى . وجميع من خيرنا من أجداده ولو القضاء مدمشق . وجده الأعلى يحيى بن على بن عبد العزيز هو جد الحافظ أبي الفاسم ابن عساكر لاممه و يعرف بابن الصائغ . ذكر الحافظ في ترجمته وترجمة والده في تاريخ دمشق . وذكر أيضا ترجمة ولديه محمد بن يحيى ، وسلطان بن يحيى وهما خالا الحافظ أفي القاسم ولم يرفع نسب أحد منهم بما يتصل بأمير المؤمنين عنان بن عفان رضى الله عنه كما تدعيمه ذريته في زمانك ولوكان نعم فه لما أغفل ذكر هذه المنقبة ولوكان نعم فه لما أغفل ذكر هذه المنقبة لإجداده وأمه وأخواله .

تولى أبو المعالى قضاء دمشق أولانيانة عن الشيخ شرف الدين أبى سعد عبد الله بن محمد بن عصرون ثم تولى قاضي القضاة في أيام السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله وبأمره في

سنة ( ثمان وثمانين ) وخمسائة و بق على ذلك إلى أن توفى في هذه السنة في سابسع شعبان ودفن بتربته في الجُبل. ولما فتح صلاح الدين مدينه حلب أضاف اليه أيضا قضاءها ، وكان عالمها صارما ، كاتبا حسن الخط واالفظ . وهو أول من خطب بالبيت المقدس شرفه الله تعالى لما فتحسب السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أموب رحمه الله سنة ثلاث وتمانين وخسمائة بخطبة فاثقة من انشائه قد ذكرتها في كتَّاب الروضتين ، وكانَّ بيده الاوقاف التي الجامع وغيره ، ثم عزَّل عنهـا في جادي الاولى سنة وفاته . وتولاها شمس الدين ابن التيتي ضبانا ، ثم في صفر من سسنة أربع وستهائة عزل الشمس ابن التيتي عنها وتولاها الرشيد ابر. أخته ضمانا بزيادة ثلاثة آلاف دينار ، ثم في تاسع شعبان من هذه للسنة سنة أربع وسنمائة أبطل ضمانها وتولاها المعتمسد والى دمشق ، وكان محى الدين قد اختل في آخر عمره وجرت له قصة مع الاسهاعيلية بسبب قتل شخص منهم يعرف بالفافا ولذلك فتح له بابا سرأ إلى الجامع لصلاة الجمعة . ودرس عنه عماد الدين ان الحرستاني وأثني عليه في فصاحته وحفظه لما يلقيه في درسه . قال : وتوفى وله نمان وأربعون سنَّة . وكذا ولده الزكى الطاهر . وكان رحمه الله محرض على كتابة عقيدة الغزالي الملقبة بالمصباح ويأمر بتحفظ الصغار لها وكذا أخيبه من بعده ، وكان ينهي عن الاشتغال بكتب المنطق والجدل ولقد احدى بكتب من كانت عنده من سكان مدرسته التقوية فقطعها بحضور الجمع في مدرسته بالكلاسة قبالة الشباك الصلاحي وثم كان يذكر الدرس العام للتفسير فقطمها ومالكها حآضر . قال : وكان قد تنزل ذكر نيابته عن ابن عصرون فأرسل السلطان صلاحالدين بجد الدين ابن النحاس والد العماد اليـه وأمره أن يضرب على علامته في مجلسه ففعل به ذلك فلزم بيته حياء من الناس فطلب ابن عصرون من يستنيبه فأشير عليه بالخطيب ضياء الدين الدولعي فأرسل اليمه خلعة مع البدر ابن يونس الفارق فرده وشتمه ورمى بالخلعسية فأرسل إلى جال الدين ابن الحرستاني فناب عنه وعن ابنه إلى أن عزل . قال : وكمان قد اختلط عقله في آخر عمره فبينا هو في دار موما وعنده جاعة من أكابر دمشق ثار به الخلط فخرج من ساعتة على الهيئة التي كمان عايما في داره فوجمــد بغاة لبوض من كان عنده فركها فحيف عليه فارتدفه غلام صاحب البغلة فخرج على وجهه إلى الميدان فلحقه الجاعة وأمر له بضرب خيمة ومات والناس عنده تلك الليلة ثم أدخل من الغد فبق أياما ومات.

سنة ٩٩٥ ه:

ثم دخلت سنة تسع وتسعين وهى سنة موادى فني سلخ المحرم ليسلة السبت ماجت النجوم في السياء أم دخلت شرقا وغربا ، وتطايرت كالجراد المنتشر يمينا وشمالا ، ولم ير هذا إلا في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي سبب نة إحدى وأربعين ومائتين ، وكانت هذه السنة أعظم . قاله أبو المظفر سبط أبن الجوزى .

وقال العزبن تاج الآمناء . في سلخ المحرم رؤى في السياء نجوم متكانفة متطايرة شديدة الإحطراب إلى غاية. قال وشرع في عمارة سور قلعة دمشق في الشهور الآواخر من هذه السنة وابتدى. ببرج الزاوية الغربي القبل مها المجاور لباب النصر .

قال أبو المظفر: وتمت عمارة وباط المرزبانية الذي بناه الحليفة على نهر عيسى ورتب فيسه الشيخ

شهاب الدبن عمر السهروردى وعنده جماعة من الصوفية

وفهياً: بعث الخليفة الخلع وسراويلات الفتوة إلى العادل وأولاده فلبسوها في شهر رمضان وأخذ الظاهر قلعة نجم من أخيـه الأفضل بأمر العادل. وابتدى، بعارة قلعبــة دمشق، وحــج بالنــاس من العراق طاشتكين.

قال وفها: توفيت والدة الإمام النساصر واسمها زمرد خاتون أم ولده المستضىء ، كانت صالحة كشيرة المعروف والصدقات ، دائمة البر والصلات ، منفندة لأرباب البيوت ، وحجت فأنفقت مالا عظيا نحو ثلاثمائة الف ديناركان معها نحو أبني حمل . وتصدقت على أهل الحرمين وأصلحت البرك والمصانع ، وعمرت التربة عند قبر معروف والمدرسة إلى جانبها ، ووقفت عليها الأوقاف وتوفيت في جادى الأولى وحزن الخليفة عليها حزنا لم يحزنه ولد على والده ، وفعل في حقها ما لم يفعله أحد من أمثاله صلى عليها في صحن السلم ومشى بين بدى تابوتها إلى دجلة من ناحية التاج ، ثم حملت في الشبارة نهاراً والوزير ناصر ابن مهدى قائم مشدود الوسط وأرباب الدولة في السفن ، وصعدوا بتابوتها إلى التربة وأمر الحليفة أن يمثى الناس من دجلة إلى تربتها المجاورة لمعروف والمسافة بعيدة . وكان الوزير سمينا نكاد بهلك وقعيد في الطريق نحو من ثلاثين مرة وعمل لها العزاء شهرا كاملا وأنشدت المراثي . وختمت الحتات طول قي الطريق نحو من ثلاثين مرة وعمل لها العزاء شهرا كاملا وأنشدت المراثي . وختمت الحتات طول ومن لم يخلع عليه أعطاه مالا ؛ وأمر بأن يفرق جميع ما خلفته من ذهب ، وفضة ، وحلى ، وجواهر ، وأبي المارستار والعضدي وكان يسارى ألوفا . وحزن عليها أهل بغداد حزنا عظيا لانها كانت عصية إلى المارستار . العضدى وكان يسارى ألوفا . وحزن عليها أهل بغداد حزنا عظيا لانها كانت عصية إلى الناس .

قال وفيها: تونى القاضى أبو الفضل أحمد ابن قاضى القضاة أبى طالب على بن هبة الله بن مخمد بن البخارى استفامه أبوه في القضاء بحريم دار الحلافة فلم يزل على ذلك حتى توفى والده فانعزل ، ثم ولى سنة أرسع وتسعين فاقام حتى ولى ضياء الدين ابن الشهر زورى في رمضان سئة خمس وتسعين وخمساتة فأقره على حاله ، ثم عزله في ذي الحجة من السئة المذكورة فلزم بيته إلى أن توفى في ذي الحجة من هذه السئة وصلى عليه بالنظامية ودفن عند أبيه عشهد موسى بن جعفر وكان نزها عفيفا .

وفها: توفى عبد الله بن الحسن بن زيد أو محمد السكندى أخو الشييخ تاج الدين زيد بن الحسن المكندى العلامة . وكان عبد الله أصغر من الشيخ وكان جوادا . سمع ببغداد أبا الفضل بن ناصر وغيره واستوطن دمشق إلى أن توفى بها فى ذى القعدة وصلى عليمه أخوه تاج الدين بجامع دمشق ودفن بجبل قاسيون . قلت : وهو والد أمين الدين أنى العباس أحمد الذى ورث عمه تاج الدين وكان آدم اللون رحمهم الله .

رفيها: توفى علم الدين سليمان بن شيرويه بن جندر أخو العادل لآمه فى التاسع والعشرين من المحرم ودفن بداره بدمشق ، وهى التى وقفها مدرسة للشافعية المعروفة بالفلكية بحارة باب الفراديس وقف علمها قرية الخان .

وفيها : توفى الاميرسيف الدين أما زكوج الاسدى بمضر سابع عشر ربيع الآخر .

وَفَيْهَا : توفى الفقيه برهان ألدين مسعود بن شجاع الحننى مدرس المدرسة النورية بدمشق في خامس عشر جمادى الآخرة ودنن بالمقبرة التي بحبل قاسيور ني غربي دار ابن سمندار . وكان هو وابن العقادية عن يشتغل على الشيخ على البلخي رحمه الله .

قال أبو المظفر وفيها: توفى عبيد الله بن على بن نصر أبو بكر البغدادى . يعرف بابن المارستانية أحد الفعنلاء المعروفين بجمع الحديث ؛ والعلب ، والنجوم ، وعلوم الأوائل وأيام الناس ؛ وصنف كتابا ساه ديوان الإسلام في تاريخ دار السلام قسمه ثلاثمائة وستين كتابا إلا أنه مشهر . وهو الذى صنف سيرة ابن هبيرة ، وهو الذى قرأ كتب عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر يوم احرقت كان يقرأ الكتاب ويقول : باعامة هذا عبد السلام يقول في هذا الكتاب من غر زحل بكذا وكذا وقال: يا المي ياعلة العلل نال ما أراد . وكان ابن المارستانية مجمولا على ابن عبد القادر وكان الخليفة قد أمر الوزير أن يخلع عليه ويمثه رسولا إلى الكرج بتفليس خلع عليه خلم سوداء سنية وخرج من دار الوزير بين بديه الحجاب وأرباب الدولة فوقف له عبد السلام بن عبد الوهاب الذى أحرق كتبه وتقدم إليه وقال له سرا بينها . الساعة من بخر زحل أنا أم أنت ؟ فقال : انا . ولما قضى الرسالة وعاد من تفليس توفى مكان يقال له جرخ بنيد في ذى الحجة وقد تكلموا نذكره ابن الدبيثي في الذيل جمع الكتب ، وادعى الحفظ وسنمة الرواية عن لم يلقه ولم يأخذ عنه ، وكان ينسب إلى أبي بحصر المسبق المساية وكان أبوه ينكر ذلك وكان أبوه وأمه مخدمان المارستان ، ولهذا نسبت أمه اليه وأطلق الناس القول في جرحه مهذه الاسباب حتى قال أبو جعفر الواتق : ...

دع الانساب لا تعرض لتسيم فأين الهجن من ولد العسيم لقد أصبحت من تيم دعيا كدعوى حيص بيص إلى تميم

فطعن فيه ابن الدبيثي طعناكثيرا ، وقال في كتابه أخبرنا : والدى. أنباءنا : قاضى المارستار وهذه قحة عظيمة وأبوه عامى لايعرف الحديث ولا سمعه وكان قصده أن يقال عنه محدث ابن محدث قلت : هذا غلو من قائله لايلزم من كرنه عاميا أن لا يكون له سماع في صغره يوما فلايسمع قوله ولاسمعه ، فانها شهادة على نني . قال : وما تم كتابه المسمى بديوان الإسلام ولو تم لظهرت فعنائحه سمع الكاتبة شهدة ، وشيوخ ذلك العصر .

وقها : توفى زين الدين ان نجية الواعظ . واسمه أبو الحسن على بن ابراهيم بن نجا الحنيلي ولد مدمشق سنة ثمان وخميائة ونشأ بها وهو سبط الشيخ أبى الفرج الحنيلي جد بنى الحنيلي الدمشقيين فهو أبن عمة بجم بن عبيد الوهاب بن أبى الفرج ، ونجم هنذا والد الناصح ابن الحنيلي وإخوته ، اشتغل ابن بجمية المذكور بالتفسير ، والوعظ وبعثه نور الدين مجمود بن زنكي رحمه الله رسولا إلى بغداد في سنة أربع وستين وخمسائة . فسمع بها عبد الخالق بن أحمد بن يوسف وغيره ، وصاهر سعد الحير الانصاري

على ابنته ثم سكن مصر قبل دولة صلاح الدين وفى أيامه وكان له منه منزلة جليلة ، وهو الذى ثم على عارة اليني الشاعر وأصحابه بماكانوا عزموا عليه من قلب الدولة فشنقهم صلاح الدين على ماذكرناه فى كتاب الروضتين أشياء . منها : ما كاتب به صلاح الدين فى تفضيل مصر على الشام وغير ذلك . وكان صلاح الدين يكاتبه ويحضره مجلسه هو وأولاده العزيز وغيره ، وكان له جاه عظيم وحرمة زائدة وكان بجرى بينه وبين الطوسى العجائب لأن الطوسى أشعرى . وابن بحية حنبلي وكلاهما واعظ . جلس يوما ابن نجية فى القرافة بالجامع فوقع عليه وعلى جماعة بمن عنده السقف فعمل الطوسى خطبة وذكر فها قوله تعالى: ( فخر عليهمالسقف من فوقهم ) وعايوا كلبا يشق الصفوف فقال ابن نجية : هذا من هناك وأشار إلى مكان الطوسى . وكان ابن نجية ينشد على المنبر شعر الملك الصالح طلائع ابن رزيك وزير خليفة مصر فمنه : —

قال أبو الظفر : وكان ابن نجية قد اقتىأموالا عظيمة وتنعم تنعها زائداً بحيث أنه كان فداره عشرون جارية للفراش تساوى كل جارية ألف دينار . وأما الاطعمة فقد كان يسمل فى داره ما لا يعمل فى دور الماوك ، وتعطيه الخلفاء والملوك أموالا عظيمة كثيرة . ومع هذا مات فقيراً كفئه بعض أصحابه وتمزقت الاموال وحالت الاحوال وكانت وفاته بمصر ودفن بالقرافة .

وفياً: توفى أبوالحسن على بن الحسن بن اساعيل العبدى من عبد القيس ولدسنة أربع وعشرين وخسانة بالبصرة وبرع في علم الأدب والترسل ، وسمع الحديث ببغداد من ابن ناصروطبقته شمعاد إلى البصرة فتوفى ما في شعبان .

وأنشيد لنفسه :\_

لاتساك الطرق إذا اخطرت لو أنها تفضى إلى المملكة قد أنزل الله تعمالي ( ولا تملقوا بأيدكم إلى التهاكة

وفيها : توفى أبو القاسم على ابن يحى بُن أحمد الصوفى البغدادى ويعرف بسبط حامد البناء سمع السيستان وطبقته ، وتوفى ببغداد ودفن بباب الأزج وكان أنشد لنفسه : ــــ

أى شيء يسكون أعجب من ذا ان تفكرت في صروف الزمان حادثات السرور توزر وزنا والبسلا ما تكال مالقفزان

وفيها: توفى الفاضى صياء الدين الشهرزورى وهو: أبوالفضائل القاسم بن يحيى بن عبدالله بن القاسم وهو آب أخى القاضى كال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم قاضى قضاة الشام فى الآيام النورية وبعض الصلاحية إلى أن توفى سنة اثنتين وسبعين وخسمائة وأوصى بالقضاة لابن أخيه ضياء الدين المذكور فأقام قليلا ثم استقال مر القضاء لما فهم من غرض صلاح الدين تواية أبى سعد ابن عصرون فاقاله ورتبه للرسالة بينه وبين الخليفة فيرسل عدم إلى بغداد مراراً. ولدضياء الدين في سنة أربع وثلاثين وخسمائة

وتفقه ببغداد على يوسف الدمشتي بالنظامية،وسمع الحديث وعاد إلى الشام وبيته مشهور بالر ثاسةوالنقدم والقضاء ، والفعنل وآخر قدومه رسولا عن صلاح الدين في سنة ثمان وثمانين ، ثم قدمهـا رسولا عن الأفضل عقيب موت صلاح الدن ولما أخذ العادل دمشق أخرجه منها بسببالأفضل فاستدعى إلى بغداد في سنة خمس وسبعين فولاه الحليقة قصاء القصاة،وود إليه أمور المدارس والاوقاب الشافعية والحنفية وغيرها . وكانت مطالعات الخليفة تصدر إليه دائما وحظى عنده وحصلت له منه منزلة لم تعصل لغميره من الغرباء ، وكانت زوجته ستالملوك تدخل على أم الحليفة الناصر وتحسن إليها. وأقام ببغدادفار تعلب له واشتأق إلى الشام فطلب الانفصال فلم يجبه الخليفة فدخلت ست المسلوك على أم الخليفية وسأأتهـا في عاطبة الحليفة في الإذن له في العود إلى الشَّام فسأ لته فأذن له .

قال أبو المظفر : وسمعت بعض عوام بغداد يقواون كانسببعزله ان مسحيوماًالقلم فيشرابة الدواة ولم عسحه في الحرقة الزرقاء التي هند الدوأة وبلغ الحليفة فعزله . قال : وهدا ليس بشيء . ولم يسهرله الخليفة إيما هو اشتاق إلى الشام ولم يعتد قواعد العراق. وخاف على نفسه أن يبدو منه مالايايين فطلب الحروج إلى الشام وكان قد حسده أر باب الدولة على قربه ومنزاته من الخليفة وميله إليه فحاف من التحريف عليه ، فكانت مبدة ولايته بها سنتين وأربعة أشهر . ولما سافر عن العراق جاء إلى حماة فاقام بها وولى القصاء فعتب عليه ذاك بعد قُضاء بغداد فقال : ماعزلت من قضا. بغداد ، وحماة ، والشام ، والشرق . والغرب، في ولا يتى فاذا نظرت في بعض ولا ياتى فليس ذلك بعيب. وكانت وفاته مجأة منتصف رجب ودفن بها . ولقد حكى لى أنه لما احتضر جعل يسبح ويذكر الله وتنفرقع أصابعه حتى قضي . وكان فاضلا جواداً ؛ سخياً ؛ لم يمكن في أبناء جنسه أكرم منه . وذكر دالعادالدكا تُب في الخريدةو أنني عليه ومن شعره :

فى كل يوم ترى للبـــين آثار وماله فى النشام النسمل ايشار يسطو علينا بتفريق فــواعجبا هل كارنــ للبــين فما بينــا ثار

بهزئ أبدا من بعسد بعدهم إلى لقسائهم وجد وتذكار مَاضِرِهُ فِي الْهُويُ لُو وَاصْلُوا دِنْهَا ﴿ وَمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُوزَارِ لُو زَارِوا يانازلين حمى قلبي وإن بعدوا ومنصفين وإن صدوا وإن جاروا ما في فؤادىسواكم فاعطفوا وصلوا وما لسكم فيمه إلا حبكم جار

وميها : توفى أبو البركات محمد ابن أحمد بن سعيد البكرى ، ويعرف بالمؤيد وكان أديباً ؛ فاضلا ؛ شاعراً ومن شعره أبيات حسنة شائعة قالها فيالوجيه النحوى . وكانالوجيه قديمًا على مذهب أحمدمآذاه الحنابلة فتحنف؛ فآذاه الحنفية فانتقل إلى مذهب الشافعي . فجعلوه يدرسالنحو في النظاميةفقال المؤيد:

ألا مبلغ عنى الوجــــيه رسالة وإن كان لاتجدى لديه الرسائل وذلك لما أعوزتك المـــــآكل وما اخترت رأى الشافعي تدينــا والسكنما تهوى الذي مو حاصل إلى مالك فاضطن لما أما قائل

مدهب النعان بعد ابن حنيل وعما قليل أنت لاشــــك صائر

وقها : توفى أبو ذكريا يحي بن طاهر بن محمد الو اعظ. ويعرف يابن النجار البغدادي .ولد يوم

عرفة سنة النتين عشرين وخمسهائة وسمع الحديث الكثير من أبي الفعنل الأرموي وطبقته ، وتو في في ذي الحجة ودف بالختارة شرقي بغداد وأنشد في مجلسه : ــــ

عاشر من الناس من تبقى مـــودته فأكثر النــاس جمــع غير مؤتلف منهم صديق بلا قاف ومعــــرفة بنــــير هام وأخوان بلا ألـف

وفيها: ولد مصنف هذا الدكتاب الفتير إلى الله تعالى عبدالرحمن بن اسهاعيل بن ابراهيم بن عثمان ابن اليهكر بن ابراهيم بن عثمان ابن اليهكر بن ابراهيم بن محمد المقدسي الشافعي ليلة الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأخرعفا الله عنه عرف بأبي شامة لانه كان به شامة كبيرة فوق حاجبه الايسر يكني أبا القاسم محمد . وكانت ودلاته من هذه السنة برأس درب الفواخير بدمشق داخل الباب الشرق . وأصل جده أبي بكر من يت المقدس كان أبوه أحد الاعيان بها ولمل مخدا الذي انهي إليه النسبهو أبو بكر محمد بن أحدين أبي القاسم على الطوسي المقرىء الصوفي إمام صخرة بيت المقدس ذكره الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق .

قال ابن الأكمفاني : قتلته الفرنج خذلهم الله عند دخولهم بيت المقدس في شعبان سنة المنتين وتسعين وأربعائة.وهو أحد الشهداء الذين رؤسهم بالمغارة المقصودة بالزيارة في مقبرة ماملة بالفدس الشريف فالتقل ولده أبو بكر إلى دمشق فأقام بها فولد له وأدان عبَّان بن أبى بكر ، وعبد الرجن بن أبى بكر الذي كان معلما بباب الجامع الشامى وسيأتى ذكره . وكثر الله نسلهم بدمشق ومسكنهم بنواحىألباب الشرق&أولا. عثمان بن إبراهيم بن عثمان جد مصنف الكتتاب توفى فى شُعْبَان سنة خمس وسُبعين وخسمائة ودفن بمقعرة باب الفراديس فأولد ابراهيم بن عبَّان ولدين أبا القاسم بن ابراهيم توفى في يوم الجعة تاسعشهر ومضان سنة أربع وستمائة وذفن ممقَّرة بين الباب الشَّرق وباب توما واسمأعيل بن الرَّاهيم توفي ثالثُه هشر ربيع الأول سَنْةَ ثَمَانَ وَثَلَاثُينَ وَسَمَائَةً فَأُولِد اسْمَاعِيلُ ولدن إبراهيم بن اسْمَاعِيلُ ومُولِده لياة الاثنين الحامس والعشرين من محرم سنة احدى وتسعين وخسما تة ومصنف الكنتاب عبدالرحمين اسهاعيل بن الراهيم وحبب الله تمالى إليه من صغره حفظ النكتاب العزيز وطلب العلم فجعل ذلك ممته فلم يشعروالده به إلاويمو يقول له قد ختمت القرآن حفظاً ، ثم أخذ في معرفةالقراءاتالسبع والفقه ، والعربية،والحديث، وأيلمالناس ومعرفة الرجال وغيرها من العلوم وصنف في ذلك مصنفات كثيرة سيأتى ذكرها وحج مع والده سنة إحدى وعشرين وستمائة ، ثم حج في التي بعدها أيضا ثمسافر إلى البيت المقدسزائراً سنة أرَّبع وعشرين وسافر إلى الديَّار المصرية سنة ثمَّان وعشرين ، واجتمع بشيوخ هذه البلاد في ذلكالوقت بمصر والقاهرَّة ودمياط والاسكندرية ثم لزم الاقامة بدمشق عاكفا علىماهو بصددهمن الاشتغال بالعلمو جمعه في مؤلفاته والقيام بفتاوى الاحكام وغيرها وكان في صغره يقرأ القرآن في جامع دمشق ينظر إلىمشايخ العلمكالشيخ فخر الدِّين أبي منصور ابن عساكر ويروى طريقه في فتاوى المسلمين وحاجة الناس إليه وسماع الحديث النبوي عليه وهو بمر من مقصورة الصحابة رضي الله عنهم إلى تحت قبة النسر لسماع الحديث إلى المدرسة النقوية لإلقاء دروس الفقه ويرى إقبال الناس عليه وترددهم إليه مع حسن سمنته واقتصاده في لباسه فيستحسن طريقته ويتمنى رتبته في العلم ونشره له وانتفاع الناس بفتاريه فبلغه الله من ذلك فوق ماجمهاء وظهر الشيب في لحيته وراسه وله خمس وعشرون سنة عجّل الله تعالى له الشيخوخة صورة ومعنى فنظم في ذلك بدض الفضلاء:

فما كان المشير، فيه بعداب جهل الناس قدر شيخوخة العلب سم فجات أنهاره في الشهاب نور الله الوجه والقلب منه الله فيه هنداية المهاب هو شيخ معنى فعماجله الشيه سب وقاراً له على الأثراب

ان يشب إذا لبلغ خمستا وعشرين الفضل یافعسما ومسئا ان زلنی له وحسن مآب

ورويت له منامات حسنة كانت مبشرات له بما وصل اليمه من العلم وما برجوه من الحبير منها : أن والدته رحما الله أخبرته وهو إذ ذاك صغير يتردد إلى المسكتب وأبوه رحمه الله يعجب من-بهالمكتب وحرصه على القراءةُ على خلاف المعروف من عاده الصبيان فقالت الوالدة : لا مجب فاني لما كنت حاملاً به رأيت في المنام كرني في أعلى مكان من المئذلة عند ملالها وأنا أؤذن فقصصتها على عام فعال: تلدين ذُكرا ينتشر ذكره في الارض بالعلم والخير . ورأى هو في صفر سنه أربع وعشرين وستَّمائة كأن عمر بن الجنطاب رمني الله عنه قد أقبل إلىالشام منجدا لأمله على الفرنج خدلهمالله بـ وكان له بهخصو مية من إفضاء أمره اليمه والتحدث معه في أمور المسلمين وهو عشى إلى جانبيه ملاصقا منكبه حتى كـان الناس يسألونه عنه وعما يربد أن يفعل وهو عدم وكأنه وسطة بينه وبين النــاس، وفي هذه السنة. وأى أيضاكأنه والغفيه عُبد العريز بن عبد السلام سلمه الله داخل باب الرحمة بالبيت المقدس وقد أراد فتحة وثم من يمنيع من فتحد ويدفعونه لينغلق فازالا يعالجان الأمر حتى فتحا مصراعيه فتحا تأما محيث أنسندكل مصراع إلى الحائط ألدى خلفه . ورأى أيضا في جمادى الآخرة من هذه السنة كأن المسلمين في صلاة الجمعة في حر شدنيد وهو عائف عليهم من العطش ولا ما. ثم يعرف فنظرْ إلى قليب ماء قريبــا منه وسومن فخطر له أن يستى من ذلك القليب ويسكب في الحوض حتى يشرب منه الناس إذا انصرفوا من الصلاة فاستق شخص قبله لايمرفه دلواً أو دُلوين ثم أخذ الدلو منه فاستق دلاء كشيرة لم يعرف عددها وسكب في الحرض . ورآه المهتار هلال بن مازن الحرابي متقلداً هيكلا وهو يقول : انظروا فلانا كيف تقلد كلام الله . ورأت امرأة كبيرة كأن جاعة صالحين اجتمعوا بمسجد قرية بيت سوا وهي قرية من قرى غوطة دمشق وكأنهم سثلوا ماشأتهم قالوا ننتظر الني صلى الله عليه وسلم يصلى بنا قالت فحضر يعني مصنف هذا الكتاب فصلي بهم . وجاءه رجل يستفتيه وهو بالمجاس الكبير الذي للكتب في صدر الإيوان بالمدرسة العادلية وهو الموسيع الذي يحلس فيسسه غالبا للفتوى وغيرها ومنه يخرج إلىااصلاة بالمدرسة فتعجب فقيل له مم تتعجب؟ قال:هذا مكان مارأيته قط. قال:ورأيت في المنام كَأْنِي كـنت جذه المدرسة العادلية وفها خلقٌ كثير وكائن قائلا يقول للناس تنحوا فالنبي صلى الله عليــه وسلم يمر . قال فنظرت فخرج علينا من المجلس الذي للكتب ومركما هو الى المحراب . ورأى الصلاح الصوفي أول ليلة من جمادي الآخرة سنة خس وخمسين وستمائة كائن مصنف الكتاب متوجه إلى الحبج ومعه من الزاد جميع ما يحتاج إليه تزوداً تاماً يعجب منه الرامى . ورأى حسن الحجازى فى شهر رمعنان سنة سبع وخمسيزوستهائة كا"ن قائلًا في عالم الغيب لايراء بل يسمع صوته يقول:الشيخ أبوشامة نبي هذا الوقت أوكما قال : ورآه مرة أخرى فوقُ قنطرة عالية وبحت الفنطرة حيطة كثيرة . ومن ذلك منامات حسنة رآما له أخوه الشيمخ  والدهما رحمه الله يقول له : عليك بالعلم انظر إلى منزلة أخيك فنظر فأذاهو في رأس جبل والوالد والراقى يمشيان في اسفله . ورأى في صفر سنه سبع وخسين وستمائة كأن مصنف الكتاب متمسك بحيل قد هلى من السهاء وهو مرتفع فيه فسأل إنسانا عن ذلك في المنام فانكشف لها البيت المقدس والمسجد الأقصى فقال له ذلك الإنسان من بني هذا المسجد ؟ فقال: سليان بن داود . فقال: اعطى أخوك مثل ما أعطى سليان فقال له : كيف ذلك ؟ فقال : أليس سليان أوى ملكا لا ينبني الأحدمن بعده أليس اعطى كذا وكذا وعدد أنواع ما أوى فقال: بلي. قال : وكذا أخوك أوتى أنواعا من العلم كثيرة أو كما قال. قال : ورآء الشرف الصر خدى فوق سطح بيت منعزل وهو يؤذن ثم بعد الأذان قرأ : (واستمع يوم بنادى المنادى من مكان تريب) . ورأى أيضا كأن القيامة قد قامت ومصنف الكتاب راكب على حار وهو مسرع فقيل له في ذلك فقال : اطلب النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. ورأى الشرف ان الرئيس أيضا القيامة ووصف من أهو الحمل ، قال : ورأيت فلانا يعني صاحب هذا الكتاب فسأ "ته عن حاله فقلت أيضا القيامة ووصف من أهو الحمل ، قال : ورأيت فلانا يعني صاحب هذا الكتاب فسأ "ته عن حاله فقلت المه المنت عليه الله المنا القيامة ووصف من أهو الحمل ، قال : ورأيت فلانا يعني صاحب هذا الكتاب فسأ "ته عن حاله المنه عنه المه المنه عنه المها المنه عنه الله المنه عليه وسلم عالم الكتاب فسأ "ته عن حاله المنا القيامة وصف عن أهو الحمل القيت خيرا .

وإنما سطرت هذه المنامات وغيرها تحدثاً بنعم الله تعالى كما أمر سبحانه فى قوله تعالى: (وأما بنغمة ربك فحدث) وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «لم يبق من المبشرات إلاالرؤبا الصالحة براها المؤمن أو ترى له، اللهم أو زعنا شكره أن النعم واختم يخير واسترنا فى الدنيار الآخرة وآمنا مكرك ولاتنسنا ذكرك (١) سمع المذكور جماعة من المشايخ والعلماء من أصحاب أبى الوقت ، والحافظ أبى طاهر السلنى ، وأبى الفرج الثقنى ، وأبى طاهر مركات بن ابراهيم الحشوعي وغيرهم وجمع وألف وهذب وصنف فى فنون العلوم النافعة كتباً كثيرة ومصنفات جليلة مختصرة ومطولة ثم أكثرها وسمعها ووقفها وكثرت النسخ بها . فأول ماأظهر من مصنفاته شرح القصائد النبوية بجلد . ومنها : شرح قصيدة الشيخ الشاطبي رحمه الله الذي سماه ابراز المعانى من حرز الأمانى وها شرحان أصغروأكبر والإكبر إلى الآن لم يتم والأصغر بحسلدان .

ومنها: اختصاره لتاريخ دمشق وها أيضا أكبر وأصغر وكلاها تام فالأكبر بخطه في خمسة عشر بجلداً والاصغر في خمس مجلدات. ومنها: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين في مجلدن ومختصر مي مجلدة صغيرة. ومنها: الكتاب المرقوم في جملة من العلوم يجمع عدة مصنفات في مجلدين الأول فيه خطبة العلم الكبرى التي سباها خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول. وكتاب نور المسرى في تفسير آية الاسرا. وشرح الحديث المقتني في مبعث النبي المصطنى. وضوء السارى إلى رؤية معرفة البارى. والمحقق من علم الأصول في يتعلق بأفعال الرسول. وكتاب البسملة.

وُالباعث على انكار البدع والحوادث . وكتاب السواك . وما أشبه ذلك . ومختصر كتاب البدلة وغير ذلك .

ومنها : كشفحال بنى عبيد . والواضح الجلى في الردعلى الحنبلى.و إقامة الدايل الناسخ لجرءالفاسخ والاصول من الاصول . ومفردات القراءة . وشيوخ الحانظ البيهتي . ومقدمة في النحو . والالفاظ

<sup>(</sup>١) زاد بعض تلاميذ المؤلف مابعد هذا إلى آخر الترجمة (ز)

المعربة . والقصيدة الدامغة .وقصيدتان في مثازل طريق الحج .ونظم مفصل الرخشري . ونظمالعسروص والقواني .و نظم شيء من متشامهالقرآن . وشرح عروس السمر .وابتداً كتباكشيرة لم يتفي إلى ألآن إنمامها ونجز في سنة تسع وخمسين وستَّمائة التي تعتبها سنة ستين فيها .كـتاب جامع أخبار مكة والمدينة وبيت الجندس شرفهن ألله تعالى. ومختصر تاريخ بفداد ، وتقييد الأسهاء المشكلة . ورفعالنزاع بالرد إلى الاتباع واللاهب في علم المذهب . ونية الصيام ومافى يوم الشك من الكلام . وشرح نظّم المفصل . والاعلام بمعنى الكلمة والكلام . وشرح لباب التهذيب . والاجوزة فى الفقه . وذكر من ركب الحمار . ومشكلات الآيات . ومشكلات الاخبار . وكتاب القيامة . وشرحأحاديثالوسيط . وتعاليق كثيرة في فنون مختلفة هن غير ترتيب على طريقة التذكرة لأبى على الفارسي . وامالى ثعلب . وامالى الزجاجي . ونحو كتاب المجالمة . واختصار جملة من الدواين

## وقد نظم أحد الفضلاء بعض هذه المصنفات في أبيات كــتمها له فقال :

فكلامه في الفقه يشبه ماتقد يبنى على نص الكتاب وسنة ويفسر القرآن والاخبــار عن شرح الصدور بشرحه لقصائد والشاطبية جولوا افكأركم وكتابه المرقوم فيسسه مصنفا منها المحقق والسواك وباعث والضوء والإسرا وبسملة ومر وقد ابتدا كـتباً غان أبقاه من أرجو له عفـــو الإله فانه

هـذا الشهاب الشاقب الفهم الذى قــــد فاق فى بحر العاوم وشطه أكرم بتحقيق وانقان وتصـ سنيف له وبراعة في ضــــبطه وغناية من ربه فسيا بحـاو له به فأحــــله في وسطه م من كلام الشيافعي وسبطه البصظني في رفعه أو حطه ومذاهب العلماء يلحظها فيفستى بالمرجح عنسده من قسطه حمدق بمفهوم الكلام وربطه وبنص أسماء الورى وحديثهم ووفاتهم فكأنهم من رهطمه نبوية في قبضــه أو بسطه في شرحها إن كنتم من شرطه وله كتاب الروضتين وهذب التــــاديخ مختصراً له مٰن شحطــــه ت فی علوم حازها فی مرطه مع مبعث احسن به وبقمطه شدها الذي أحيا بحسن محطه أحكام لم يك ما مضى من سمطه قواه أكملها بحسسودة سفطه آمات والاخبار بماشده في قمطه مازال يطلب عفوه في خطه

كان المذكور لايكاد يكتب في فتــوى ، أو شهادة ، أو طبقــة سماع ، أو نسخ كـتاب إلا أردف اسمه بكتابة عنما الله عنه ، وكان حريصا على الاجتهاد في الاحكام المختلف فيها فيفتَّى بما يراه اقرب إلى الحق وإن كَان خلاف مذهبه تبعاً للأدلة .

ونظم بعض الادباء فيه :

ين عبـد الرحمن رب المعالى أيما الحاسدون فضل شهاب الد لاً تطيقون ما أطاق دعــو التعـنى فلن تدركوه غير خيال متعب نفســـه صبياً وكهلا ثم شيخاً مــــواظب الاشغنال وعب مجالس العلم والديــن جيماً مجانب الآنذال جد حرصاً على الفوائد منها وسوالا عن مشكل الأقوال لابرى غمير قارى، لكتاب أو مجيباً بالحق السؤال كم كتاب أنها، حفظاً وشرحا واطلاعا عملا رؤس الرجال لاعارى ولايبارى ولا ينفيك عن نشره علمه للموالي وَلَمْ لَهُ عَبُ دِينًا فَمِن أبغضه نال لعنسة المتعالى ان عبد الرحن فيسه فنون من علوم معها كريم خلال حاز مـــذ كان بالقناعة عزا مع بهـا، وهيبة وجلال واعتلاء على الأماثل في بتـ حَواب له وحسن سؤال ناشر العهم قائل الحق كم نصر الشرع عن صحيح الجدال صائن نفسه وما فيــه من عـلم ودين عن مهنة وابتذالي وسواء في الذل ان عاب أو أنجح يسعى أيامــه والليالي ذو التصانيف المغنيات بعسون الله عن مصنفات قيل وقال من برد قدر فضله فليطالع كتبه فهى عين عين الكال ليرى ما آتاه خالقه جـــل مع العسلم من جليل الفعال فمواليه في الهدى ومعاديه وحساده معاً في ضلال وهو من نفسه الأبية فى عز ز ومن علمه رخى البال وهو من قنعه غنى وراض لايدانيـه في الغنى ذو المال

وكتب اليه بعض الادباء وانشده اياها بجامع دمشق بحلقته عند رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام فى زمن كان يسمع فيه تاريخ دمشق الذى اختصرَه وغيره وذلك ثامن ذي الحجة سـنة ثمانُ وأربعــينُ وستمائة قصيدة،نها : ــــ

> هو الثبيخ شيخ العلم والحلم والهدى هناء له منا بصحة جسمه

وناهيك من علم القراءة من فحل فصحته في جسمه صحة العقبل ولما اعتراه ما اعتراه تألموا جميع الورى كالنفس والصحب الأهل وعوفي محمد الله والحمد لم يزل دوآ. له هذا شعار ذوى الفضل ووالده كالسيد السلى خسن بكنيته والشيخ في ورع الشبلي

وفى العلم بحر قد تدفق موجه فهذب تاريخ الشمام دراية كما انه علاممة الوقت ممفرد فاشا حياة العلم من فقد مثله ومسألة فى شرح بسملة لهما بنظم عروض والمفصل قبمله وحائنا الفتاوى ان تعطل بعده يقول لنا مالا سمعناه قبمله

وكتب البه أيضاً قصيدة منها . ـــ

يقصد المجلس الأجل جنابا وسماء فيها شموس علوم ملك الفضل بل خليفة علم الدي وهي وهو و، المسلم مفت سله وأأ، تلق جوبا وهو بحرقد ساغ عدب فرات

وتهذيبه قد صح عند ذوى العقل بعلم حديث المصطنى سيد الرسل وحاشا أحاديث النبي من الجهل سمو وشرح الشاطبيسة يستعلى دويته تروى الورى ديمة المطل عزيز وحاشا الروضتين من المحل(١) تق زكى طيب الفرع والاصل تق زكى طيب الفرع والاصل وقال لنا ماسدت إلا بمن قبلى

وعلا منه بالجواهر ما بمسلى

عالم الأرض كيف قال أصابا وبدور تهدى وتدعى الشهابا ن وازداد من الفئون عجابا مهو يهمى صبا ويهمى صوابا وجوادافهوشيخ فىالفضل ينمى شبابا وسسواه لم يلق إلا سرابا

## وكتب اليه قضيدة منها: ...

شرعت امتداءا لامام مستقيم ركن دين الله في الدنيدا بأنواع العساوم كهف تصنيف تحلى حاة الطرز الرقيم واذا الف في تأليفه ألف الحيم وله في الشرح شرح النفس والصدر المكظيم هذب التاريخ حتى راق في حسن وسيم فتعجب منه اذا أنقس انهي في الجسيم وله الشامة في تر جمة في حرف ميم تلك اسماء ابن اد ريس ياشهاب عيم رم شمل الدهر حتى خلف الميت الرميم رم شمل الدهر حتى خلف الميت الرميم فو بالكل اعتياض من حديث وقديم

(١) مكذا في الأصول الثلاثة وفيه ركة .

بربر فیسه بخر بحر عرفان عظیم زاخر كل غريب وغيب ويتسم فهو يندى وهويبدى أنفس الدر النظيم ملك الفصل انفراداً فيه من غير قسيم ولفت وفتى فضل عليم كريم

وكان محضر عنده مالجامع والتربة الأشرفية جماعة من الآكابر والفضلاء لسماع التــاديخ والروضتين وغبرهما من تصانيف فنظم الرئيس الاصيل الفاضل محيي الدين يحيي برب على بن محمد التميمي من بني القلاذي: ...

انا والله والجماعة طـــرا من سماع التاريخ في بستان ورياض أنيقــة أطلقتها بأزاميرها لنا الزوضتان أَيدَ الله شيخنا فلقد أيد دع في الاختصار والتيبان فهو قطب الحجي وبدر المعالى وشهاب الفتيا وشمس البيان دام في نعمة ورفعة قدر سالما من نوائب الحدثان مانغی ورق علی غصن باری و تسی برق علی نمان

وكان المصنف عفا الله عنه محباً للعزلة والانفراد ؛ غير مؤثر للتردد الى أبواب أهل الدنيسا متجنبـاً المزاحمة على المناصب لايؤثر على العافية والكفاية شيئا ومن شعره : ــــ

الثوب واللقمه والعافيسه لقانع من عيشه كافيسه ومايزد فالنفس ليست به وإن تكن علكه دامنيه

وله أيضًا: ب

أنا في عز القناعسه رافل في كل ساعسه رب اتممها مخسير في معافاة وطاعسه

وله أيضاً : ــــ

أردت راحة سرى عما يضيق صدرى لمسا ألاقي من الخلق من جفاء وعدر وحسد واغتياب قيا ضياعا لعمرى فاخترت أن اتنحى وأستقل بأمرى فلست امتثني إلى من ري/خطيراً لقدري لاجل دنيا فشي البسمة بالعلم يزرى لكن إلى عالم أو شـــيخ نبيه الذكر في الدين يقصد للمــــلم والتتي لا الفخر

المها إذا أحوجتنى ضرورة من فقر فلا يكون فرق عن فقر فلا يكون فرق عن فيها بصبر بلوب فاشر صديدى المخير واشدد ازرى ولا تكلى إلى الحسلق أنت حسبي وذخرى هب لم مدى الدهر سيستراً حتى أوسد قبرى واختم بخير واعظم من جنة الحلد أجرى

وله أيضاً: \_\_

زهت نفسي وعرضي وصنت هذي البقيه لما انهزلت ببيق قولا وفعلا ونيه وبقيت علقتي بالم المداوس الفقيه وسوف الجلس منها الحقا ورب البريه إلى عبد ضعيف أخلف نعت المنيه ولمبت أدضي لنفسي دوام هذي البليه إلى المات فربي (له هبات) عليه وكان معرفة الله النعمة الآخرويه وكان معرفة الله راضية مرضيه

الق سمماً واحضر بقلب وعقل بالمصلى ورتل القرآنا وتدبر آیاته وتفکر واجمع الهم مقبلا یقظانا

أى مقبلا عليه متيقظاً .

وكتب إلى من كان عنده أصل للصنف بكتاب الوسيلة إلى كشف العقيلة بخط مصنفه شيخشا السخارى رحمه الله يستعيره منه : \_ '

يا من نراه وسيلة يحوز كل فضيله ومن مدى الله هريسعى فيا يسر خليله ماذال يتعب صب يهوى وصال العقيله وطالب العلم يهو ى كثيره وقليله فابعث اليه معيناً له كتاب الوسيله

وقال أيضاً : \_\_

بدمشق ستى الآله رباها وجاها ذكرى اولى الالباب وعجيب أشجارها حين تبدو مزهرات تشيب قبل الشباب

وله أيضاً أبيات في حصر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله على ما صبح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنَّى هريرة قال : قال رَسُول الله صلى الله عليمه وسَّلم : ﴿ سَبْعَـة يظلهم ألله في ظله يوم لاظل إلا ظله. إمام عادل ، وشاب نشأ بعبادة الله ، ورجلان تحاما في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا ، ورجل ذكر الله حاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذلت حسب : وجمال فقال أنى أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ما أنفق يمينه .. . فقال في حصرهم :

> وباك مصل خائف سطوة الباس يظلهم الله الجايل بظله اذا كان يوم العرض لاظل للناس فيذكرهم بالتظم من بعضهم ناس

محب ناشيء متصدق أشرت بألفاط تدل عليهم

أىمن هو ناس بعصهم .

وله في هذا المعنى : \_\_

الله العظيم بظله يظامم مضل والامام بعدله و ما ك

وقال التبي المصطنى إن سبعـة محب عفیف ناشی، متصدق رله أيعناً: ـــ

لاتقم في مدينة ليس فها خسة إرب أودت دار قرار وطب حاذق مع سوق ونهرجار

قهر ما*ك وعدل* قاض وله ايضاً: \_

العجبوا لحرص ثم السخطفاجتنبوا بنا فلابد من أن ترفع الحجب والقلب سخطا منالمعقود يضطرب

قول ابن ادهم قول النابحين لنا ثلاثة حجيت عن اليقين قلو. نسر بالمدح والموجود يفرحتا

وله في حصر السبع الموبقات الوارد في الحديث الصحيح: \_

ر وأكل الزبا وقذف المعرا ً سبع قد أوبقت من مجرا.

أكل مال اليتيم والشرك والسح والتولئ يوم زحف وقتل نفس وله أيضا : \_

فلا تحفل بمر يغتاب شخصا ومحسده فيذكر من متاته .... فان نفدت تحمل سيتآنه

فن حساته تهدى اليه

مم دخلت سنة سمائة ، قال ابو المظفر :

فضيها : سار نور الدين بن عز الدين صاحب المومسل إلى تلل عفر ( أعفر ) فأخذها وكانت لابن عمه

قطب الدين بن عماد الدين صاحب منجار فاستنجد القطب بالملك الآشرف ابن العادل فجمع جمعا كذبرة والنبي مع نور الدين فكسره وأسر جماعة من أمرائه منهم المبارز سنقر الحلبي وولده العلمير عارى و مات في منوال ثم اصطلحاً في ذي الحجة و رتووج الآشرف أخت نور الدين وهي الآثاب كمية بعث عنه المديد صاحب التربة بجبل قاسيون .

وفينا : بمكن ناصر الدين ابن ارتق بقلعة ماردين وقتل زوج أمه نظام الدين الدي كان فساقم هو . وفيها :حج بالناس من العزاق طاشتكين.

وفيها : توفي الحافظ أنو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي الجماسيلي ، لد م عسل قرية من أعمال نابلس في سنه إحدى وأربعين وخمسانة في ربيـع الآخر وكان أكر من الموقق عبد الله ابن احدباً ربعة أشهر لان مولد الموفق في شعبان منسنة إحدى وأربعين وخمسهائة والموفق ابن عمة الحاصد قرأ عبد الغني القرآن وسمع الحديث الكثير وسافر إلى الأمصار وكتب كثيراً وسنم وأمدم بغداً. هو والموفق في سنة ستين أو إحدى وستين في السنة التي توفي فيها الشيخ عبدالقادر فنزلا في مدرسته، ما لهمي يمكن أحداً من النزول بها ولكنه لما رآهما تفرس فيهما الحبير والصلاح فأكرمهما وسمعا عليه . ح. توفي الشيخ عبد القادر بغد قدَّومها بخمسين ليلة . وكان ميل عبد الغني إلى الحديث والموفق إلى العقه فانتشالا في الفقه على أبي الفتح ابن المني ثم قدما دمشق بعد أربع سنين وسافر عبد الغني إلى مصر والاسكند. يَّ ثم عاد الى دمشيق ونزل إلى الجزيرة وسمع بها وعاد الى بغداد ثم رحل الى اصبان فسمع بها أم عاد الى وتسعين موضعًا فطلبه بنو الحجندي ليقتلوه فاختني وخرج من أصبان في أزار . واا دخل المرصل مَـ أَ كتاب الجرح والتعديل للعقيلي (١) وفيه جرح أبى حنيفة فثار عليمه الحنفية وحبسوه ولولا البرهان العرلي الواعظ خلصه لقتلوه فانه قطع الكراسـة التي فيها ذكر أن حنيفة ففتشــوا علم أب حنيفة فذ بجدوه فاطلقوه فخرج منها عانفا يترقب فلما قدم دمشق كان يقرأ الحديث بمد صلاة الجمعة بحلقة الحناطة ويحتمع الناس اليه فحصل له قبول . وكارن رقيق القلب سريع الدمعة فحسده الدماشقة ودخلوا عليه بطريق الناصم ان الحنبلي فحسنوا له أن يعظ بعد الصلاة تحت قبة النسر ففعل فتسوش على عبد العي فصار يقعدبعدالعصر وذكر عقيدته على الكرسيفاتفتي القاضي محى الدين ابن الزكى ،والخطيب منياءالدين الدولعي ( ٧ ) وجماعة من الدماشةة وصعدوا الى القلعة ووالها صارم الدّين بزغش فقالوا :هذا قدأصل الناس ويقول بالتشسيه فعقدوا له مجلسا واحضروة فناظرهم فاخذوا عليه مواضع . منها : ولا أنزها زُرْمها ينني حقيقة النزول.

ومنها قوله: دكان الله ولا مكان وليس هو اليوم على ماكان ، ومنها : مسألة ، الصوت والحرف ،

<sup>(</sup>۱) حشوى متحامل ، رد عليه راو بثه ان الدخيل دفاعاً عن أبى حثيفة وقد لخص ابن عبد البر هذا الرد فى , الانتقاء ، ويظهر مبلغ تحامله ما ذكره الذهبى فى , ميزان الاعتدال ، فى ترجمة على بن المدينى وكان عبد الغنى حدر إ. مثله وهذا منشأ عدائه لإمام الائمة سامحه الله (ز)

<sup>(</sup> ٧ ) هما من كباتر الشافعية في ذلك العصر ( و )

فقالوا له إذا لم يكن على ما كان فقد أثبت له المكان وإذا لم تنزيها ينتي حقيقة النزول فقدا جزت عليه الانتقال . وأما الحرف والصوت فانه لم يصح عن امامك الذي تنتمي اليه فيه شيء. وانما المنقول عنه انه كلام الله لاغير وارتفعت الأصوات . فقال له صارم الدين: كل هؤلاء على ضلالة وانت على الحق ؟ قال: نعم فأمر الأمراء فنزلوا إلى جامع دمشت في فكسروا منهر عبد الغني وماكان في حلقة الجنابلة من الدرا دينات ومنعوهم من الصلاة ففاتهم صلاة الظهر فجمع الناصح ابن الحنبلي السوقة وقال اثن لم نرجع الى مكاننا فعلنا وصنعنا فاذن لهم القاضي في ذلك وخرج عبد الغني الى بعلبك ثم سافر الى مصر فنزل عند الطحانين وصار يترأ الحديث فافتي فقهاء مصر ما باحة دمه وكتب أهل مصر الى الصني ابن شكر وزير العادل يقولون قد أفسد عقائد الناس ويذكر التجسيم على رؤس الأشهاد فكتب الى والى مصر بنفيه العادل يقولون قد أفسد عقائد الناس ويذكر التجسيم على رؤس الأشهاد فكتب الى والى مصر بنفيه الى المغرب فات قبل وصول النكتاب وكانت وفائه بمسجد المصنع يوم الاثنين الثالث والعشرين من وبيع الأول ودفن بالقرافة عند الشيمة أن عمر مرزوق (١) وكان إذا اجناز مذلك المكان يقول ووحى ترتاح الى همنا فدفن فيه:

قال أبو المظفر سبط الجيرى: وكان زاهدا عابداً ورعا بصلى كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة ـ ورد احمد بن جنبل ـ ويقوم الليل وعامة دهره صائم وما ادخر شيئاً قط . وكان جوادا سمحا إذا فتح بشى، من الدنيا حمله بالليل الى أبواب الأرامل واليتاى فألقاه اليهم ومضى لئلا يعرفوه . وكان يرقعثونه بيميئه وكان قد ضعن بصره من كثرة المطسالعة والبكاء وكان أوحد زمانه في علم الحديث سمع باجبهان الحافظ أبا موسى محمد بن عمر المديني وغيره و ببغداد عبد الله بن النقور ، ويحيى بن ثابت بن بنسددار وغيرهما . ومدمشق أبا المكارم عبد الواحد بن المسلم بن هلال وغيره . ومحمر عبدالله بن برى النحوى وغيره بالاسكندرية أباطاهر السلني الحافظ وغيره وسأله .السلني يوما من هو محمد بن عبدالر حز الذهبي فقال له المخلص : وكان له ثلاثة أو لاد محمد ، وعبد الله ، وعبد الرحمن سيأتي ذكرهم إن شاء الله نعالى . وله مصنفات كثيرة منها الكال (۲) في معرفة رجال الصحيحين وأبي داودوالترمذي والنسائي وابن ماحه في نحو عشر مجلدات (۳)

قلتوفيها : توفى الحافظ مهاء الدين أبو محدالقاسم ابن الحافظ الآكبر أنى القاسم على بن الحسن بن هبة الله معدد الله بن الحسين المعروف بابن عساكر ودفن على أبيه بمقدة باب الصغير عارج الحظيرة التي فيها قبر معاوية وغيره من الصحابة رضى الله عنهم من جهة الشرق وكان قد شارك أباه فى أكثر شيوحه سماعا فاجازه ، صنف عدة مصنفات و خانب أباه فى القيام جذا الشأن بدمشق واظهار كتب أبيه واسماعها بالجامع ودار الحديث النورية ، وبيض تاريخ دمشق بخطه فى ثمانين مجلدا ورحل الى مصر واسمع بها وكانت وفاته يوم الخيس ثامن صفر ودفن بعد العصر ولى منه أجازة رحمه الله تعالى .

وفيها : يوم الجمعة العشرين من ربيع الآخر توفى أمام الملك الناصر ضياء الدين أبو بكر غمد

<sup>(</sup>١) وفتنه في التشييه بمصر معروفة وكان حنبليا أخذ عن الشيخ عبد القادر ( ز ) .

<sup>(</sup>٢) وعلى تهذيب هذا الكثاب وتوسيعه أو تلخيصه مضى آلحفاظ بعده (ز).

<sup>(</sup>٣) في أربعة مجلدات متوسطة (ز).

ابن يوسف ن أبي بـكر الآملي الطبري المقرى. المعروف بخواجا امام سمع الحافظة با العلامالهمذاني وغيره واعتني بكتب القراءات سماعاً ونسخا وفي خطه خطأ كثير من تصحيف وتحريف ، ودفن بعد الصلاة في الجبل رحمه الله .

وفيها:قدم بغداد أبو الفتوح بن أبي نصر الغزنوي رسولًا من صاحب غزنة وجاس بباب بدر وقال ياأهل بغداد منيئا لكم أنتم تحظون بأمير المؤمنين ونحن محره مون وتشاهدون سدة سيادنه ونحس محجوبون وأنشد متمثلا :

هنينا لمكم في الجنارس الحلود فنحن عطاش وأنتم ورود

الاتل لسكان وادى العقيق افيضوا علينا من الماء فيضا

وكان بهجيئه أن يصرح بمراده فيقول: « الأقل لسكان دار السلام »

ولكنه أتى به على لفظه ليعلم انه تمثل به .

و أول هذه السنة ساز الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف سبط الجوزى الواعظ رحمه الله من و أول هذه المنت بغداد إلى الشام وقد ذكر صفة تنقله في البلاد في تاريخه الذي سماه ,مرآة الزمان . فغال : في أول هذه السنة سافرت عن بغداد إلى الشام وهي أول رحلتي فاجتزت بدقوقا فجلست بها يعني عقد مجلس الوعظ قال : وبها خطيبها الحجة وكان يعظ بها ثم قدمت اربل فاجتمعت بشيخ فاضل كـيس ظريف يقال لدعى الدين الشا تاني فانشدني مقطعات لغيره وهذه الابيات منها: ـــ

> رحمت أسود هذا الحال حين مدا في حمرة الحد مرميا بابصار كأنه بعض عباد المجوس وقد ألقي بمهجته في لجـــة النار

وجلست باربل ثم قدمت الموصل وجلست بهما وحصل لى القبول التمام محيث أن الساس كانوا ينامون ليلة المجلس في ألجامع من كثرة الزحام وأدركت بها جماعة من العلماء فسمعت النقورية على أبي طاهر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي الخطيب وغيره. ثم قدمت-ران فجلست مها وسمعت الحظيب فحر الدين ان تيمية و ان الطباخ وعبدالقادر الرهاوى وغيرهم ثم قدمت منها إلى حاب وجاست بها وسمعت شمائل النبي صلى الله عايه وسلم من الافتخار وأسباب النزول من عبد الرحمن ان الاستاذ وغيرهما ثمرقدمت دمشق فنزلت بقاسيون عند المقادسة وجلست بهوبجامع دمشق فكأنت بجالسي ولله الحمد والله مثل غدوات الجنة ثم زرت بيت المقدس وجلست به وتبر الخايل عليه السلام وعدت إلى قاسيون فاقمت به إلى سنة ثلاث وستمائة ورجعت إلى حلب . قال :وصحبت الشيخ أبا عمرشيخ المقادسة وشاهدت منه الزمد في الدنيا والورع والفضل والتواضع ومن أخيه الموفقونسيبهالمهاد وهوأخو الحسانظ عبدالني ما رويه عن الصحابة والأولياء الافراد فانساق حالهم أهلى وأوطاق ثم عدت اليهم بعد ذلك على نية الاقامة عسى أن أكون معهم في دار المقامة . قال :وحضر مجاسى بجامع دمشق في سنة عشر و- تبائة القبضاة والاشراف والاعيان والملك المعظم عيسى بن العادل رحمه الله وشيوخنا جمال الدين الحصيرى وتاج الدين السكندي والقاضي شمسر. الدين بن الشيرازي والقاضي شمس الدين بن سنى الدولة وكان مجلساً

ألا ياحمامي بطن نعان مجتما على الهوى لما تغنيتها ليما ألا أمها الفمريتمان تحاوبا بلحنيكا ثم اسجما لى علاينما

قال: وقرأ بين يديه قارى. حسن الصوت فأطرب الجماعة ، ثم قرأ بعده آخر مزعج الصوت فنغص الجماعة فقال جدى: كان لبعضهم جاريتان مغنيتان إحداهما تغنى طيبا ،والآخرى مرعجا فكان إذا غنت الطيبة الصوت يمرق فحكيت للجاعة حكاية الجاريتين الطيبة الصوت يمرق فحكيت للجاعة حكاية الجاريتين المغنيتين وكان الشيخ الكندى قاعدا في القبة التي في وسط المجلس فقال: يا ابنى كلنا اليوم نخيط

قلت: كانت بحالس الوعظ التي للمذكور من محاسن الدنيا ولذاتها فكائن الله قد جمع له حسن الصورة وطيب الصوت: وظرافة الشهائل في الابراد والجوابات واللباس وسائر الحركات، فكان يزدحم في مجلسه ما لا شحى من الخلق رجالا و نساء والنساء بمعزل عن الرجال في جامع دمشق وجامع الجبل حضرت مجالسه في صغرى وكبرى في الموضعين مرازاً وكان لا يفارق أحد مجلسه إذا انفض إلا وشوقه مستمر الله عودته في الاسبوع الآخر فانه كان مجلس كل سبت و تبسط السجادات والحصر والبسط في كل المواضع القريبة من المنبر ما بينه و بين القبة في يوم الجمعة و يبيت الناس ليلة كل سبت حلقا يقرؤن القرآن القريبة من المنبر ما بلينه و بين القبة في يوم الجمعة و يبيت الناس ليلة كل سبت حلقا يقرؤن القرآن عن أشغالم ما لمدينة و ينقطعون في بساتينهم وكانوا لا يفوتون حضور المجلس ثم ينصر فون منه إلى فرحهم فلا ينقضي يومهم إلا بالتذاكر لما وقع فيه من المحاسن وانشاد الاشعار والتحدث بمن أسلم فيه أو تاب وابراد ماكان فيه من سؤال وجواب ولم يزل على ذلك مدة سنين ثم اقتصر على المجلس في الاشهر الثلاثة وسنعود لذكره في سنة وفاته إن شاء الله تعالى .

قال أبو المظفر: رلما أردت فراق دمشق في سنة ثلاث وستمائة قاصدا حلب جلست بقاسيون وودعت الناس فلم يتخلف بدمشق إلا القليل وامتلاً جامع الجبل بالناس فصاحوا علينا من الشبابيك والآبواب لا، لا. لا. يعنون قوموا فاخرجوا فحرجنا إلى المصلى وكان شيخنا تاج الدين الكندى حاضراً فلماخرج من الباب زحوه فانكشف رأسه ووقعت عمامته فعز على وسألته أن يمضى إلى دمشق ولا محضر في المصلى فامتنع وقال: لاوانقه حتى يتم المجلس وتاب في ذلك اليوم زيادة على خمسائة شاب وقطعوا شعورهم وكان سيف الدين بن تميرك حاضراً وجرى السكلام في المغناطيس وأنه يعشق الحديد قلت والحبازى (1) تعشق المدين بن تميرك يامولاى شمس كلنا اليوم خبازى .

<sup>(</sup> ۱ ) نبت معروف ( ز ) .

قال العز ابن (١) تاج الأمناء:

وفيها: احترقت خزانة السلاح لحامية دمشق التي تعمل النشاب وذهب جميع ما فيها ليلة الانسين عامس جمادى الآخرة. وفي سابع عشرى رمضان توجه أسطول الفرنج من عكا عشرون قطعة ودخل يوم العيد من فم رشيد إلى قرية فوة من عمل الديار المصرية ونبها وأقام بنواحيها يومين ثم خرج من حيث دخل غانما سالما ولم يسمع أن أحدا أقدم على هذا الفعل منذ فوح الديار المصرية، ثم في سنة تسع وستمائة دخلوا من فم دمياط إلى قرية بورة ففعلوا نحو ذلك وسيأتى ذكره، وفي هذه السنة أخذت العملة المشهورة من مخزن أيتام سيف الدولة ابن السلار بن مختيار من قيسارية الفرش بدمشق ومبلغها ستة عشر الف دينار مصرية ومصاغ وبقيت سنين إلى أن ظهرت واعتقل بسبها خلق كثير ومات مهم جماعة ثم ظهرت على المعروف بابن الدخنية .

وفيها: قتل الفقيه القروبني الواهد بباب الكلاسة من جامع دمشق حالة خروجه إلى زيارة القدس بيد اسهاعيلي واجهه يظهر أنه يصافحه وضربه بسكين في خاصرته وانحرف عنه منهزما فوقع الذروبني الى الأرض وحمله أصحابه إلى داخل إلكلاسة فمات في وقته ودف عقامر الصونية على الشرف القبلي . وأما القاتل فان بعض أمحاب القروبني لحقه إلى الزيادة فتناول عصا أعمى وأدخلها بين رجليده فوقع وركبه وأخذ السكين من بده واجتمع الناس يضربون العجمي ظنا أنه الاسهاعيلي وكادوا يفلنون الاسهاعيلي منه ثم عرفوا القصة فأوثقوا أكتاف القاتل وحملوه إلى المعتمد فحمل إلى السجن فأقام به . إلى أن عرض له مرض وحمل إلى البهارستان فهاك .

## سنة ۲۰۱ ه :

شم دخلت : اما نصر محمدا عدة الدنيا والدين عن ولاية العهد بعد أن دعى له بذلك على المنابر وبده سبعة عشر عاما ومال إلى ولده على ورشحه للخلافة فاخترم فى إمان شبابه فألجأت الضرورة إلى أربع الحق إلى نصابه فعهد إلى أى نصر فتولى بمهده ولقب بالظاهر كاسيأتى وأما صورة العرل فانه الجيء إلى أن كتب خطه مما سنذكره .

قال أبو المظفر: اجتمع أرباب الديرلة في دار الوزير ابن مهدى والقضاة والدلما. والفقها، والأمراء وأخرج الوزير رقعة خط ولى العهد إلى والده مضمونها أنه حين ولاه العهد لم يكن يعلم ما يجب عليه فيه ولا قدر ذلك وأنه يسأل أباه إقالته وعزله وأنه لا يصلح لذلك وشهد عليه أبو منصور بن سعيد أبن الرزاز، وأبو أحمد بن زهير العدلان بذلك وأن الحليفة أقاله وأنشأ محمد بن محمد القمى الذي ناب في الوزارة وعزل في أبام المستنصر وكتب المكين كتابا يقول فيه:

أما بعد : فإن أمير المؤمنين كان قد قلد ولده أبا نصر محمداً ولاية العهد في المسلمين ، ورشحه بعده لامرة المؤمنين ، وألتى عليه هذا القول الثقيل ، ونهج له من مراشد الدنيا والدين أوضح سبيل ، مؤملا فيه الاستقلال باعبائه ، والاثيان بما يبين عن اضطلاعه وغنائه ، والتخاق بأخلاقه التي هي ،ن أخلاق

<sup>(</sup>١) هو العز النسابة أبو عبدالله محمد بن أحمدين محمد ابن عساكر المتوفى سنة ٩٤٣ هـ من رجال بيت ابن عساكر المذكورين في ذخائر القصر لابن طولون ، وأبوء تاج الامناء توفى سنة ، ٩٦١ ( ز ) .

البارى مكتسبة ، وعلى التقوى مؤسسة فلما آن أوان تكامل ، شده وبلغ المبلغ الذى أمل فيه سداد وأيه وقصده ، رأى من نفسه القصور عن التزام شروط الجلافة وما يجب عليه من الرحمة للا مه والرأفة فأقر بالعجز عن تأدية حتى الآمة في أمره ، وأشهد عليه أنه لا يصلح لها فيا مضى ولا فيا بتى من عمره وخلع نفسه بماكان أمير المؤمنين فوضه اليه ، واعتمد فيه عليه . ولم يسع الخليفة إلا استخارة الله تعالى في إقالته وطلب رضاه في حل عقدة ولايته فأسقط اسمه من السكك والمنابر والاقلام والمحابر . ولما خلعه لم ير أن يعين أحدا ليلتى الله بذئته يوما من الآيام غير متعلقة بوزر يخص الحاص ويعم العام ، وقد وافق أمير المؤمنين عمر من الحطاب رضى الله عنه حيث جعلها شورى في الستة المذكورين من أعيان المهاجرين ، ولما قال له عبدالله ابنه : ما يمنعك أن تعين من تراه أملا ؟ فقال : لا والله لا أتحملها حيا وميتاً ، وذكر القمى كلاما طويلا وكتب نسخا إلى الاطراف وحج عالى أبو محمد يوسف في هذا العام وقرأ الكتاب بمكة عند البيت المحرم والمدينة عند قبر النبي عليه آنضل الصلاة والسلام .

قال: وفي جمادى الآخرة عقيب هذا الوقعة وقع حريق بدار الحلافة لم يحر في الدنيا مثله فتحت أبواب الدار بالليل وركب الوزيز ابن مهدى وأرباب الدولة إلى خزانة السلاح فرأوا النسار قد لعبت فيها ، واجتمع جميع من ببغداد من السقايين ، والفراشين ، بالقرب ، والروايا ، والصناع والفحلة والفحلة واقاموا يوما وليسلة يقلبون المساء على النار وهي تزداد فاحترق جميع ماكان في الحزانة من السلاح ، والامتعة ، والقسى ، والنشاب ، والرماح ، والجروخ ، والسيوف ، والجواشن ، والزرديات ، وقدور النفط والحوذ المرصمة بالجواهر واليواقيت، وعملت النار وساعدها الهواء ودبت إلى الدور والتساج والدار البيضاء فحرج الخليفة منها إلى دجلة واحترقت خزانة فيها رأس البساسيرى ، وطغريل وغيرهما ويقال إن قيمة ما ذهب ثلاثة آلاف ألف دينار وسبعائة ألف دينار وكان في ذلك عبرة لمن اعتبر ، وفكرة لمن افتكر .

قال وفيها : جاءت الفريج إلى حماة بغتة وأخذوا النساء الغسالات من باب البلد على العاصى وخرج اليهم الملك المنصور بن تتى الدين وثبت وأبل بلاء حسنا وكسر الفرنج عسكره ووقف فى الساقة من الرقيطا إلى باب حماة وامتلات أيديهم بالمكاسب وأسروا من حماة شهاب الدين احمد بن شسداد البلاعى من قرية بلاعة وكان فقيها شجاعا تولى حماة مرة ، وسلية أخرى وحمل إلى طرابلس فهرب وتعلق بجبال بعلبك ووصل إلى حماة سالمها ولولا وقوفه ما أبقوا من المسلين أحسداً . وحج بالناس من العراق وجه السبع ، ومن الشام صارم الدين بزغش العادلى والى قلعة دمشق ، وذين الدين قراجا صاحب صرخد وغيرهم .

قال وفيها: توفى عبد المنعم بن على بن الصمّلى أبو محمد الحرانى ولقبه: نجم الدين قدم بغداد أول مرة في سنة ثمان وسبعين وخمسائة وتفقه على أبى الفتح ابن المنى ، وسمع الحديث الكثير من أبى الفتح ابن شاتيل وأبى السعادات بن رزيق ؛ وجدى رحمه الله وغيرهم . وعاد إلى حران ووعظ بهما وحصل له القبول التأم فا ستشعر منه الفخر محمد بن تيمية خطيب حران وحاف أن يترسدم فلما رأى النجم ذلك

عاد إلى بعداد قاستوطنها ووعظ بها وحضرت مجالسه مسجد باب المشرعة وكان يقصد التجانس فكلامه وسمعته ينشد : ـــ

واشتاقــكم يا أهل ودى .وبيننا كا حكم البسين المشت فراسخ فأما الـكرى عن ناظرى فشرد وأما هواكم فى فؤادى فراسخ

وكان صالحا دينا نزها عنينما كيسا لطيفا متواضعا كثير الحياء ، وكان يزور جــــدى بالنظامية ويسمع ممنا الحديث ، وكانت وفاته يوم الخيس سادس عشر ربيع الأول وصلى عليه بالنظاميــة ودفن بباب حرب وخاف ولدين:النجيب عبد الله ، والعز عبد العزيز صادا تاجرين لديوان الحلافة .

وفيها : توفى محمد بن سعدالله بن نصر أبو نصر بن الدجاجي الواعظ الحنبلي في ربيعالاول ودفن بباب حرب ومولده سنة أربع وخميائة سمع أبا منصور القزاز وغيره وأنشد لنفسه :ـــ

ننس الفتى إن أصاحت أحوالها كانت إلى نيل التبى احوى لها وان تراها سددت أقوالها كان على حمل العلى أقوى لها فلو تبدت حال من لها لها في قدره عند البدلي لهمالهما

قال العزبن تاج الامناء : وفى شهور هذه السنة الاواخر تغلبت طائفة من الفرنج البحرية يعرفون بالبنادقة على قسطنطينية وأخرجوا الروم منها بعد حصر وقتال وحازوا بملكتها وانتهبوا ذخائرها وما حوته كنائسها من آلات ورخام وحملوه إلى الديار المصرية والشامية فبيع ووصل منه إلى دمشق رخام كثير وكان أسامة يعمر داره لحصل له منه شيء لم يكن قبسله مثله وزخرفها . قات:هي الدر التي جعلها البازرائي رسول الخليفة مدرسة للشافعية .

قال وفيها : توفى العدل أبو محمد المعروف بدل الزبداني سابع عشر المحرم بدمشق .

وَفَيهَا : تُوَفَّى القاضي محيى الدين بن عصرون في أول رسيع الأول بدمشق

وفيها : تونى الأمير علم الدين كرجى الأسدى بدمشق ثالث عشر ربيسع الآخر وصلى العادل عايسه عرج بأب الحديد ودفن بالجبل ووصل الخبر ، وت بوريا التقـــوى غريقا ببلاد المغرب فى خدمــة أبن عبد المؤمن

وفيها : قتل قاضي دارا ظاهر حلب بالمنزلة المعروفة في السعدي في أواخر ذي القعدة.

وفيها : في دبيسع الآخر توفي الشاعر الحلى على بن الحسن الماقب بشميم وكان قليسل الدين ذا حماقة ورقاعة وله حماسة ورسائل وقال أقمت مدة آكل في يوم شيئا من الطين فاذا وضعته أشتمه فلا أجمد له رائحة فسميت لذلك شمياً .ذكره ابن المشرق في تاريخ اربل .

سنة ۲۰۲ هـ:

شم دخلت سنة اثنتين وستماثة ففها ؛ استوزر الحليفة نصير الدين ناصر بن مهمدى العلوى الحسنى ، وخلع عليه خلعة الوزارة القميص والدرعة. والعامة، والسيف و خرج من باب الحجرة فقدم له فرس من خيل الحليفة و بين يديه دم اة عليها ألف مثقال، ووراء المهدالاصغر، وألو ية الحمد، وعابول النوبة والكوسات تخفق ، والعهـــد منشور بين يديه وجميع أرباب الدولة مشاة بين يديه ، وضرب العلمول والبوقات له بالرحبة في أوقات الصلاة الثلات المغرب والعشاء الآخرة ،والفجر .

وفيها : هرب أبوجعفر محمد بن حديدة الوزير الانصارى من دار الوزير ابن مهـدى وكان محبوسا مرب المطبخ عند ابن مهدى ليعذبه فحلق ابن حديدة رأسه ولحيته وخرج فلم يظهر خبره الا من فراغه بعد مدة وعاد إلى بغداد .

وفيا: توجه ناصر الدين صاحب ماردين إلى خلاط بمكاتبة أهابا فجاء الملك الأشرف فنزل على دنيسر واقطع بلد ماردين فعاد ناصر الدين إلى بلده بعد أن غرم مائة الف دينار ولم يسلموا اليه خلاط. وفيها: آغار ابن لاور على بلد حلب وأخف الجشار من نواحي حارم فبعث الملك الظاهر ابن صلاح الدين ميمون القصر، وايبك فطيس، وحسام الدين بن أمير تركان فعزلوا على حارم فقالو لميمون: نحن على حذر فتهاون فكبسهم ابن لاون فقتل جماعة من المسلمين وثبت ايبك فطيس، وابن لميمون، وبلغ الظاهر فحرج من حلب فنزل مرج أمير تركان فقاتلا شديدا ولولاهما لاخف ميمون، وبلغ الظاهر فحرج من حلب فنزل مرج دابق وجاء إلى حارم فهسرب ابن لاور الله بلاده وكان قد بني قلعة فوق درساك فاخربها الظاهر وعاد إلى حلب.

وفيها : حج بالناس من العراق وجه السبع ؛ ومن الشام الشجاع على بن السلار . قلث : كذا قال أبو المظفرسبط ابن الجوزى فيما نقلته من خطه وقد نقلت من خط محمد بن تاج الامناء قال: وفي السابع والعشرين من رمضان سنة اثنين وستمائة نادوا الحج على ايلة صحبة ابن الخزاعي .

وفيما : توفى طاشتكين بن عبد الله المقتفوى أمير الحاج ولقبه فخرالدين حج بالناس ستا وعشرين سنة ، وكار في طريق الحج مثل الملوك . فقصده ابن يونس الوزير وقال للخليفة . أنه يكاتب صلاح الدين وزور عليه كتابا فحبسه مذة ثم تبين له أنه برىء من ذلك فاطلقه وأعطاه خوزستان ثم أعاده الى امرة الحج . وكانت الحلة الشيعية اقطاعه . وكان سمحا ، جوادا ، شجاعا ، قليــــل الكلام يمضى عليه الاسبوع ولايتكلم استغاث اليه رجل يوما فلم يكامه فقال الرجل : الله كلم موسى . فقال : وأنت . فقال الرجل : وانت الله . فقال طاشتكين : لا . وفي قلة كلامه يقول ابن التعاويذي : ــ

وأمير على البــــلاد مولى لايجيب الشاكن بغير السكوت كلما زاد رفعــــة حطنا الله بتغفيــــله إلى البهمـــوت

وقام يوما إلى الوضوء فحل خياصته وتركها موضعه ودخل ليتوضأ وكانت الخياصة تساوى خمسهائة دينار فسرقها الفراش وهو يشاهده . فلما خرج طلمها فلم يحدها . فقال أستاذ داره : اجمعوا الفرائسين واحضروا المعاصير . فقال له طاشتكين : لاتضرب أحداً فإن الذي أخذها ما يردها ، والذي رآه ما يغمز عليه ، فلما كان بعد مدة رأى على الفراش الذي سرق الخياصة ثيابا جيلة ، وبرة ظاهرة فاستدعاه سراً وقال له يحياتي هذه من ذيك . فحيل . فقال : لابأس عليك فاعترف فلم يعارضه وكان طاشتكين قد جاوز تسعين سنة فاستأجر أرضاً وقفا ثائمائة سنة على جانب دجلة ليعمرها داراً وكارب ببغداد رجل

محدث فى الحلق يقال له فتيحة المحدث فقال بما أصحا بنانه نيكم مات ملك الموت قالوا : وكيف؟ قال : طاشتكين عره مقدار تسعين سنة وقد استأجر أرضا ثلثمائة سنة فلو لم يعلم ان ملك الموت قد مات ما فعل هذا . فتصاحك الناس . وكانت وفاته بششتر وأوصى بأن يحمل إلى مشهد أمير المؤمنين على فحمل فى تابوت فدفر فيه .

وفيها: تونى الاخوان مسعود رعدود أبناء الحاجب،بارك بن عبد الله فمسعود المبهسعد الدبن ، وكان صاحب صفد . وعدود لقسمه بدر الدين وكان شحنة دمشق . وامهما أم فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب دار السعادة وأصل أمهم من المسطرة . ففرخشاه أخوهما لامهما واختهما لامهما ست عدراه صاحبة المدرسة المجاورة لدار السعادة وبها تربتها وكانت دارها . وأما أخوها مسعود فداره هى المجاورة لرباط زهرة خاتون قريب حمام جاروخ هى الآن بلال الدين موسى بن يغمور . وأما عدود فدارة بحارة اللاطة هى الآن لنجم الدين بن الجوهرى . وكان مسعود وعدود أميرين كبيرين لها مواقف كثيرة مع صلاح الدين . وتقدمت وفاة عدود على وفاة أخيه بشهر واحسد فأنه مات بداره مدمشق يوم الاحد عامس شهر رمضان ، وتونى مسعود بصفد يوم الاثنين خامس شوال .

وفيها: تونى أبو يعلى حمزة بن على بن حمزة الحرانى المقرى، ويعرف بابن القبيطى . ولد سنة أربيع وسمرين و حسمانة ببغداد . وقرأ القرآن بالروايات على الشيخ أبى منصور الحنياط وغيره ، وسمع الحديث وكان حسن الصوت بالقراءة يصلى إنماما بالمسجد الذى بجانب البندرية ، وكان الساس في ليسالي شهر رمضان يأ تون اليه من أقطار بغداد يستمعون قراءته . وكانت وفاته في ذى الحجة وصلى عليمه بالنظامية ودفن بباب حرب . سمع أبا السكرم ابن الشهوزورى، وابراهيم بن نهان الرقى ، وسعد ألخير الانصارى ، وأبا الفضل الارموى وغيرهم ، وكان صالحا، عفيفا ، زاهداً ثقة .

ونقلت من خط العز بن محمد تاج الأمناء :أ بوالفضل احمد بن محمد بن الحسن قال : يوم الجمعة العشرين من ريب الأول توفيت أم المعظم ودفئت بالجبل قلت : يعنى بالقبة التى فى المدرسة المعروفة بالمعظمية . وفى تلك القبة معها أبناء المعظم عيسى ، والعزيز عثمان أبناء الملك العادل أبى بكر بن أيوب وأخوهما المتوفى قبلهما الملك المغيث عمر بن العادل .

قال : وفى رابع عشر جهادى الآخرة توفى الفقيمه شرف الدين أبو الحسن على بن محمد بن على جهال الاسلام بن الشهرزورى بمدينة حمص كان قد سكنها منذ اخرج مرف دمشق

قلت : وكان مدرس المدرسة الآمينية والزاوية المقابلة لباب البرادة بالجامع وكان عالما بالمذهب و الحلاف ، ماهرا في ذلك .

قال : وفى شعبان هدموا قنطرة الباب الشرق الرومية لينشر حجارتها بلاطا لصحن الجامع وفرغ منه في رمضان سنه اربع وستمائة ، وفي أول شوال غيروا من قبة الجامع عدة اصلاع من شمالها ، وفي خامس عشر توفى مسمود الحبشي الزاهد ودفن بالجبل ، وفي يوم الخيس سابع ذي القمدة وجد التقى الأعمى مشنوقاً المكذنة الغربية .

قِلْتِ : هذا التِّقِ اسمِمه عِيسي بن يوسـف بن احمد الغرافي ، ولد بالغراف من أرض العراق ، وكان

ضريراً عفيناً ، فقيها مفتيا شافعيا مدرسا بالمدرسة الامينية خارج باب الجامع القبلى ، وكان يسكر في أحد بيوت منارة الجامع الغربية ، وكان ابتلى بأخذ مال له من بيته واتهم به شخصاكان يقرأ عليمه ويطلع معه الى الببت يقضى حاجته ، ويقوده من المدرسة إلى البيت ، ومن البيت إلى المدرسة فاكر الشخص المتهم ذلك وتعصبت له أقوام عند والى البلد . فوقع الناس فىعرضه من اتهامه من ليس من أهل التهم ومن كونه جمع ذلك المال وهو وحيد غريب ، ونسبوه إلى أنه غير صادق فيا أدعاه ، فزاد عليه المهم من صناع ماله والوقوع فى عرضه ففعل بنفسه ما فعل وقد وقع مثل هذا لجاعة وفعلوا فعله . وجرى لى أخت هذه النمنية وعصمى الله سبحانه بفضله وبلغى أن جماعة من المتفقهة امتنعوا من الصلاة عليه وقالوا : قتل نفسه فتفدم شيخنا في الدين أبو منصور عبد الرحمن بن عساكر فصلى عليه فاقتدى الناس به رحمهم الله ودرس بالمدرسة الامينية بعده الجمال المصرى وكيل بيت المال وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى .

وفى ثامن عشر ذى القعدة توفى الفقيه جامع المغربي والد العلاء محمد بن جامع ودفن من الغد بالجبل. وتربته مشهورة على الطريق وكان يتولى عترود الآنكحة وسمع من الحسافظ الحكبير أبي القاسم وغيره رحمه الله .

## سنة ٩٠٣ ه :

شم دخلت الحاج العراقي جماعة من الأعيان فبكوا وضجوا وسألوه فقال مولاى أمير المؤمنين عسن إلى وما أشكو الامن الوزير ابن مهدى فانه يقصدنى لقرف من مولاى ، وما عن الروح عوض رسار إلى الشام ودخل الحاج بغداد وعليهم وحشة وكآبة وأمر الخليفة أن لا يخرج الموكب إلى لقائهم ولا يخرج المهم أحد ، وأدخل الكوس والعلم والمهد فى الليل فأقام الخليفة حزينا أياما وأما وجه السبع فوصل إلى دمشق فالتقاه العادل وأولاده وخدموه وأحسنوا اليه .

وفيها: ولى الخليفة عماد الدين أما القاسم عبدالله بن الدامغانى قضاء القضاة ببغداد فاستناب أبا الفتح محمد من المنداك الواسطى فى القضاء بواسط .

وفيها : قبض الخليفة على الركن عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد الفادر الذى أحرقت كتبه في الرحبة فاستأصله وأصبح يطلب من الناس وكان قد بلغه فسقه و فجوره وكان عبدالسلام المذكور هو الذى وشى بالشيخ أفي الفرج ابن الجوزى حتى نكب بما ذكرناه في سنة تسعين وخمسهائة .

قال أبو النظف : لما قبض ابن بو نس الوزير تتبع ابن القصاب أصحا به فقال الركن عبد السلام بن عبد الوهاب أين أنت من ابن بونس و أعطى مدرسة جدى وأحرق كتى بمشورته وهو ناصي من أولاد أى بكر (٢) وكان ابن القصاب متشيعاً فكتب إلى الخليفة وساعده جماعة من أهل مذهبه ولبسو اعلى الخليفة فأمر بتسليمه إلى عبد السلام قال سبط ابن الجوزى : وكان جدى يسكن بهاب الازج ف

<sup>(</sup>١) مظفر الدين سنقر أمير الحاج العراقي (ز).

<sup>(</sup> ٢ ) سبحان الله كيف يعاب المرء بكونه سليل أبي بكر الصديق؟ (ز) .

دار بنفشاً وَكَانَ الرِّمَانَ صَيْفًا وجدى رحمه أنتُه جالس في السرداب يكتب وأنا صي صغير وإذا عبد السلامُ قد هجم على جدى في السرداب فأسمعه غاينظ الـكلام وختم على كتبهودا. • و شتت عياله و جـ مى عليهم مالم يُحَرُّ على أقَل النَّاسِ . فلما كأن أول الليل خاوا جدى إلى السفينة فأنزلوه فما ونزل معه عبد التنالام لأغين وعلى جــننى غلالة بغير سروال وعلى رأسه تخفيفة وحدروه إنى واسط فاستوفى من جندي بالـكلام وجدى لا بحيبة . فسبق عبد السلام إلى واسط وكان تاظرها الغميد ابن امسينا . وكان متشيعاً فقال له عبد السلام : حرس الله أيامك مكنى من عدوى لأ رميه في المطمورة فعز عليه وزجره وقال: يازنديق ارمى ان الجوزى في المطمورة بقولك؟ هات خط اخْليفة والله لوكان من أهل مذهبي لبذلت رُوحي ومالي في خرمته . فعاد عبد السلام الى بغداد وكان إحراق كتبه فيسنه ثمان و ثما مين . وسببه أنه كان بين ابن يونس وبين أولاد الشيخ عبدالقادر عداو نقديمة لانه كان جارهم بباب الارج في حارخوله وفقره وكانوا يؤذرنه بحيث أنهم ربواكلبا ولقبوه جليل يعنون جملال الدين وهو لقب ابن يونس . وكان لابن يونس أخ صالح يقال له العهاد فسموا بغلا للطحن العهاد ، وكان من ولد الشيخ عبد القمادر لصَّابِه طَّحَانَ اعمه سلَّهَانَ كَانَ أشرَ خلق الله هو الذي فمل هذه الأفاعيل. فلما ولي ان يو نس الوزارة . ثم أستاذية الدار أظهِّر ماكان في قلبه منهم فبدد شملهم وبعث بعضهم إلى المطامير الى واسط نماتو السها وكان عبه السلام هذا مداخلا للدولة وكان عنده كتب كثيرة فبعث ان يونس فكسبس داره وأخرج هُمَّا كُتُبٌ في فَنُونَ مَنَّها : الثَّنفاء لان سينا ، والنجاة . ورسائل اخران الصفا . وكتب الفـلاسفة . والمنطق ، وتبخير الكواكب ، والنارنجيات ، والسحر.فاستدعى ان يو نس وهو. يومئذ أستــــاذ دار الحليفة العلماء ، والفقهاء ، والقضاة ، والأعيان وكان جدى فيهم وقرىء فىبعضها : , أيهاالكوكب الفرد أنت ثدير الأفلاك وتحيى وتميت وأنت إلهنا ، وفي حق المريخ من هذا الجنس وكان عبد السلام حاضرا له أن يونس . هذَا خطك ؟ قال: نعم . قال : لم كــتبته ؟ قال : لارد على قائلة ومن يعتقده . فسألوه فيه فقال : لا بد من تحريق الكتب ، فلماكان يوم الجبعة ثانى عشر صفر جلس قاضي القضاة . والعلماء. وجدى معهم على سطح المسجد المجاور لجامع الخليفة وأضرموا تحت المـجد نارا عظيمة وخرج الناس من الجامع فوقفوا على طبقاتهم والكـتب على سطح المــجد بين أيديهم فقام رجل بقال له اين المآرستانية لجِمل يقرأ كتابا كتابا ويقول : العنوا منكتبه ومن يعتقده فيصيح العرام باللعن ، وعبد السلام حاضر وتعدى اللعن الى الشيخ عبد القادر وأحمد بن حنبل وظهرت الاحقاد البدرية وقال الخصوم اشعارا منهسا قول المهذب الروى سَاكن النظامية : ـــ

لى شعرا رق من دين ركن الد بن عبد السلام لفظا ومعنى المحليا يشنا عليا ويهوى آل حرب حقدا عليه وضغنا منحته النجوم إذ رام سعدا وسروراً نحسا وهما وحيزنا سار إحراق كتبه سير شعرى في جميع الاقطار سهلا وحزنا أيها الجاهل الذي جهل الحقق ضلالا وضيع العمر غبنا رمت جهلا من الكواكب بالتبخيير غرآ فنلت ذلا وسيجنا ما زحييل وما عطيارد والمل يخ والمشيري ترى يامعنى ما زحييل وما عطيارد والمل يخ والمشيري ترى يامعنى كل شيء يورى ويفني سيوى الله الحي فانه ليس يفني

ثم حكم القاضى بتفسيق عبد السلام (١) ورمى طيلسانه وولى -\_\_.ى مدرسة الشيخ عبد القادر فذكر الدرس بها في ربيــع الأول.

وفيها : قدم البرهان محمد بن مازة البخاري ويلقب بصدر جهان خاجًا إلى بغداد وتلقّاه جميع من ببغداد ماعدا الخليفة والوزير وانزل في دار زبيدة على نهر عيسي وحملت اليه الاقامات والطبيافات وكان معه ثلثمائة من الفقواء والمتفقهة ، وجرى له في حجه ما سنذكره في أول السنة الآتية .

وفيها : نزلت الفرنج على حمص وكان الظاهر بعث النها المبارز يوسف بن خطلخ الحلني نجــدة لأسد الدين الاصغر شيركره الاصغر ، واسر في هذه المرة الصمصام بن العلائي ؛ وخادم صاحب حمص قال ابو المظفر وفيها : فارقت دمشق قاصداً حلَّب فوصلتها في ذي الحجَّة واجتُّمت بالنقباش الحلي الشاعر واسمه مسعود بن أبى الفضل أبو الفتح ولقبه تاج الدين مولده سنة أربعين وخمسهائة وقدم دمثنق سنة تسع وستهائة وأنشد الجاءة قطعاً من قصائده منها :..

مالى سـوى حبكم مذهب ولا لى إلى غـيركم مذهب

ناشدتك الله نسب الصبا من أبن هددا النفس الطيب أودعت برداك وقت الضحى مكان القت عتمدها زينب أم باسمت رياك روض الحي وذيلها من فوقس. يسحب فهات اتخفيني باخبارها فمهدك الآن بها أقرب

ومنها :\_\_

أی ید عنـــدی وأی منه للركب ان بشرنى بهند، صاحوا الرحيل فظلت والهبا كأننى بالحى قد شدوا العرى وماسمعت قبــــل أن يرحلوا یا حادی الاظعان رب فرح فاسلم وقل للراحلين ان يبكن

أنشد قلى بـــين عيشهنه ليلهـــــبم وارخو الآءنــه عطلع الشهب من الآسنه احدثه طيب حديثهنه بين فرفيتاً بقتيلكن

ومتهاقصيدة في صاحب بعلبك الأبجد من فرخشاه : \_\_

مستزر من حسنه مرتد نقظة يسبد فوق ورد ند إلا وأنسى قسر الاسميد

زار وطرف النجم لم يرقســـد احور يمكى الخيال في خده یا حسته مرب زائر ما بدا

<sup>(</sup>١) قال ان رجب : سمع الحديث من جده و تفقه عليه ، رأى والده يوما ثوبا بخاريا عليه فقال: والله هذا عجيب مازلنا نسمع البخاري ومسلم ، وأما البخاري وكافر فما سمعنّاه . وكان أبوه كشير المجون ا ه. راجع طبقات الحنابلة لان رجب (ز) .

عرا وجهده اهتدی عثلها الحادی ولا المهتدی من وجهه شمس صباح الغد ینادم البدی ولا کم خسد وقال یم سوی قاتلا لابدی خلمت ساوانی علی عودی واخرج الفوز به عن بدی لا وحیدا المالک الابحدد

ریا ضلالی فیسه من بعد ما فیسالها من لیسلة لم یفز اذ اجتلی فی لیسل اصداغه وعاذل عنف فیسه و من ظن خلاصی فی یدی فاعتدی فقسد العیس لهجری له وانثنی منسه إلی هجره

وفيها: توفى اسماعيل بن على أبو محمد الخطيرى من خطـــيرة الدجيل كازـــ أديبا فاضلا شاعر أنشد لنفسه :ــ

لاعالم يبـــــقى ولا جاهل ولا نبيـــــه الا ولا خامل على سبيل مهيـع لاحب يورى اخو اليقظـة والغافلِ

وفيها: ترقى عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلى كان زاهداً عابداً ورعا لم يحسَّف في أولاد الشيخ مثله ولد سنة نمان وعشرين وخسيائة وسمع الحديث الكثير وكان مقتنعا من الدنيا باليسير وكان وفاته في شوال ودفن بباب حزب سمع أبا الكرم بن الشهرزوري وطبقته وكان صالحا نقسة لم يدخل فيه غيره من اخوته .

وفيها: في ربيع الأول توفي أبو منصور عبدالر حمن بن الحسين بن عبد الله النهائي النيلي (١) المعروف بالقاضي شريح لقب بذلك اذكائه و فطنته كان يتوقد ذكاء و فضلا كانهم شهوه بالقاضي شريح الأكبر الذي كان في زمن الصحابة رضى الله عنهم. ولى شريح هذا قضاء النيل مدة شم قدم بغداد فندب الى المراتب الكبار فلم يدخل في شيء منها فرمى طاشتكين أميز الحاج نفسه عليه وسأله أن يكتب له فاستحيا منه وكتب له فاقام عنده مدة عشرين سنة فقصده الوزير ابن مهدى حسدا الفضله وكان فاضلا، مترسلا بليغا، جواداً، سمحاً حسن الصورة فصيح اللسان متواضما لطيفا يصلح للوزارة فلبس على الخليفة في أمره فيسه في دار طاشتكين بدار الخليفة ولم يقدر طاشتكين على الكلام فيه ومات طاشتكين وهو محبوس في مات شريح بدار طاشتكين فاخرج منها ميتا فدفن بداره في القبيبات ومن العجايب ان ابن مهسدى شريح مدونة في مجلدين وحبس بدار طاشتكين آيضا وبها مات كما سنذكر في أخبار السنة الآتية . ورسائل شريح مدونة في مجلدين رحمه الله .

وفيها: توفى بالموصل فى شوال أبو الحرم مكى بن ربان بن شبة المساكسينى الموصلى النحوى قدم بغداد وقرأً على ابن الحشاب، وابن العصار، والكمال الانبارى وبرع فى علم النحو وقدم الشام فأقام بحلب مدة وانتفع به خلق عظيم وقدم دمشق وقرأ عليه شيخنا أبو الحسن السخاوى رحمه الله كتاب أسرار العربية للأنبارى ودبما يقع تصحيف فى اسم أبيه وجده فأعلم: أن اسم أبيه أوله را. مدها باء معجمة

<sup>(</sup>١) نسبة إلى مدينة النيل بسواد الكوفة. (ز)..

واحدة (١) من تحت وشبة على وزن حبة ، وبدأ بذكره في تاريخ اربل شرف الدين المستوفي لآنه شيخه ووصفه وأثنى عليمه وقال ولد بما كسين من ولاية سنجار ونزل بالموصل بعد أن رحسل في طاب العلم المد وكان سبب عماه جدريا لحقه وهو ابن ثمان أو تسع ، وكان يتعصب لآني العلاء احمد بن سلمان المعرى للجامع بينهما من العمى والأدب وكان قد نصب نفسه للانتفاع عليه بالقرآن العزيز وجميع ضروب الآدب فكان لايتفرغ الا للصلاة المكتوبة أو الى لماما لابد منه وتخرج عليه جماعة من أسحابه وكان أخذ عن أبي بكر يحي بن سعدون القرطي الأصل الموصلي الوفاة ومن شعره \_\_\_

إذا احتاج النوال إلى شفيع فلا تقبله تضمح قرير عين إذا عيف النسوال لفرد من فأولى أن يعاف لمنتسين وله الغاز في اسم دعد :.

اسم الذي أنا عبدها يا أيها الرجل الحكيم تلقيــه معڪوسا كا تلقيــه إذ هو مستقيم

قلت : وكني من دلاب أن يقول اسمها إن عكسته مثله ان تركته .

وفيها: توفى جمال الدولة اقبال الحادم بالبيت المقدس رابع عشر ذى القعدة بعد أن وقف داريه بدمشق مدرستين (٢) إحداهما للشافعية وهى الكبرى، والآخرى للحنفية وهى الصغرى، ووقف عليهما مواضع ثلثاها لمدرسة الشافعية والثلث الباقى لمدرسة الحنفية وكان من خدام صلاح الدين رحمه الله .

سنة ع٠٧ ه

شم دخلت وشدة العطش وان غلمانه كانوايسبقون الناس الى المناهل فيأخذون الما فيرشون به حول خيمته ويسقون أحواض البقل على الجال ومات أكثر الناس عطشا وسموا هذه السنة صدر جهم ولما وصل إلى بغداد لم يخرج أحد للقائه ولعنوه في وجهه وسبوه في الاسواق وكتبوا لعنته على المساجد والجوامع وكان النسا، يخرجن متبرجات منشرات الشعور يلطمن على موتاهن ويقلن العنوا صدر جهم فسأل الوزير أن يأذن له في الرجوع الى بلده فلع عليه جبة وعمامة وطيلسان وخرج من بغداد والناس خلفه يسبونه ولم يقدر أحد على منعهم .

قال أبو المظفر : وحججت أنا في هذه السنة وهي الرابع فرأيت من الموتى ما أذهلني وخصوصاً في النقرة والعسيلة فإنى رأيت فيها مايزيد على خمسة آلاف ميت ومشينا ثلاثة أيام في الأموات .

وحيها : في جمادى الآخرة قبض الخليفة على الوزير ابن مهمدى ليلا بعث اليه من أغلق بابه فأقام أياما ثم نقله في رجب إلى دار طاشتكين في دار الخليفة الذي مات فيها القاضي شريح ونقل أهمله

<sup>(</sup>١) جمله ابن خلكان بالمثناة التحتية ، ولعل الصواب هو ماهنا (ز)

 <sup>(</sup>۲) هما الاقباليتان (ز) ، (۳) هو محمد بن احمد بن عبد العريز البخارى (ز) .

وأولاده وأمواله وذبحائره ووجدله من الأموال والذخائر مالم يوجد في خزائن الخلفاء لم يتعرض له الحليفة وفوض الآمر إلى المكين محمد القمى كانب الانشاء بين يدى ابن مهدى وناب القمى بعد ذلك في الوزارة إلى أيام المستنصر فقبض عليمه واختلفوا في سبب عزل الوزير ابن مهمدي نقال قوم : كان غالما جباراً قاسيا متكبراً قليل الرحمة قل أن حبس أحـداً فتخلص منه . حكى لى خالى أبو محمد بوسف قال: شفعتاليه يوماني محبوس. فقال:وكم له في الحبس؟ فقلت:خمسسنيز. قال: ايسهذا بمحبوس الحبوس عندنا في العجم من يمضى عليه خمسون سنة .

وقال آخرون إن المكين القمي سعى به الى الخليفة وقال انه قد طمع في الحلافة ويقول انه علوى ونحن أحق وانه ينذذ الاموال إلى العجم في قواصر التمر الى أهله بخراسان ليجندوا العساكر ويقيموا الحليفة في هذه السنة وسنذكره ولما غامر خبره واستقلاله بالأمور . هجاه أمل بغداد وكتبوا الأشمار واوصلوها إلى الخليفة منها ماكتب به يعقوب بن صابر المنجنيق : ـــ

> خليلي قولا يلخليفة احمسد توق وقيت السوء ماأنت صانع وزیرك هبذا بین أمرین فیها صنیعك یا خیر البربة صائع فان كان حقا من سلالة حیدر فهذا وزیر فی الحلافة طامع وان كان فیا یدعی غیر صادق فاضیع ماكانت لدیه الصنائع

ويهلس يوما في للديوان فوقعت بين يديه ورقة مختومة نلم يتجاسر على فتحما فبعث بها إلى الحليفة وکان فیہا :۔۔

> إلى نبى لست من نسله مسندت يد السوء إلى تعله على اجتثاث العود من أصله للساس كى. يعزر في فعسسا

إن صع فسيا تزعم يامدعي لإقاتل الله وييدا ولا لانه قد كان ذا قدرة وإنميا أبقاك أحسدوثة

فكان سبب حتفه لآن الحليفة قال ماكتبوا هذه إلا وقد اهلك الحرث والنسل .

وفيها : رتب الخليفة في شهر رمضان دورااضيافة ببغداد من الجانبين عشرين داراً في كل دار في كل ليلة خمسائة قدح وألف رطل من الطبيخ الخاص، والخبر النقى،والحلواءوغير ذلك مستمر في كل رمضان وفيها : وصل إلى بغداد من دمشق قاضي عسكر الشام نجم الدين خليل الحنق رسولا من العادل أبي بكر من أيوب وأخرج في مقابلته الشيخ شهاب الدين السهرورديوسنقر السلحدار ومعها الخلع للمادل وأولاده وكان في خامة العادل الطوق والسواران .

وفيها : ملك الأوحد بن العادل مدينة خلاط كاتب أعلما بعد قتــــل ان بكـتــر صاحبها والهراز دينارى. وكان دينارى هو الذي قبل ابن بكتمر، وكانشاءا لم يبلغ عشرين سنة ولم يمكن فيها أحسن منه وقيل أنه أغرقه في محرخلاط وكانت أخته مع صاحب ارزن الروم فقالت لا أرضي حتى يقتل الحزارديناري وتأخذ بثأر أخى فسار الى خلاط وخرج الهزارد ينارى للقائه فضربه فابار\_ رأسه وعاد إلى الروم وبقيت خلاط بغير ملك وكان الأوحد هو صاحب ميافا رقين فكاتبود فجاء اليهم واستولى عايها وكانو.ا جبابرة وتشرط عليه المقدمون بها فشرع فيهم فابادهم وغرقهم فى بحر خلاط وبدد شملهم .

ذكر شيخنا ابن الآثير في تاريخه أن ابن بلبان بملوك شاه أرمن لما أخذخلاط من ابن بكتمر تهصد الأوحد موش من أعمال خلاط فأخذها وغيرها ,ثم طمع في خلاط فقصدها فهزمه بلبان فرجع الاوحد الى ميافارقين وحشد وعاد اليه فاستنجد بلبان بصاحب ارزن الروم وهو مغيث الدين طغر لشاه بن قليج ارسلان فانجده بنفسه وهزما الاوحد ثم غدر مغيث الدين ببلبان فقتله طمعاً في البلاد وسار الى بخلاط فمنعه أهلها فعاد عنها فارسلوا الى الاوحد فحضر اليهم فسلموها اليه .

وفيها: حجيالناس من الشام مدر الدين مودو دفرحل من دمشق نامن عشر شو الوصحبه الملك المجسن ابن صلاح الدين وجاورني الكالنينة وودعهم السلطان العادل الى السكسوة وحج معه تلك السنة شيخ الشيو تخ صدر الدينين حمويه وأولاده، وشيل الدولة الحسامي وخلق كثير منهم: أبو المظفر سبط ابن الجوزي وهي أول جباته وكانت الوقفة يوم الازبعاء وعادالي العراق . وحج بالناب من العراق في هذه السنة والتي قبلها مجاهدالدين ياقويك عاقلاً صَالَحًا متصـــدقا رحوما رقيق القلب ولا يعرف المسكر ولا الفواحش وكار\_ يطعم المسكين ويكسو العسماري وكان الخليفسمة يحبه ويقربه والوزير ابن مهدى يشنأه لقربه من الخليفه أ وكان ابن مهدي قد ولى الدجيل ودقيرقا رجلا نصرانياً يقالله ابن ساوا فتسلط على المسلمين وختك وظلم وأهان المسلمين واذلهم وكان يركب مثل صاحب الديوان وحميع الناس مشاة بين يديه قالوا وكان اسساوا يحمل مغلاالبلادالي ابن مهدى فيأخذ منها ماريد ويعطى الخليفة مابريد فاقطع الخليفة إيتامش دقرقاو الدجيل فرج اليها واطلع على الاحوال فحاف إن مهدى قالوا فاتفق مع ابنساواً على أن يسم إيتامش فمضى النصراني اتى دقوقاً وتوصل الى إيتامشودسعليه منسقاه السمفرض إيتامش وعاد الىبغدادم يضاً فات بعد أمام فتقدم الجليفة بأن يفتحله جامع القصرولا يتخلف عن جنازته أحد من ارباب الدولة إلا الحايفة وللوزير وحمل الى مشهد موسى بز. جعفر فدفن هناك وعلم الخليفة بباطن الحال فأمر بأن يسلم ابن ساوا إلى غلمان إيتامش. فكتب المهدى الى الخليفة يقول : إن النصارى قد مذلوا في ابن ساوا خمسين ألف دينار ولا يقتل. فكتب الخليفة على رأس الورقة : ...

ان الأسود أسود الغاب ممتها وم الكريهة في المسلوب لا السلب

فسلم ان ساوا الى بماليك علاء الدين فأخرج من دار الوزير وفى رقبته حبل وهو مَكتوف فقتلوه وأحرةوه وكان لان مهدى بملوك عاقل يقال له آق سنقرالدوادار . كان يطالع الحليفة بأخبار إن مهدى وأنه يكانب الأعاجم ويسمى فى فساد الدولة ، وعلم الوزير فسقاه السم فات فى ربيع الآخر هو وعلاء الدين إيتامش فى أيام قريبة وقبض الحليفة على بن مهدى فى جمادى .

وفيها : في شهرٌ رمضان توفي شرف الدين الناقد بن قنبر واسمه الحسن بن أبي طالب ، ولاه الخليفة

<sup>(</sup>۱) وقع فی ابن کثیر ( بنیامین ) وجو تجریف ( ز ) ،

حجبة البياب وناب في الوزارة ، ثم ولاه صاحب الخزنفتجير وطغى ، وبنى بدرب المطبخ دارا تناهى في بنائها فلم يكن ببغداد مثلها ، وشرع في الظلم والفسق وتجاهر به ومدعينيه إلى أولادالناس وكان قبيح السيرة فرفع أمره إلى الحنيفة فأخذه أخذ عزيز مقتدر ، وقبض عليه واستأصله ، ونقض داره إلى الأساس وحبسه فأخرج في رمضان ميتاً فدفن بمشهد باب البير .

وفيها: توفى ابو على حنبل بن عبدالله، إن الفرج بن سعادة المكبر بجامع الرصافة وكان فقيراً جداً، وكان قد سمع المسند من ابن الحصين فقيل له لو سافرت إلى الشام . فحرج من بغداد أسمع المسند بار بل فسمعه ابن زين الدين ؛ وبالموصل ، وبدمشق فسمعه عليه المالك المعظم عيسى بالكلاسة في جمع كثير وهو آخر من رواه عن ابن الحصين فألحق الصغار بالكبار ، وكان كثير الأمراض بالتخم . كان الملك المعظم يطعمه ألو ان الطعام وأشياء مارآها ولا في المنام وكان معوداً ببغداد أكل الهرطمان ( 1 ) وتلك الألو ان وبلغى أن الشيخ تاج الدين الكندى حضر عشده بوما في السماع ولم يحضر حنبسل فقال تاج الدين : واين حنبل فقال المعظم والجماعة . وكان عبر بن طرزد قد رافقه من بغداد إلى الشام وحصلا مالا طائلا وعاد إلى بغداد ، فاشترى حنبل العتاق والكاغد ، وعزم على العود إلى الشام في تجارة فأدركته المنية رابع عشر محرم سنة أربع وستمائة وله تسعون سنة ، وحمل المالي إلى بيت المال ولم يكن له وارث ودفن بباب حرب . ومات ابن طمرزد في سنة سبع وستمائة كاسيأتي إن شاء الله تعالى .

وفيا: في صفرتوفي عبدالرحمن بن عيسى بنأني الحسن البزوري الواعظ من أهل باب البصرة ولد سنة مسلمة وثلاثين وخمسائة ، وقرأ على الشيخ أني الفرج بن الجرزي الوعظ، والفقه، والحديث ، ثم حدثته نفسه بمتناهاته حتى كنى نفسه أبا الفرج واجتمع إليه سفاف أهل باب البصرة ، وانقطع عن جدى ولما جاء من واسط ماجاء إليه ولازاره ، وكان في عشر السبعين تزوج صبية واغتسل في يوم بارد فانتفخ ذكره ومات وسمع أبا الوقت وغيره ،

وفيها: توفى عبدالمجيد بن أبي القاسم عبدالله بن زهير أبو محمد الحربي ابن أخى عبد المغيث الحربي (٢) ولد سنة سبع وعشرين وخمسهائة وسمع الحديث السكشير وكان تردد من عند الخليفة الى العادل في أمور خاصة فخرح في السنة الماضية وعاد في هذه السنة فتوفي مجاة وكان صالحا ثقة .

وفياً: تونى الامير زين الدين قراجا الصلاحى صاحب صرخد وداره فى دمشق بالذلاقة بنواحي باب الصغير وكان شجاعا جواداً توفى بدمشق ودفن بجبل قاسيون وقبره عند تربة ابن تميرك فى قبة على الجادة على يمين السالك شرقا كذا قال أبي المظفر. وقال العز بن تاج الأمناء: توفى بالعسكر على محيرة قدس مرابطاً يوم السبت أول جمادى الأولى وحمل إلى دمشق فى محفة فدفن فى المقبرة العادلية من جبل قاسيون حالة وصوله بكرة يوم الاثنين ثالث جمادى الأولى المذكور ووصل ابنه ناصر الدين يعقوب من قلمة صرخد

<sup>(</sup>١) الهرطان بالضم حب متوسط بين الشعير و الحنطة نافع للاسم ال والسعال فتأمل؟ من هامش الأصل.

<sup>(</sup> ۲ ) مؤلف مناقب پزید وقد رد علیه ابن الجوزی ( ز ) .

إلى خدِمة السلطان العادل وهو على القدس، فأكرمه وأنعم جليه بماكان بيــد أبيه بم توفى فى سنة أربع عشرة وستمائه وعمره، إحدى وعشرين سنة وثلاثة أشهر .

وفيها: تونى أبو الثنا محمود بن هبة الله بن أبى القاسم الحلى البزار قرأ القرآن على على بن عساكر البطايحي ، والآدب على أبى محمد بن الخشاب ، وسمع الحديث على أبى الوقت . وحكى عن اسهاعيل بن موهوب الجواليتي قال . كنت في حلقة والدى أبى منصور موهوب يوم جمعة بعد الصلاة بجامع القصر والناس يقرأون عليه فوقف عليه شاب فقال : ماسيدى مامعنى قول القائل ؟ :\_\_

وصل الحبيب جنسان الخلد أسكنها وهجره النار تصليني بها النهسارا فالشمس بالتموس اضحت وهي ازلة ان لم يزرق وبالجوزاء ان زارا

فقال له والدى: ما بنى هذا شىء يتعلق بسير الشمس بالبروج وما يتعلق بعلم الأدب. ثم قام والدى وآلى على نفسه ألا يعود الى مكانه ذلك حتى ينظر فى علم النجوم ويعرف سير الشمس والقمر فنظر فيسه وعلمه بحيث إذا سئل عن شىء أجاب. ومعنى الشعر: إن الشمس إذا نزلت فى القوس يكون الليل فى غامة الطول فإذا كانت فى الجوزاء كارب الليل فى غامة القصر.

وفيها: فى ربيع الأول توفيت ست الكتبة واسمها نعمه بنت على من محمد بن يحيى بن محمد بنالطراح وكانت صالحة زاهدة عامدة راوية للحديث روت كتابالشهائل للترمذى عن أبى الحسن البسطامى وعن جدها أبى محمد بن محمد الطراح وغيرهما ودفئت بباب الفراديس:

وفها: في تاسع شهر رمضان توفى عمى الشيخ أبو القاسم بن ابراهيم بن عبمان بن الحشاب ودفن بالمقدة التي بين الباب الشرق و باب توما رحمه الله .

وفيها: في ذى القعدة توفى عبد العزيز الطبيب فجأة وهو والدسعد الدين الطبيب الاشرفي وهــو الذي عناه القائل اظنه ابن عنين بقوله : ــــ

فرادي ولا خلف الخطيب جماعة وموت ولا عبدالعزيز طبيب

وفي شعبان سار أولاد صلاح الدين إلى حلب. وفي ثانى رمضان تجدد هوا، قوى عقيبه مطر وثلج عيث رمى بعض رصاص المسجد على رجلين في صلاة الجمعة فقتلهما. وفي سابع عشر رمضان وصلت رسل الحلافة ، والشيخ شهاب الدين السهروردى ، ونور الدين التركى الخليفتى ، ولبس السلطان العادل أبو بكر ، وولداه المعظم ، والاشرف ، والوزير صنى الدين بن شكر ، وأستاذ للدار شمس الدين الدكر العادل ألخلع من القصر إلى القلعة وكان دلدوم حامل التقليد على رأسه بين بدى السلطان، ودخل جميعهم من باب الحديد عند آذان الظهر ، وأنول الرسل بدار عز الدين فرخشاه ، ورباط خاتون وقرأ الوزير التقليلد قاتما بم حضر من القضاة وسراة البلد بايوان القلعة ، ولم يول السلطان وأولاده وجميع الحاضرين قياما إلى أن فرغ من قراءته . واتفق حضور شهاب الدين بن شداد قاضى حلب رسولا من الظاهر صاحبا وعلى بده ألف دينار للنثار فلم يأذن له العادل بنثارها ، وأمره بعد ذلك محملها للرسل ثم عادت رسل الحليفة إلى بغدادوم حبتها قاضى العسكر خليل الحنفي ،وشمس الدين الدكو أستاذ الدار بهدايا سنية وودعهم العادل إلى القصير .

وفى رجب ركبوا الساعة بالمئذنة الشهالية بالجامع وشرعوا فى عمارة الرج الذى فى قب الله المدرسة القيازية . وفى ثالث شوال ذكر القاضى شرف الدين عبدالله برخ زين القضاة عبدالرحمن بن سلطان الدرس فى مدرسة ابن رواحة . وفى رابع وعشرين شوال سار الشيخ فخر الدين بن عساكر إلى القدس لالاقامة بالمدرسة الناصرية . وفى الخامس والعشرين منه اعتقل السلار بهرام وأولاده على العملة بالقيسارية وهمى العملة بابن الدخينة واشتهرت فى البلاد .

وفنهما : وصل الحبر إلى دمشق بحدوث زلازل بنواحى بلد خلاط وريح بحيث وقع خسف بموضع وتكان الأوحد بن العادل نازلا به ورحل عنه قبل ذلك بليلة .

ورفيهما : توفى العفيف ابن الدرجي إمام مقصورة الحنفية الغربية بمحامع دمشق .

سنة ١٠٠٥ ه ١

م دخوات سنة خسوستائة ففيها: تكاملت دارالصيافة ببغداد بالجانب الغرق للحجاج الواردين من البلاد، من دخوات سنة خسوستائة ففيها: تكاملت دارالصيافة ببغداد بالجانب المحرج فرقت فيم الدنانير والثياب ووصل حارج الشام دمشق في التاسع والعشرين من المحرم ، وجاور الملك المحسن وتوفي أخوه الأشرف بحلب ، وفي تاسع المحرم يوم الجمعه دخل عند الأذان في السحر بملوك افرنجي كان لفلك الدين سليان وكان سكران إلى مقصورة الحطابة وفي يده سيف مشهور ضرب به جماعة مات منهم اثنان أو ثلاثة ووقعت بعض الضربات في جانب المنبر فأثرت فيه والناس مجتمعون لصلاة الصبح وعملت في ذلك اشعار كان بغني بها في الاسواق وسمعتها وأنا صغير أحفظ منها : ...

مقصورة الخطيب طلب والناس ولوا الهرب في جانب المنير ضرب بالسيف حتى انكسر

ثم قبض عليه وترك البيارستان وشنق بحسراللبادين آخر النهار ولم يكن على الجسر ذلك الزمان هذه العارة بل كان على حافته الشرقية درا بزين يدلى المشنوق فيه الى الطريق المسلوكة بحيرون فيراه الناس من الطريق كما يرون المارة بالجسر المذكور .

وفيها : دخل الشيخ شهاب الدين السهروردى إلى بغدادمن الرسالة بالشام ومعه شمس الدين الدكر أستاذ دار العادل فتلقى الموكب الدكر وكان معه الهدايا والتحف وأعرض عن الشيخ الشهاب و نقم عليه حيث مد يده إلى الاموال بالشام وحضر دعوات الآمراء أسامة وغيره وقد كان قبل الرسالة زاهدا فقيراً وأخذ منه الربط التي كانت بيده رباط الزوزى والمرزبانية ومنع من الوعظ فقال: ماقبلت هدف الاموال إلا لافرقها على الفقراء ببغداد. وشرع يفرق الاموال والثيرابي الزوايا والربط قال أبو المفلف : كان من عادة خالى أبى محمد يوسف بحلس يوم السبت تحت تربة أم الحليفة ، والشهاب بحلس يوم الشلائاء بباب بدر ، فنع الشهاب من الجلوس وأمر خالى فجلس مكان الشهاب بباب بدر فاتفق ان حكى خالى حكاية الذى نظر في الرحبة إلى شخص مستحسن فاسود بعض وجهه ، فرأى في المشام نا حكى خالى حكاية الذى نظر في الرحبة إلى شخص مستحسن فاسود بعض وجهه ، فرأى في المشام قائلا يقول : اذهب إلى بغداد إلى شيخك الجنيد فسله أن يستغفر لك : فنزل إلى بغداد وطرق زواية الجنيد فقال له الجنيد : تذنب بالرحبة وأستغفر لك ببغداد . فقال الناس : ماقصد إلا الشهاب . ومعناه الجنيد فقال له الجنيد : تذنب بالرحبة وأستغفر لك ببغداد . فقال الناس : ماقصد إلا الشهاب . ومعناه

لو تركت هذه الأموال بالشام كان أصلح من أخذها و تفريقها ببغداد . قال : والظاهر أن خالى ماقصد نكت الشهاب وإنما وقع ذلك على سبيل الاتفاق ، وقد اغى خلقا كثيراً من فقراء المسلمين بالشهام والعراق والأموال كلها للسلين فقد صرفت إلى أرباب الاستحقاق . قال: وكان الفخر بن تيمية قد حجم في السنة الماضية وكتب مظفر الدين بن زين الدين معه كناباً إلى الحليفة بالوصية عليه فلما عاد من مكة سأل الجلوس بباب بدر فاجيب إلى ذلك وتقدم إلى خالى بالحضور فحضرو قعد على دكة المحتسب بباب بدر ووعظ ابن تيمية و مدح الحليفة وأنشد في أثناء ذلك : ...

وأبر اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع صولة البول القناعبس

فقال العوام: ماقصد إلا خالى يدى أن ابن تيمية كأن شيخًا وخالى شأب. قال: وكان الحليفة خلع على الشمس الدكر أستاذ دار العادل وعاد الى الشام بالهدايا وزلزلت نيسا ور زلزلة عظيمة ودامت عشرة أيام فات تحت الهدم خلق عظيم. وحج بالناس من العراق المجامد ياقوت، ومن الشام حسام الدين قايماز والى القدس الشريف. قال العرب بن تاج الامنساء: في عشية ثالث عشر رجب جرى بين التاج الكمندي و ابر حدية كلام ومشاتمة عند الوزير.

قلت : حكى لى من حضر ذلك المجلس أن الشيخ الحافظ أما الخطاب عمر بن دجية لما عاد من رحلته الحراسانية قصد بجلس الوزير صنى الدين عبد بن على المعروف بابن شكر وزير العادل، وكان الشيخ العلامة تاج الدين الكندى جالساً إلى جنبه فاجلس ان دحية إلى الجانب الآخر، فشرع ابن دحية يورد حديث الشفاعة فلما وصل إلى قول ابراهيم الخليل صلوات الله عليه وقوله : إنما كنت خليلا من وراء . وراء . لفظ باللفظتين بفتح الهمزة فيهما فقال الكندى : وراء . وراء . بالضم فمز ذلك على ان دحية وكار جريئاً ذا أنفة من الرد عليه فقال للوزير من ذا الشيخ ؟ فقال له : هذا تاج الدين الكندى . فسمج ابن دحية في حتمه بكلات فلم يسمع من الكندى إلا قوله : هو من كلب فنبح . وهذه تورية حسنة من لفظ حلو وذلك أن ابن دحية كان ينسب إلى ابن كلب من العرب ، وهى قبيلة دحية الصحافي رضى الله عنه . وفي صحة الانتساب اليه كلام و نظر ، فان جماعة من المتقدمين قالوا لم يعقب على ماذكر نامفي ترجمته في تاريخ دمشق ، ورقع الناس في أبي الخطاب بسبب ذلك حتى قال بعضهم : ...

دحیة لم یعقب فلا تنتسب الیه بالبتان والإفك ما صح عند الناس شيء سوى انك من كلب بلا شك

فأخذ الشاعر المعنى الذى أشار اليهالسكندى بذلك اللفظ الوجيز، أما اللفظتان المتنازع فيها فرأيت فى أمالى احمد بن يحيى ثعلب جواز الآمرين فيها والجرأيضاوقد نظمت ذلك فى كتاب مفصل الومخشرى وغيره من المسائل النحوية وبالله التوفيق .

وفيها: في ثالث شهر رمضان توفي عم جدى عبد الرحمن بن أبي بكربن ابراهيم بن محمد المقدسي ويعرف بعبد أن المنعلم . كان معلما في المكتب الذي بباب الجامع الشامي قبالة خانقاه السميساطي وعمر طويلا نحو تسعين سنة ، ودفن بباب الفراديس. ومات جدى الذي هو ابن أخيه قبله بزمان. قرأت بخط عمى أبي القاسم ابن ابراهيم بن عثمان الخشب برحمه الله قال : توفي الشيخ الإمام أبو اسحاق ابراهيم الفقيمه الأمام عثمان ابن أبي بكر المقدسي الم رحمة الله في السابع والعشرين من شعبان سنة خمس وثمانين و خمسانة قال: وتوفيت

والدة أبي القـــاسم المذكُّور في ثاني شـعبان سنة خس وثمانين وخسيانة وهي جدتي أم أبي اسماعيل فيينها وبين وفاة جدى شهر واحد ؛ ودفنت بباب شرق ودفن جدى بباب الفراديس مبالة تربة الصيني ابن العائص بينها الطريق وعلى قبر عُم جدى بلاطة فيها اسمه و تاريخ و فاته .

وفها : تونى أبو العباس الخضر بن على الجزرى ولد بحزيرة ابرے عمر في سنة خمس وعشرين وخسماتة وقدم بغدام وله يد في تعبير الرؤيا وانشد لنفسه : ـــ

رأيت الآنس لاستوحشت منه أنست بوحيدتي حتى لواني وما ظفرت یدی بصدیق صدق أعاف عليه الاخفت مشه أمل اليـه إلا ملت عنه وما ترك التجارب لي حبيساً

وفها : توفى محمد بن بختيار بن عبد الله أخو أستاذ دار الخليفة كان فاضلا أديباً الشد بوما : ...

قسم به لو تعلمون عظیم إنى به صب كشيب مدنف قلق الفؤاد مـــوله مهموم لا يستطيع مع التنائى ساوة حتى المات واننى لــــلم

قسما بمن سكين الفؤاد وانه فتعطفوا بالوصــــل بعد تهاجر فالصـــــــــ ينفد والرجاء مقيم

وفها : توفى الأمير سنقر الصلاحي محلب رابع عشرالحرم وهوأحد الأمراءالمدكورين الجماهدين. وفيهاً : في ربيع الاول توفي الشيخ أبو الخير مصدق بن شبع بن الحسن النحوى الصلحي من أهل فم الصلح ولد سنة خمس وثلاثين وخمسهائة وصحب الشبيخ صدقة الزاهد وقرأ عليه القرآن والنحو وأقام براط صدقة ، وقرأ على ان الخشاب ، وان القصار ، والكمال الانبارى . وسمع الحديث من أى الغتم ابن البطى ودفن مع الشيخ صدقة في ضريحه وكان على طريقه في الزهد والعبادة ومنقطعا عن النساس وفي ليلة الخيس ثاني شوال توفي الفصيح الواعظ بدمشق وهو : ارسلان بن على بن غرلوا الواعظ الحنني ودفن بباب الصغير على الطريق بالقرب من قبة ان زين العابدين واسمه على قده. وفي الرابع والعشرين من شوال وصل الحَمْر بأن الشرف الفلكي وجد مذَّبوحاً في فراشه ذبحه غلام له لياة عيــدّ الفطر يخلاط وكان قد وزر للملك الاوحد وهو أخو الصني الاسود.واسمه عبد المحسن من اسماعيل بن محمود الحجلي ، وكان قد ناب بديوان دمشق عن الصاحب صنى الدين بن شكر في الد. لة العادلية . ثم وزُر لأخى العادل لابيه فلك الدين فنسب اليه ، ثم استقل وزيراً يخلاط للاوحد بن العادل إلى أن قناة علوكه بهنا ليلة عيد الفطر سنة أربع أو خمس وستمانة وحمله من خلاط إلى دمشق صُديقه الرشيد عبــد الله من المظفر الصفوىودفنه بحبلةآسيون ، وصلب قاتله على قبره . وعند صلبه بدره الرشيد فطعنه بمدية في محره وفى السابع والعشرين من ذى القعدة توفى الأمير المعروف بالجناح الـكردى ابراهيم بن احمد ودفن مالجبل وخرج السلطمان في جنازته ، وفي الغد عمل عزاؤه في الجامع . وحضر جميع الأمراء الأكراد بالجوخ ومشاديل على رؤوسهم وهو أخو المشطوب وكبير أمراء آلاً كراد .وفي الحامس والعشرين من ذى الحجة شنق فعنيل الخلاطي الحياط لكونه قتل تاجراً قروينيا كان اشتشفع با أحشيشه ( مكذا ) ثم أنزل وحملت جنازته على الأصابع .

وفيها: وصل الحبر من حلب بموت الأشرف عن الدين محمد بن صلاح الدين. ومن القدس بوفاة الامجد حسن بن العادل وهو: شقيق المعظم والعزيز. ومن مصر بوفاة قاضها صدر الدين عبد الملك بن درياس الكردى. ومن الجزيرة بقتل صاحبها سنجرشاه بن غازى بن بمودود بن زنكى بن آق سنقر قتله ولده الأكب غازى وكان سنجر شاه قد اطلع على سعى ولده هذا فى ذمه فسجنه مدة وتسبب إلى أن خلص من السجن واختنى بالقلعة عند بعض النساء وأظهر أنه قد هرب وندب واحدا من جهته يطوف البلاد متنكراً ويظهر أنه هو فنعل ووفد على الإشرف فأكرمه ثم وصل إلى دمشق وشاع خبره فسكن سنجرشاه إلى ذلك وكان متحرزاً فلما أمكنت الولد الفرصة هجم عليه ليلا فقتله بسيفه وخلف الأمراء فملك الجزيرة وما ولياة فأوثقه بماليك والده وأقاموا ولده الصغير محمود الملقب بالمعظم معن الدين ثم قتل غازى الفرنج ووصلوا إلى باب تدمر من حمس بعد أن مدوا على نهر العاصى جسراً من خسب كانوا صنعوا آلته ببلادهم وحملوها معهم وعروا العامى عليه ثم رفدره على جمالم وقصدوا حمص فقصة بهم العساكر الإسلامية فه بوا على طريق القدس وحاز المسلول أخشابهم وأثقالهم ومن انقطع مهم .

سنة ٢٠٩٠

شم دخلت سنة ست وستائة ففيها : نزلت الكرج على مدينة خلاط فى خلق عظيم مع ملكهم إواى منحلت فضايقها وبها الأوحد بن العادل فأشرف على أخذها وقال له منجمه يوما ما تبيت الليلة إلا فى قلمة خلاط فشرب الخرحى ثمل وركب فى جيوشه وقصد ناب أرجيش فحرج إليه المسلمون فقا تلوه ورأوا مالا قبل لهم به فبيناهم كذلك عثر به حصانه فقتل عليه جماعة من خواصه وأخذ أسيرا فحمل إلى القلمة فما بات إلا بها ورحل الكرج عن البلد وفرج الله عن أهله . ثم اتفق مع الأوحد على أنه يرد ما فتح من بلاد المسلمين و بطلق الامارى ومائة ألف دينار ويزوج ابنته للاوحد . وقيل إنما كانت وقعة إواى بعد حصار سنج في سنة سبغ وستمائة .

وفى ربيع الأول بزل العادل على سنجار بعساكر مصر والشام وحلب وديار بكر ومعه أولاده الأوحد وغيره وأقام يضربها بالمجانيق إلى رمضان ولم يبق إلا تسليمها فأرسل الملك من حلب أحاه المؤيد يشفع فى السناجرة وصاحبها يومنذ قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكى وألد نور الدين محمود رجمه اقه فلم يشفعه ، ومات المؤيد فى هذه السفرة وكره المشارقة مجاورة العادل فاتفقوا عليه مع صاحب إربل وأرسل الخليفة ابن الصحاك أستاذ داره آقباش الناصرى يشفع إلى العادل فيهم فرحل بعد أن أخذ نصيبين والخابور ونزل بحران وفرق العساكر وصالح ألمشارقة صاحب إربل والموصل والجزيرة وماردين وحلب . وحبع بالناس من العراق ياقوت ، ومن الشام فخر الدين إياس الشحامى(؟).

وجلب. وحج بالناس من العراق ياقوت ، ومن الشام غر الدين إياس الشحام (؟).
وفيها : توفى الملك المؤيد مسعود بن صلاح الدين بمدينة رأس هين عند منصرفه من رمنالة أخيه الطاهر إلى عمه العادل فى أمر سنجار فى التصف من شعبان وكان قد نام فى بيت مع ثلاثة وعندهم متقل فيه نار ولامنفذ فى البيت فانعكس البخار فأخذ بأنفاسهم فاتوا جيعا لحمل المؤيد فى محفة إلى حلبه ودفن بها وفيها : توفى الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل بدمشق ودفن بسفح قاسيون بالتربة التي فيها أخو الملك المعظم

عمد من هم من المسين. وكذينه أبو المعالى. صنف التفسير ، والمحسول. والمحسل. و مهامة العتمول. و الأربعين وغيرها واء ي بكتب ان سينا في المنطق وشرحها ؛ وكان يعظ وينال من المكر آمية وينالون منه سماً وتكفيراً . وقيل إنهم وضعوا عليه من سقاه السم فمات ففرخوا عرفه . وكانوا يرمونه بالكبائر وكانت وفاته في ذي الحجة ولا كلام في فضله . وإنما الشناعات عليه قائمةً بأشياء منها : أنه كان يُقول : قال محمد التمازي (1) يعني العربي يريد النبي صلى الله عايه وسلم ، وقال محمد الرازي يعني نفسه . ومنها أنه كان يقرر في مسائل كثيرة مُدَاهب الخصوم وشههم بأتم عبارة فاذا جاء إلى الاجوبة اقتنع بالإشارة ، وقد رأيت من أمحابه جماعة قدموا علينا دمشق وكلهم كان يعظمه تعظما كثيرا ولا ينبغي أن يسمع فيم ثبتت فضيلته كلام شمنع لعله صاحب غرض من حسد أو بخ الهه في مذهب أو عقيدة رحمه الله تعالى . ويلغيمأنه خلف من الذهب المعين بما نين ألف دينار خارجًا عما كان بملحة من الدوايب. والثياب. والعقار والآلاتِ ، وخلم ولدن أخذكل واحد منهما أربعين ألف دينار وكان ابنه الأكبر قد تجند في حياته وخدم السلطان محمَّد بن تُسكش وكان في زمانه القاضي الوحيد كبير القدر في الوعظ محضر مجلسه الاكام من الملوك ، والأمراء ، والرؤساء وكان فحر الدين يتكلم فيه . فبلغه فأناه مسلماً موقف على رأسه فرفع فحرالدين أسهإليه ولم ينهض له وأنكر عليه مشآفهته بمأ كان يسكر عليه في غيبته فتديم الوّحيد وقال :" اطبخ لك أرزاً بابن تأكله ينفع وأسك ومراجك ثم دعا بالقدر والنار وجمل ينفخ النار بنفسه ليطبخ ذلك بحضرة فخر الدين ويتولى ذلك بنفسه علىجلالة قدره فقام فخر الدين فوقع غلى رجليه وبكى وسمم سلطان البلد فحضر وأحضر الأطعمة وآلات السماع وجرى لهم يوم أطيب وكان فخر الدين بعد ذلك يحمشر بمجلس الوحيد ويجلس قبالة وجهه بين ذلك الجمع العظم

وفيها: في سلنع ذي الحجة توفي المجد بن الآثير الجزري الأصل الموصلي الدار واسمه: أبوالسعادات المبارك بن عجد بن عبد السكريم. كانب ، مصنف صدر كبير ولد سسسنة أربعين وخسبانة بجزيرة ابن عمر وانتقل إلى الموصل ونفساً بها وقرأ الآدب والحديث وفنون العلم وقدم بغداد حاجاً وسمع بها الحديث وعاد إلى الموصل وكتب لأمرائها ، وكان أمراء الموصل يحترمونه ، ويعظمونه ، ويستشيرونه ، وكان بمثولة الوزير الناصح إلا أنه كان منقطع سا إلى العلم وجمعه وصنف كتباً حسانا منها : جامع الأصول ، والنهاية في غريب الحديث ، وشرح مسند الشانعي رحمه الله تعالى وكان به نقرس وكان بحمل في عفسة وكان يسكن بدرب دواج بالموصل وبه دفن ، قرأ النحو على أبي محمد بن الدهان ؛ ثم على أبى الحرم العنرير مكى بن ربان ، وسمع الحديث من أبى بكر بن سعدون القرطي ؛ وأبى الفعنل عبد الله بن العلوسي وسمع ببغداد أبا الفرج ابن كليب وغره ، دوى الحديث وانتفع به الناس وكان عاقلا بها ذا بر وإحسان وسمع ببغداد أبا الفرج ابن كليب وغره ، دوى الحديث وانتفع به الناس وكان عاقلا بها ذا بر وإحسان وسمع ببغداد أبا الفرج ابن كليب وغره ، دوى الحديث وانتفع به الناس وكان عاقلا بها ذا بر وإحسان وسمع ببغداد أبا الفرج ابن كليب وغره ، دوى الحديث وانتفع به المناس وكان عاقلا بها ذا بر وإحسان ويما في المولدين ابن الأثير الماتب كان وزير الافعنل بن صلاح الدين مساحب ويمان في المهادين ابن الأثير الماتب كان وزير الافعنل بن صلاح الدين مساحب

<sup>(</sup>۱) بالزاى كان السجم يطلقونه على العرب وهو يفيد معنى العربى عندهم فقول ابن كثير : (البادى البادى تخريف على أن التازى هو الذى يوازن الرازى (ز).

كتاب المثل السائر وغيره ، وعز الدين على بن الأثير صاحب الثاريخ وغيره قدم علينا دمشق وأسمع مها ما لجاءع ودار الحديث النورية رحمهم الله .

وفها: فى ذى الحربة أيضا توفى ببغداد أوعلى يحيى بن الربيع بن سليان الواسطى مدرس النظامية ولقبه بجد الدين ، ولد بواسط سنة ثمان وعشرين وخسيائة وقرأ القرآن على جده سليان وتفقه على أبيه ورحل إلى نيسا بور صحبة أبو القاسم بن فضلان ، وعاد إلى بغداد وتولى تدريس النظامية وكان عادفا بالتفسير ، والمذهب ، والاصولين ، والحلاف ، وصنف تفسيراً فى أربع مجلدات و بعثه الخليفة فى رسالة إلى خراسان سمع أبا الوقت وطبقته وكان ثقة ديناً صدوقا فدفن إلى جانب ابن فضلان رحمه الله تعالى

وفيها : توفى الحسن بن احمد بن جكينا من أهل الحرى الظاهرى كان فاضلا ومن شعره : ــ قد بان لى عدر الكرام فصدهم عرب أكمثر الشعراء ليس بعمار

لم يسأموا بذل النوال وإنما جمد الندى لبرودة الاشعبار

وفيها : توفى شمس الدين بن البعلبكي والد المجد وكان قاضي الفتيان بدمشق في العشرين من صفرة وهو الذي بعث إلى مصر ليشد الكامل فتوة للخليفة لما جاء من بغداد الآمر مذلك .

وفيها : تونى شمسالدين سلام بن سلام والد اسهاعمل واسحاق الشاهد بدمشق حادىعشر ربيع الآخر سنة ٧٠٧ ه :

م دخلت سنة سبع وستمائه فوصل الحاج إلى دمشق صحبة بن محارب ثانى صفر وفها: أظهر الخليفة من دخلت الأجازة التي أخذت له من الشيوخ وذكره في كتاب روح العارفين ودفع إلى كل مذهب الجازة علمها مكتوبا مخطه أجزنا لهم ما سألوه على شرط الاجازة الصحيحة وكتب العبد الفقير إلى الله تعانى أبر العباس أحد أمير المؤمنين. وسلت إجازة أصحاب الشافعي إلى ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة ، وإجازة أصحاب أبى حنيفة إلى الضياء أحد بن مسعود التركستانى، وإجازة أصحاب أحد إلى أبى صالح نصر بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر، وإجازة أصحاب مالك إلى التق على بن جابر التاجر المغرى. قال أو المظفر سبطين الجوزى:

وفيها: خرجت من دمشق إلى نابلس بنية القراءة وكان الملك المعظم عيسى رحمه الله بها ، جلست بحامع دمشق يوم السبت خامس ربيع الأول وكان الناس من باب المشهد الذى لوين العابدين إلى باب الناطفانيين وإلى باب الساعات وكان القيام فى الصحن أكثر محيث امتلاً جامع دمشق وحرزوا ثلاثين ألفا، وكان يوما لم ير بدمشق مثله ولا بنيرها ، وكان قد اجتمع عندى شعور كثيرة يعنى التى كان يقطعها من روس التائبين

قال: وقد وقفت على حكامة أبى قدامة الشامى مع تلك المرأة التى قطعت شعرها وبعثت به إليسة وقالت: اجعله قيداً لفرسك فى سبيل الله قال: فعملت من الشعور التى اجتمعت عندى شكلا لخيل المجاهدين وكرفسارات (؟) ولما صعدت المنبر أمرت باحضارها لحملت على أعنساق الرجال وكافت ثلاثمائة شكال فلما رآها الناس صاحوا صيحة عظيمة وقطعوا مثلها وقامت القيامة . وكان المبارز المعتمد ابراهيم والى دمشق حاضراً فقام وجمع الاعيان فلما نزلت من المنبر قام المبارز يطرق لى ويمشى بين يدى إلى باب الناطفانيين ، فقدم لى فرسى فأمسك بركابي وأركبني وخرجنا من باب الفرج إلى المصلى وجميع .

من كان الجامع بين يدى وسرنا من الفد إلى الكسوة ومعنا خلق كثير مثل التراب، و الرسمام من كان الجامع بين يدى وسرنا من الفد إلى المدد والسلاح، والما من غيرهم فخلق كشير والدعل خرجوا احتسابا وجئنا إلى عقبة أفيق والطير لا تقدر تطير من خوف الفرنج فسرنا على الجادة إلى نا بلس و وصلت أخبارنا إلى عكا و خرج المعظم فالتقانا و سربنا و جاست بحامع نا بلس و حضر و أحضرنا الشمو و فاخذها وجعلها على وجهه و جعل يبسكى وكان يوما عظيا ولم أكن اجتمعت به قبل ذلك اليوم و خدمنا وأكرمنا و خرجنا إلى نحو بلاد الإفرنج فأخر بنا و هدمنا و قطعنا أشجارهم وأسرنا جماعة ولم يتحاسروا أن يخرجوا من عكا فأقمنا أياما ثم عدنا سالمين غاتمين إلى الطور المطل على الناصرة و المعظم معنا فقمال: وأن يخرجوا من عكا فأقمنا أياما ثم عدنا سالمين غاتمين إلى الطور المطل على الناصرة و المعظم معنا فقمال: وأقام المسكر تحته من ذى الحجة من هذه السنة إلى آخر سنة ثمان وستمائة فكمل سوره و دار و استوى فاف وأقام المسكر تحته من ذى الحجة من هذه السنة إلى آخر سنة ثمان وستمائة فكمل سوره و دار و استوى فاف الفرنج فأرسلوا إلى العادل فصالحهم وأعطى العساكر دستورا فتفرقوا وأقام المعظم يعمر الطور إلى قبيل وفاة العادل فلا يحصى ما غرم عليه . وحج بالناس من الشام سيف الدين على بن علم الدين سلمان من جندر وكان قدم من حلب إذلك واحتفل الناس له .

وفيها : نوفى صاحب الموصل نور الدين أرسلان بن عزالدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكى في معرود بن ونكى في رجب وقيل في صفر . قال أبو المظفر : وكان متكبراً ، جباراً ، بخيلاً ، فاتكا ، سفاكا للدماء . حبس أعام علاءالدين فات في حبسه وولى الموصل رجلا ظالماً يقال له السراج فأهلك الحرث والنسل ،

وفيها: ترفي أو محدعبد الوهاب بن على بن على الصوفي المعروف بابن سكينة ولقبه صياء الدين ولد سية تسع عشرة وخسياتة ، وقرأ القرآن على الشيخ أبي محد المقرى، شيخ تاج الدين الكندى ، وسميع الحديث الكثير ، وكان صديق أبي الفرج الجوزى ملازماً لمجالسته ويزوره . وسأله أبو الفرح لما عاد من واسط أن يلبس ابنه يوسف خرقة التصوف فألبسه إياها بقطعنا وكانت وفاته في ربيع الآخر وقد قارب سبمين سنة وصلى عليه مجامع القصر ، وكان يوماً مشهوداً حضره أرباب الدوله ودفن عند باب جامع القصر إلى جانب رباط الزوزي .

وذكره محمد بن الدبيثى في ذيله وقال: هو سبط شيخ الشيوخ أبي البركات اسهاعيل بن أحمد النيسا بورى . ورافق أما سعد ابن السمعانى ببغداد، وسمع من قاضى المسارستان، وابن الحسين وأبي غالب محمد بن الجسن المأوردي ، وأبي البركات الانماطى ، وجده لأمه شيخ الشيوخ اسماعيل، وزاهر بن طاهر السحامى وأبا الفتح الكروشى ، وأبا الوقت وغيرها وحدث ببغداد والشام ومكة ومصرو المدينة وغيرها وكان من الابدال

وفيها: تونى ببغداد أبو حفص همر بن محمد بن يحيى المعروف بابن طبرزد الدارقزى قال أبوالمظفر: وله في المروف بابن طبرزد الدارقزى قال أبوالمظفر: وله في في المروف بابن البناء، وأبي الحسن بن الواغونى وأبوى القاسم بن الحصين، وإبن السمرقندي وقاضي المارستان، وأبي الوقت وغيره، وكان معلما للصبيان بداد القز ببغداد وكان خليماً ما جناً وسافر مع حنبل إلى الشام وحصل له مال بسبب الحديث وعاد مع حنبل إلى الشام وحصل له مال بسبب الحديث وعاد مع حنبل إلى الشاء وستهاتة، فسالك طريق حنبل في استعال

وفيها: توفى الشيخ أبو عمر شيخ الصالحية والمقادسة الزاهد العابد واسمه: محمد بن احمد بن محمد بن تحد بن الحمد بن محمد بن تحدامة أخو الشيخ الموفق ولد سنة نمان وعشرين وخمسهائة بقرية الساويا من أعمال نابلس وقيل بجاعيل قال أبو المظفر: حدثني أبو عمر قال: هاجرنا من بلادنا فنزلنا بمسجد أبى صالح بباب شرق فاقمنا به مدة ثم انتقلنا الى الجبل فقال الناس: الصالحية . الصالحية نسبونا إلى مسجد ابى صالح لا اننا صالحون . قال: ولم يكن بالجبل عمارة إلا دير الحوراني وأماكن يسيرة .

قال أبو المظهر : وكان معتدل القامة ، حسن الوجه . عليه أنوار العبادة لايزال مبتسما ، نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام ، قرأ القرآن محرف أبي عمرو ، وحفظ مختصر الحرق في الفقيه ، وقرأ النحو على ابن برى بمصر ، وسمع الحديث بدمشق ومصر ، واشتغل بالعبادة عن الرواية وكتب الحلية لأنى نسم ، وتفسير البغوى ، والمغنى لاخيه الموفق ، والإبانة لان بطة ، ومصاحف كشيرة للساس ولاهله وكُتباكشيرة والـكل بغير أجرة وكان يصوم الدهر إلا من عذر ، ويقوم الليـــل من صغره ، ويحافظ على الصلوات في الجماعات ، وبخرج من ثلث الليل الآخير الى المـــجد في الظلمة فيصلي إلى الفجر ، ويقرأ في كل يوم سبعًا من القرآن بين الظهر والعصر ، ويقرأ بعد العشاء الآخرة يسن ، وتبارك والواقعه ، والمعوذتين ، وقل هو الله أحد ، واذا ارتبعت الشمس لقن الناس القرآن إلى وقت الضحى . ثم يُقوم فيصلي الصحى ثماني رُكعات ويقرأ قل مو الله أحـد ألف مرة ، وبزور المقــابر بعد العصر في كل يوم جمعة ، ويصعد يوم الاثنين والخيس إلى مغـارة الدم ماشيا بالقبقاب فيصلى فهـا مابين الظهر والعصر ، وإذا نزل جمع الشيح من الجبل وربطه يحبل وحمله إلى بيوت الأرامل واليتامى ، ويحمل في الليل إليهم المدراهم والدقيق ولايمرفونه ، ولاينام إلاعلى طهارة ومتى فتح له بشيءمنالدنيا آثر به أقاربه وغيرهم • و تصدق بثيابه وريما خرج الشتاء وعل جسده جبة بغير ثوب ويبتى مدة طويلة بغير سراويل ، وعمامته قطعة من بطأنة فان أحتاج أحد إلى خرقة أو مات صغير محتاج إلى كفن قطع له منها قطعة ، وكان ينام على الحصير ويأكل خبر الشمير ، وثوبه عام إلى أنصاف ساقيه ، وما نهرأحداً ، ولا أوجع قلب أحد، وكانيقول: أنا زامد ولكن في الحرام ، ولما نزل صلاح الدين على القدسكان هو واخوَّه والجماعة في ﴿ خيمة فجاء العادل الى زيارته وهو في العبلاة فما قطعها ولا التفت ولا تركيه ورده ، وكان يصعد المنبر في الجبل وعليه ثوب خام مهدول الجيب وفي يده عصسا والمنبر يومئذ ثلات مراقي ، وكان يجاهد في سبيل الله ويحضر الغزوات مع صلاح الدين . وكان اخوه الموفق يقول عنه : هو شيخنا ربانا وأحسن إلينــا مِعلمناً وحرص علينا وكانب للجماعة كالوالد يقوم بمصالحهم ومن غاب منهم خلفه فيأهله قال : وكان أبو عمر قد تخلي عن أمور الدنيا وهمومها وكان المرجع في مصــــالح الآهل اليه وهو الذي هاجر بنا وسفرنا الى بغداد وبني لنا الدير ولما رجعنا من بغداد زوجنا وبني لنا دورا عارجة عن الدير وكفانا هموم الدنيا وكان يؤثرنا ويدع اهله محتــاجين ، وبني المدرســة والمصنع بعلو همته وكان مجاب الدعوة ، وماكتب لاحد ورقة للحمي إلا وشفاه الله تعالى وكراماته كثيرة وفضائله غزيرة .

فنها : اننى صلبت يوم جمعة بجامع الجبل فى أول سنة ست وسنمائة والشيخ عبد الله البو مانى (١) الى جانى فلما كان فى آخر الحطبة وأبو عمر يخطب نهض الشيخ عبد الله مسرعا وصعد الى مفارة التوبة وكان نازلا بها فظننت انه قد احتاج الى الوضوء وآلمه شى، فلما صلبنا الجمعة صعدت وراءه وقلت له خول على لملنعر ما الذى أصابك؟ قال : هذا أبو عمر ما تحل خلفه صديلاة قلت : ولم ؟ قال : لأنه يقول على لملنعر مألا يصلح . قلت : وما الذى قال ؟ قال : الملك العبادل وهو ظالم فا يصدق . وكان أبو عمر يقول فى آخر الخطبة اللهم واصلح عبدك المك العادل سيف الدين أما بكر بن ايوب. فقلت له: اذا كانت الصلاة خاف أبى عمر ما تصح فياليت شعرى خلف من تصح ؟ 1 وخطر لى قول عبد الرحمن بن عوف لما رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنها يمشى فى أزقة المديئة فتبعه فاتى الى بيت عجوز فدخله قال : فقلت لا نظرن عمر بن الخطاب رضى الله عنها يمشى فى أزقة المديئة فتبعه فاتى الى بيت عجوز ما كان هذا يصنع عندك ؟ ما يصنع فتراديت واذا به قد خرج من عندها فدخلت بعده وقلت للعجوز ما كان هذا يصنع عندك ؟ فقالت : محمل الى ما آكل ومخرج الآذى عنى . قال عبد الرحمن فقلت فى نفسى : ويحك ياعبد الرحمن فقلت قى نفسى : ويحك ياعبد الرحمن فقالت عمر تتبع .

قال ابو المظفر: وبينا نحن في الحديث وإذا بالشيخ إلى عمر قد صعد إلى مغارة التوبة فدخل ومعه متزر فسلم وحل المتزر وفيه رغيف وخيارتان فكسر الجيم وقال بهم الله الصلاة ثم قال: ابتداءً قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولدت في زمن المالك العادل كسرى (٢) «فنظر الى الشيخ عبد الله وتبسم ومد يده فاكل وقام أبو عمر فنزل فقال لى عبد الله ياسيدى: ماذا الارجل صالح.

قلت : الشيخ عبدالله اليونيني كان ايضا من الصالحين وقد رأيته وسيأتى ذكره في اخبار سنة سبع عشرة بعد عشر سنين من وفاة الشيخ ابي عمر وهو لفرط صلاحه وورعه مارأى مسامحة مثل الشيخ ابي عمر في الملاق لفظ العادل على من هو في ظنه غير مستحقه وعدر الشيخ ابي عمر في ذلك انه اسم من الاسماء الاعلام لا تلحظ فيه الصفة فهو كالتسمية بسالم ، وغانم ، ومحود ، ومسعود بغير قصد المعنى المسمى بذلك في حالة يكون فيها متصفاً بضدما يقتضيه اشتقاق هذه الاسماء فيكون عاطباً ولايدى إلابسالم ، أو مذمو ما ولايدى إلا محمود ، تعريفا لامدحاً . فيكذا اطلاق الفط العادل في حق من أطلقه فيه الشيخ ابوعمر على أنه قد اعتذر بعدر آخر وهو اطلاق هدذا اللفظ على كافر ولا ظلم أعظم من الشرك بالله تعالى . قال الله تعالى : ( أن الشرك لظلم عظيم ) قال : ( ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ) أى بشرك فاذا لم يمنع الشرك الحقق من اطلاق لفظ العادل من اتصف به لا يمنع ظلم ما في شيء من الاشياء التي دون الشرك أولى . المحقق من اطلاق لفظ العادل من اتصف به لا يمنع ظلم ما في شيء من الاشياء التي دون الشرك أولى . بقي في قضية الشيخ عبد الله أشكالا من كونه ترك صلاة الجمة ولعله كان مسافراً فلم تسكن الجثمة واجبة عليه والله أعلى .

قال ابو المظفر : وأصابني فولنج عانيت فيه شدة فدخيل على ابو عمر وبيده حروب شامى فقال استف هذا وكان عندى جماعة فقر الله الله يزيد في القولنج ويضره . فما التفت الى قولهم وأخذته مرف يده فأكلته فرثت في الحال . قال : وحكى لى الجمال البصراوي الواعظ قال : أصابني قولنج

<sup>(</sup>١) ويقال اليونيني نسبة الى بلد في بعلبك ( ز )

<sup>(</sup>٢) لكنه لم يصح عند أهل الحديث (ز).

في رمضان فاجتهدوا أنى أفطر فلم أفعل فصعديت إلى قاسيون فقعدت موضع الجامع اليوم وإذا أنا بالشيخ أبي عمر قد أقبل من الجبل وبيده حشيشة فقال شم هذه تنفعك فاخذتها وشممتها فعرثت . قال: وجاء رجل مغربي فقرأ عليه القرآن ثم غاب عنه مدة وجاد فلازمه . فسئل عن ذلك فقال : دخلت ديار بكر فاقت عند شيخ له زاوية و تلامذة فبينا هو ذات يوم جالس بكي بكاء شديداً واغمي عليه ثم أفنق وقال مات القطب الساعة وقد اقيم أبو عمر شيخ الصالحية مقامه . قال : فقلت له ذلك شيخي . قال فإيش قعودك ههنا قم فاذهب اليه وسلم عليه عني وقل له لو امكنني السعى اليه لسعيت . ثم زودني وسافرت قال أبو المظفر : وقلت له يوما أول ماقدمت الشام وماكان برد أحداً شفاعته كائنا من كان وقد كتب ورقة إلى الملك المعظم عيسي بن العادل وقال فيها : إلى الولد المعظم . فقات كيف تكتب هذا والملك المعظم في الحقيقة هو الله ؟ فتبسم ورمى إلى الورقة وقال لى : تأملها وإذا به لماكتب المعظم كسر الظاء فصارت المعظم . وقان لابد أن يكون يوما قد عظم الله تعلى فتعجبت من ورعه و تعفظه و ومنطقه عن مثل هذا .

قلت: وساعده على تمشية تلك السكسرة أن كل من رآها يعتقد انها للميم المستحقة للجر فلايشكرها وحصل له مانواه. نظير همذا القصد ما يروى عن سفيان التورى انه أنكر على ابن أنى ذئب رحمهما الله قوله للمنصور أبى جعفر فى مخاطبته له أنا أنصح لك من أبيك المهدى. وقال له لم قلت المهدى؟ فقال: يا أما عبد الله كلناكان فى المهد.

قال أبو المظفر:: وقال أبو عمر بوما للببارز المعتصد قد أكثرت عليك من الرقاع والشفاعات. فقال له : وبما تكتب إلى في حق آناس لا يستحقون الشفاعة وأكره رد شفاعتك. فقال له : أنا اقضى حق من قصدنى وأنت إن شئت تقبل، وإن شئت فلا تقبل. فقال : ما أرد ورقتك أمدًا. قال: وكان على مذهب السلف الصالح حسن العقيدة ، متمسكا بالكتاب والسنة والآثار المروبة وغيرها كما جاءت من غير طعن على أئمة الدين وعلماء المسلمين، وينهني عن صحبة المبتدعين، ويأمر بصحبةالصالحين وكان سيب موته انه حضر مجلَساً بقاسيون في الجامع مع أخيــه الموفق والعماد والجماعة وكان قاعــداً في الباب الكبير وجرى الكلام في رؤية الله تعالى ومشاهدته فاستغرقت في ذلك وكان وقشاً عجيباً وأبو عمر جالس إلى جانب أخيــــه الموفق فقام وطلب باب الجامع ولم أره فالتفت فاذا بين يديه شخص يرمد الحروج من الجامع فصحت على الرجلُ اقسد فظن أبوعمُر انني أخاطبه فجلس على عتبـة باب الجامع الجوانية إلى أن فرَّغ المجلس ثم حل إلى الدير فكان آخر المهـد به وأقام أياما مريضا ولم يترك شيئا من أوراده . فلما كان عَشية الاثنين ثامن عشر ربيع الأول جمع أهله واستقبل القبلة ووصاهم بتقوى الله ومراقبته وأمرهم بقراءة يسن وكان آخر كلامة : (ان الله اصطنى لكم الدين فلا تموتن[لاوأنتم مسلمون) وتوفى رحمه الله وغسل في وقت السحر ومن وصل إلى المــاء الذي غسل به نشف به النساء مقانعين . والرجال عمائمهم ولم يتخلف عن جنازته أحد من القضاة ، والأمراء ، والعُلماء ، والاعيان وعامة الخلق وكان يوما مشهوداً ولما خرجوا بجنازته من الدىركان يوما شديد الحر فاقبلت غمامة فاظلت النــاس إلى قره وكان يسمع منها دوى كدوى النحل ولولًا المبارز المعتمد ، والشجاع بن محارب ، وشبل الدولة الحساى ما وصل من كفنه إلى قبره شى. وانما أحاطوا به بالسيوف والدبابيس . وكان قبل وفاته بايلة رأى انسان كان قاسيون قد وقع أو زال من مكانه فأولوه بموته ولما دفن رأى بعض الصالحين في منامه تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «من زاراً با عمر ليلة الجمعة فكا نمسا رأى الكعبة فاخلموا نعالكم قبل أن تصلوا اليه ، ومات عن ممانين سنة ولم يخلف ديناراً ولا درهما ولا قليلا ولا كثيراً . قال : وعلنى دعاء السنة فقال ما زال مشايخنا يواظبون على همذا الدعاء في أول كل سنة وآخرها وما فاتنى طول عرى .

قاما أول السنة فانك تقول : اللهم انك الآبدى القديم وهذه سنة جمديدة اسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه ، والعون على هذه النفس الامارة بالسوء . والاشتغال بمما يقربني اليك ياذا الجلال والاكرام . فان الشيطان يقول قد آيسنا من نفسه فيها بتى ويوكل الله به ملكين محرسانه .

وأما دعاء آخر السنة فانك تقول في آخر يوم من أيام السنة : اللهم ماعملت في هذه السنة بما نهيتني عنه ولم ترضه ولم تنسه وحملت على بعد قدر تك على عقو بتى ودعو تنى الى التوبة من بعد جراك على معصيتك فانى استغفرك منه فاغفر لى وماعملت فيها مماترضاه ووعدتنى عليه الثواب فاسألك أن تتقبله منى والاتقطع رجائى منك ياكريم.

قال :قان الشيطان يقول : تُعبِنا معه طول السنة فافسد فعلنا في ساعة قال والشدني أبوعمر : ـــ

ألم يك ملهاة عن اللهـــو اننى بدا لى شيب الرأس والضعف والالم الم بن الحنطب الذى لو بكيته حياتى حتى بينفد الدمع لم الم

قال وأنشدن أبو عمر لنفسه:

اوصيكم بالقول فى القرآن بقول أهل الحق والاتقان وليس بمخلوق ولا بفان لكن كلام الملك الديان آياته مشرقة الممائى نتلوه نله باللسائ محفوظة فى الصدر والجنان مكتوبة فى الصحف بالبئان والقول فى الصفات يا اخوانى كالذات والعلم مع البيان أسرادها من غير تشييه ولاعطلان

وكان له من الأولاد من الذكور .عمروالد احمد بن عمر وبه كان يتكنى أبوعر ، والشرف عبد الله والد العز ، واحمد ، وعبد الرحمن الباقى منهم فى هذا الزمان وهو سنة خمس وخمسين وستمائة اصغرهم شمس الدين عبد الرحمن خطيب جامع الجبل بعد أخيه الشرف عبد الله قال : وكان لآنى عمر بنات كما قال الله تعالى : ( مسلمات مؤمنات قائتات تائبات عابدات سائحات ) الآية وبما رئى به ابو عمر قول محمد بن سعد المقدسى : ...

أبعد أن فقدت عيني أبا عمر يضوي في بقايا العمر حمران ما للساجد منه اليسوم مقفرة كانها بعمد ذاك الجمع قيمان

ما للمحارب بعد الآنس موحشة تبكى عليه عيون الناس قاطبة وكان فى كل قلب منه نور هدى وكل حى رأينا فهو ذو أسف لازال يستى ضريحا أنت ساكنه كم ميت ذكره حى ومتصف

كان لم يتل فيها الدهر قرآن إذ كان فى كل عين منه انسان فضار فى كل قلب منه نيران وكل ميت رآه فهمو فرحان سحائب غيثها عفو وغفران بالحى ميت له الاثواب أكفان

قلت : وقده فى طريق مغارة الجوع فى الزقاق التما للدير الحورانى على بمين المسار إلى المغارة وإلى جانبه قبر أبيه الشيخ احمد رحمه الله وأولها وقفت على قبره وزرته وجدت بتوفيق الله تعالى رقة عظيمة و بكاء صالحا وكان معى رفيق لى وهو الذى عرفى قبره وجد أيضا مثل ذلك ، وأخبرنى أصحابنا الثقات انه رأى الإمام الشافعي رحمه الله في المنام فسأله إلى أين يمضى ؟ فقال : أزور أحمد بن حنبل . قال : فا فاتبعته انظر ماذا يصنع ، فدخل داراً فسألت لمن هى ؟ فقيل للشيخ أنى عمر رحم الله الجميع.

وفهـا : اتفقت الملوك على العادل منهم سلطار\_ الروم ، وصاحب الموصل . وصاحب اربل ؛ ر وصاحب حلب ، وصاحب الجزيرة ، وصاحب سنجار ، ومن تابعهم اتفقوا على مشاققة العادل وأن تكون الخطبة بالسلطنة لصاحب الروم خسرو شاه بن قليج ارسلان وارسلوا إلى الكرج بالخروج إلى جمة خلاط وخرج كل منهم بعساكره إلى حدود بلاده مجمّعاً على الاجتماع بصاحبه على قصد الملكالعادل وابحافهم عليه نخيلهم ورجاهم وكسهم ورسلهم وهو مقيم ثابت بظاهر حران وعنده صهره صاحب آمــد ابن قرأ رسلان ونزل الكرج علىخلاط سابع عشر ريبع الآخر مع مقدمهم إيواى وصاحها يومئذ الْأُوحِد أيوب بن العادل فرَجعوا على البلد بين الصلاتين من يوم الآثنين تاسع عشره وهجموا الربض وقدر الله تعالى وقوع مقدمهم إيواى بفرسه في حفرة بالربض وهو سكران فأخذ أسيراً وعرفه ياقوت الحادم المااطي فحمًا إلى الأوَّحد فاكرمه وخلع عليه والتمس منه صد الكرج عن البـلد فاستدعى اليهم منه من يثق به ليشاهد انه سالم وأمرهم بالرحيل عن خلاط فرحلوا من ساعتهم نحو بلادهم ثم لم يجسروا على مخالفته ولاتعرضوا لقرية من عملها باذية . وقد كان من بخلاط أيقن بذهاب الأنفس والأموال فدفع الله عنهم ، وبادر الأوحـــــد باطلاع والده العادل على ما منحه الله من الظفر فكاد بذهل فرحا واستطارت الاخبار بذلك شرقا وغربا ؛ وعلم من كان جمعا على قصد العادل من الملوك بالحالَّة فتقهقرت آراؤهم و بادر كل مهم بالرسل اليه ومحيل على غيره ويبذل الطاعة فقبل أعذارهم وعقد معهم صلحاً في جمادي الأولى ، ورغب إيواي إلى الأوحـد في أن يفدي نفسه وبذل ثمانين الف دينار وأطلاق الني أسير من المسلمين وتسليم إحــــدى وعشرين قلعة متاحمة لاعمال خلاط كان تغلب علمها وتزويج بنت الملكة بالأوحد ، وتزويج ابنته لاخي الاوحد من أمه ، وأن تكون الكرج معه أمداً سلماً لا يؤذون شيئًا من أعماله وأن قصد بلاده عبدو سارعوا في دفعه عنها . فاستأذن الاوحمد والده العادل في ذلك فأمضاه وأمر باطلاقه بعد الاستيثاق منه بالإيمان والرهان ففعل وأطلقه في ثانى عشر جمادي الآخرة .

قال العزين تاج الامناء: ومن أعجب ماسمته في هذه القضية أن إيواى لما نزل مخلاط قال له منجمه في بكرة يومه إنك ستدخل إلى قلمة خلاط قريب العصر من يومك في زى غير زيك هذا ، فتخيل قوله في نفسه وشرب فلما سكر ذكر قول المنجم وكان قسيسه فرحسكب لوقته وزحف فكان من أمره ماقدر الله تعالى وادخل إلى القلعة وقت العصر أسيراً لابساً خلعة الاوحد فأعجب لهذا الاتفاق . ولما وصل إلى بلاده عاد إلى ما كان عليه من التقدمة على عساكر الكرج وحمل بعض ما كان بذل للاوحد وسويح بالباق .ثم لما أن صارت خلاف للاشرف تزوج بابده . رنى ثانى شعبان كان إدلاك نور الدين رسلان شاه صاحب الموصل على ابشة العادل وعقد العقد بقلعة دهشق على صداق ثلاثين الف دينار ثم وصل الخبر بوفاة نور الدين هذا بالموصل في آخر رجب وقام ولده عز الدين مسعود بالامر وكان العقد مع وكيله بعد موته ولم يعلم بذلك .

وفى الحنامس والعثمرين من شعبان ظهرت عملة ان السلار على المعروف ان الدخنية بعد طول مكته فى السجن وموت زوجته تحت الضرب وعصره دفوعا وعصر بناته وابنه فلم يقروا بشى ، وكان أكثر الدهب مدفونا محته بسجن القلعة وانكشف أمرها بأيسر حال من جهة منصور بن السلار فانه كار الباحث عنها بسبب انه كان حبس عليها واتهم بها وجمع من الليل إلى آخر النهار عشرة آلاف ديناد . ثم تحصل فيا بعد بقية مبلغها ثم مات ان الدخنية فى الحبس وصلب ميتا على قيسارية الفرش يوم السبت الثامن والعشرين من رجب وأنا رأيته مصلوبا وعمرى يومئذ ثمانى سنين ودخلت فى الناسعة اللهم استر فى الدنيا والآخرة .

وفيها: في سابع شوال شرع في همارة المصلى بظاهر دمشق المجاور لمسجد النارنج برسم صلاة العيدين وهدم حائطه القبلى ومنبره ليجدد، فبنى بغير سقف بل انتهت حيطانه من الجوانب الاربع؛ وفتحت الابواب وشرفت أعالى حوائطه، وبنى له منبر كبير عالى بجوانب المحراب وفوقه قبة مبيضة وتحت أرض القبة خلو إلى الارض يتصل به الصف الاول خلف الإمام، وكان برحكز العلمان الاسودان في أعلا الدرج ويقف الخطيب بينهما فيراه جميع من في المصلى من كل جانب، وكان بناء حيطانه واغلاق أبوابه صيانة له مما كان يوضع في أرضه من الدواب الميتة، والعظام، والارواث ولاسها مؤخر المصلى من شاميه. ثم انه بعد ذلك في سئة ثلاث عشرة وستمائة ترتب الخطيب لاقامة الجمة فيه سابع عشر رمضان بعد أن جدد في قبلته رواقان سقف أحدهما ولم يتم الآخر لوفاة الملك العادل الآمر بذلك ولزم من ذلك خراب ذلك المنبر لجمل له منبر خشب كالذي في سائر الجوامع وترتب فيسمه المام راتب من ذلك خراب ذلك المنبر لجمل له منبر خشب كالذي في سائر الجوامع وترتب فيسمه المام راتب من المحمل المحمد وغيرها.

وفها: في حادى عشر شوال جددت أبواب جامع دمشق الغربيسة من جهة باب البريد بالنحاس الاصفر وركبت، وفي سادس عشر شوال شرع في اصلاح الفوارة بجيرون، وعمل الشاذروار والبركة بساحتها، واتخذ فها مسجداً بامام راتب، وأول من ترتب فيمه بأمر الصاحب الوزير ان شكر النفيس المصرى، كان يلقب بوق الجامع لقوة صوته وكان قرأ على الشيخ أبى منصور العنرير المتصدر بالجامع وكان حسن الصوت وكنت أقرأ عليمه في صباى وكان يجتمع النساس اذا قرأ النفيس عليه كثيراً.

قال العز بن تاج الامناء: وفي العشر الاوسط من ذي الحجة كان الابتداء بعارة حصن الطور بتولى الملك المعظم واقتراحه ومساعدة والده له برجال العسكر ودوابه نوبا . وفي العشر الاخير من ذي الحجة توجه البال (١) القرسي لعنه الله في مراكب من عكا إلى الديار المصرية فوصل إلى ساحل دمياط فأرسي غربيها وسلك في البر غيله ورجله إلى القرية المعروفة بنورة وهي على ساحل النيسل فكبسها سحراً وسي أهلها وحاذ ذخائرها وعاد على أثره في بقية يومه إلى مراكبه . وبلغ الى دمياط خبره فبادر بالرجال اليه فالفاه قد حصل بظهر البحر في مراكبه وامتنع عن طالبه ووصل الاسرى والغنائم إلى عكا وقد نال بفعلته هذه والتي قبلها نوبة فوة من الديار المصرية في سنة ستائة ما لم ينله أحد من الغرنج قبله ولا أقدم أقدامه .

قال: وفي عاشر المحرم وصل حسن الحار من مكة سابقا للحاج وأخبر بأن قتادة صاحب مكة قتل المعروف بعبد الاسير ثم وصل كـة'ب مرزوق الطشتدار الاسدى في الحامس والعشرين من المحرم وكان حاجا يخبر فيه بأن قتادة قتل إمام الحنفية وإمام الشافعية بمسكة ، ونهب الحساج اليني ثم وصل الحيجاج الى دمشق صحبة ابن محارب يوم الائد بين ثاني صفر . وفي عاشر صفر توفى المخلص بلدق الواهد المعظم بدمشق .

وفها: توفى مظفر بن شأشير الواعظ الصوى البغدادى - ولدسنة ثلاث وعشرين وخمسائة . وكان يعظ في الاعرية . وترب الرصافة ، والمساجد ، والقرى . وكان مطبوعا كيسا ظريفا وكان يسكن دار العميد عند الصوفية فتوفى فى المحرم ودفن عند قسر معروف الكرخى . سمع أبا الوقت وطبقته ، جلس يوما فى مسجد بالقرية فقام اليه انسان فقال له : أنا مريض وجائع . فقال له : احمد ربك فقند عوفيت ، واجتاز يوما على قصاب يبيسع لحا هزيلا والقصاب ينادى أين من حلف أن لا يغين ؟ فقال له ابن شاشير حتى تحنثه . وقال : خرجت يوما إلى بعقو با فتكلمت بها فى الليل فى جامعها فقام واحد فقال : عندى الشيخ نصفية . وقال آخر : عندى نصفية فعدوا نحو خمدين نصفية . فقلت في ما هذا ؟ فقالوا النصافى كل كيل شعير نصفية قال : وجلست بهاجرى فجمعوا شيئا ما أعلم ما هو فلما أصبحنا إذا فى بانب المسحد صوف المسيخ عليه . من يشترى صوف الشيخ جانب المسحد صوف المسيخ عليه . من يشترى صوف الشيخ وقرونه . فقلم واحد ينادى عليه . من يشترى صوف الشيخ

سئة ٨٠٣٨:

سنة ثمان وستماثة والسلطان العادل عنم بالعساكر على العلور ، وابنه المعظم مباشر لعارة محدث حصنه مجتدآني إدارته حوشا. ووصل الخبر منجهة طرا بلس بأن الآخبار تنا بعت البها من الغرب في

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصول الثلاثة:

البحر بأن ابن عبـد المؤمن كسر الفرنج بارض طليطلة كسرة عظيمة أباد فيها خلفا منهم و ناذل طليطلة ورعما فتحها .

وفى ليلة السابع والعشرين من ذى القعدة حدثت زلزلة عظيمة هدمت مواضع كثيرة بمصر والقاهرة وأبراجا، ودوراً بالكرك، والشوبك، وهلك جماعة من الصبيان والنسوان تحت الهدم وكان قوتها من جهة ايلة بما يلى البحر وقيل انه تقدمها يوم ريح أسود وتساقطت نجوم كثيرة. وفى خامس عشرى رمضان رئى دخان نازل من السهاء إلى الارض فيها بين الغرب والقبسسلة بنواحى أرض بما نكة ظاهر دمشق وقت العصر.

وفيها: ابتاع الاشرف جوسق الريس بالنيرب من الظاهر خضر ابن عمه .

وفيها: قدم رسول جلال الدين حسن صاحب الالموت يخبرهم بانهم قد تبرءوا من الباطنية و بنوا الجوامع والمساجد واقيمت الجمعة والجاعات عندهم وصاموا ومضان فسرالناس والحليفة مذلك.وقدمت خاتون بنت جلال الدين حاجة فلحنفل مها الحليفة .

وفيها: أمر الخليفة أن يقرأ مسند احمد بن حنبل بمشهد موسى بن جعفر بحضرة صنى الدين محمد ابن جعفر الموسوى بالاجازة عن الخليفية وأول ما قرىء فيسده مسند أبى بكر العدديق. وحديث فدك وما جرى فها.

وفيها : نهب الحاج العراق وكان حج بالناس في هذه السنة من العراق علا. الدين محمد بن ياقوت نيابة عن أبيـه ومعـه ابن أبي فراس ينفعه ويدبره، وحج من الشام الصمصام اسماعيل أخو سباروخ النجمي على حاج دمشق ، وعلى حاج القدس الشجاع على بن السلار ، وكانت ربيعة خاتوں أخت العادل في الحج فلما كان يوم النحر عني بعد ما رمي النماس الجرة وثب الاسماعيلية على رجل شريف من بني عم قتادة لشبه به وظنوه إياه فقتلوه عند الجرة ويقال أن الذي قتله كان مع أم جلال الدين ، وثار عبيد مكة والاشراف وصعدوا على الجبلين بمي ، وهللوا ، وكرروا وضربوا الناس بالحجارة والمقاليع والنشابونهبوا الناس يوم العيد والليلة واليوم الثانى وقتل من الفرية ين جماعة . فقال بن أ في فر اس مجدين ماقوت ادخلوا بنا إلى الراهر إلى منزلةالشاسيين. فلما حصلت الانقال على الجال حمل قتادة أمير مكة والعبيسد فأخذوا الجنيع إلا القليل. وقال قتادة : ما كان المقصود إلا أنا والله ما أبقيت من حاج العراق أحداً ، وكانت دييمة عاتون بالزاهر ومعها ابن السلار ، وأخو سياروخ وحاج الشام . فجاء محمد بن ياقوت أمير الحاج العراقي فدخل خيمة ربيعة عاتون مستجيراً بها ومعه عاتون أم جلال الدين . فبعثت ربيعــة خاتون مع ان السلار إلى قتادة تقول له : ماذنب الناس قد قتلت القياتل ، وجعلت ذلك وسيلة إلى تهب المسلمين و استخللت الدماء في الشهرالحرام في الحرم والمال وقد عرفت من نحن ، والله لثن لم تنته لأفعلن .وأفعلن. فجاء إليه ابن السلار فخوفه وهدده وقال : ارجع عن هذا وإلا قصيدك الخليفة من العراق . ونحن من الشام . فَكُن عَهم وطلب مائة ألف دينار لجَمعوا له ثلاثين ألفاً من أمير الحاج العراق ومن عاتون أم جلال الدين ، وأقام الناس ثلاثة أيام حول خيمة ربيعة عاتوى، بين قتيل وجريح ، ومسلوب ,

وجائع، وعريان. وقال قتادة : مافعل هذا إلا الخليفة واثن عاد أحد من بغداد إلى هنا لاقتلن الجيع . ويقال انه خذ من المال والمتاع وغيره ماقيمته ألف ألف دينار ، وأذن للساس في الدخول إلى مكة فدخل الاصحاء الاقوياء فطافوا وأي طواف ، ومعظم الناسمادخلوا ورحلوا إلى المدينة ودخلوا بغداد على غاية من الفقر ، والمدل . والهوان ولم ينتطح فيها عنزان .

وفها: توفى أبو سعد الحسن بن محمد بن الحسن . ويلقب بتاج الدين بن حمدون مصنف كتاب التذكرة ، قرأ اللغة على أبى الحسن ابن العصار ، وسمع أبا الفتح البطى وغيره ، وولاه الحليفة المارستان العصدى . وأغرى بحمد الكتب والخطوط المنسوبة . فجمع مها شيئا كثيراً وتوفى بمدائن كسرى وحمل إلى مقابر قريش فدفن بها وكان فاضلا بارعاً .

وفيها: توقى الامير فحر الدين سركس بن عبد الله الصلاحي، ويقال أياز جركس ويقال: جهاركس يعني أنه اشترى باربعائة دينار (١) وكان من أمراء صلاح الدين، شهد معه الغزوات، وأعطاه العادل بانياس، وتبنين، والشقيف، وهو نين، وقلعة أبى الحسن وتلك البلاد فأقام بها وكان يتردد إلى دمشق فحرض وتوفى في رجب ودفن بقاسيون، وخلف ولدا فأقره العادل على ماكان لابيه وقام بأمره الامير صارم الدين خطلبا المعروف بالتبنيني أحسن قيام وسدتك الثغور، وقوم الامور، واشترى صيعة بوادى بردى تسمى الكفر وقفها على تربة فحر الدين ( بالصالحية ) وعمر له قبة عظيمة على الجادة قبالة قبة خاتون، ثم توفى ولد سركس بعد قليل وأقام صارم الدين بالحصون إلى سنة خمس عشرة فانتزعت منه وسيأتى ذكره.

وفها: توفى المعين عبد الواحد ابن الشيخ عبد الوهاب بن على بن سكينة . ومولده سنة المنتين وخسين وخسيانة ، وسافر إلى الشام فى أيام الملك الافتخال على بن صلاح الدين ، وبسط لسانه فى الدولة فأرسل إليه من بغداد ابن التكريتي ليقتله فو ثب عليه مراراً بدمشق فلم يقدر عليه ، فكتب إلى الخليفة كتابا يتنصل فيه بما قيل عنه ويعتذرو يسأله العفو فعفا عنه وكتب له كتاب أمان ، فقدم بغداد فولى مشيخة الشيوخ وأعطى رباط المشد عة ثم بعثه في رسالة إلى جزيرة ليس (؟) ومعه جماعة من الصوفية فغرق فى البحر ومن معسه ، سمع جده لامه أما القاسم عبسد الرحيم شيخ الشيوخ ، وأما الفتح بن البطى ، وأما زرعة وغيرهم .

وفيها : أخذ حاجب الباب كال الدين محمد بن الناعم ، وكان حسن الصورة ، قبيح الفعال ، صادر

<sup>(</sup>۱) هذا تخريج لاتوجه له في اللغة ولا في الواقع وانما هو جركسى النسب ويقال للجركس جهاركس أيضا باعتبار أن قبائلهم الأصلية أربعة كما ذكره العيني وغيره , قال المؤرخ ابن الفوطى و في معجم الآسماء والالقاب ، ب بالظاهرية ب رقم (۲۹۷) . و فحر الدين اياز بن عبد الله أبو نصر أبو الغارات الجركسى الأمير كان من الأمراء الآجلاء وهو الذي اهتم بعارة مصر لما أحرقها شاور . وكان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب يثق به ويوليه أمور قصر الخلافة لاجتهاد، وقيامه ومعرفته بالناس ، اه وكان مقدم الصلاحية كماذكره الن الاثير وغيره . (ز) .

جماعة وماتوا تحت الضرب، فلما قبض عليه ضرب ضرباً مبرحاً فلم يقر بشى فمات تحت الضرب ورمى مه في دجلة كاكان يفعل بالناس وظهر له بعد ذلك أموال عظيمة ودفائن كثيرة .

وفيا: تونى الشيخ العاد بحد بن يونس الفقيه الموصلى . ولد سنة خس وثلاثين وخمسائة وتفقه وانتهت إليه رئاسة مذهب الشافعي بالموصل ، وبعث رسولا إلى بغداد لما تونى ساحبها نور الدين ارسلان شاه بن عز الدين مسعود ، وكان به وسواس فى الطهارة يبعث كل يوم غلامه إلى الجسر فيقف في وسطالشا طيء ويملاً الآباريق فيتوضأ بها وكان على ما قيل يعامل الناس (بالعينة) . فالتقاء تعنيب البان الموله يو ما فقال له العاد : سلام عليك يا أخى كيب أنت؟ فقال . أما أنا فبخير بلى قد بلغنى عنك تغدل أعضاءك بأباريق ماء كل يوم فلم لا تنظف اللقمة التي تأكلها ؟! ففهم العاد قوله فرجع عن ذلك وكانت وفانه في رجب بالموصل .

وفيها . توفى بنيسا بور فى شعبان منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوى من أهل بيت الحديث رواية ودراية ولد سئة اثنتين وعشرين وخسمائة فى رمضان ، وقدم بغداد حاجاً فى سئة تسع وتسمين وخسمائة ، وحدث بها عن أبيه وجد أبيه فقيه الحرم أبى عبد الله محمد بن الفضل الفراوى ، وزاهر بن طاهر الشحامى وغيره ، وحدثنا عنه شيخنا أبو عمرو بن الصلاح ، ومحمد بن أبى الفضل الرسى وغيرهما. وكان له ثلاث كنى : أبو القاسم ، أبو بكر ، أبو الفتح .

وفيها . توفى صارم الدين بزغش العادلى مدمشق فى الثالث والعشرين من صفر ودفن بتربته فى الجبل غربى الجامع المظفرى . ووصل الحبر بقتل الآمير المعروف بايبك فطيس بظاهر حلب فى حمام قتله فيه علوك له تركى خامس عشر رجب . وتوفى قاسم الدين التركانى بالعقيبة ظاهر دمشق فى التاسع والعشرين من شوال ، وهو والد ابن قاسم الدين والى دمشق .

وفيها . توفى صاحب الروم خسروشاه بن قايـج أرسلان . وخلف ولمدين كيكاوس توفى سنة خمس عشرة وستمانة كما سيأتى ذكره وهو الذي تسلطن بعده ، وكيقباد وتولى بعده أخوه .

### سنة ١٠٩٠

شم دخلت الآن مدرسة الشافعية وكان أحد الامراء الكبار وهو الذي ذكر عنه أنه سلم بيروت إلى الفرنج كما تقدم.

قال أبو المظفر: اجتمع العادل وأولاده الكامل، والفايز، والمعظم بدمياط. وكان أسامة بالقاهرة قد استوحش مهم واتهموه بمكاتبة الظاهرصاحب حلب، وحكى لى المعظم انه وجدله كتابا اليه واجوية فحرج أسامة من القاهرة كانه يتصيد فاغتم اجتماع الملوك بده ياط وساق إلى الشام فى بماليكه يطلب قلاعه وهما. كوكب، وعجلون. وذلك يوم الاثنين سلخ جمادى الآخرة، فارسل صساحب بلبيس الحمام إلى دمياط يخره مذلك. فقال العادل: من ساق خلفه فسله أمواله وقلاعه، فقال المعظم: أنا، وركبمن دمياط يخره مذلك. فقال العادل: من ساق خلفه فسله أمواله وقلاعه، فقال المعظم: أنا، وركبمن دمياط يوم الثلاثاء غرة رجب وكنت معه. فقال لى: أنا أريد أن أسوق فسق أنت مع قاشى ودفع لى بغلة وساق ومعه نفر يسير وعلى يده حصان وكان صباح يوم الجمع سدق غزة. ساق مسيرة نمانية أيام فى بغلة وساق ومعه نفر يسير وعلى يده حصان وكان صباح يوم الجمع سدق غزة .ساق مسيرة نمانية أيام فى

ثلاثة أيام فسبق أسامة . وأما أسامة فانه انقطع عنه مماليكه ومن كان معه وبق وحده وبه نقرس لجاء إلى بلد الداروم ؛ وكان المعظم قد أمسك عليه من البحر إلى الزرقاء ، فرآه بعض الصيادين في برية الداروم فعرفه فقال له : انول . فقال : هذه الف دينار وأوصلى إلى الشام ، فأخذها الصياد وجاء رفاقه فعرفوه أيضا فأخذوه على طريق الحليل عليه السلام اليحملوه إلى عجلون فدخلوا به القدس يوم الاحد سادس رجب . جاء بعد المعظم بثلاثة أيام . فقال له المعظم رحمه الله : ما كنت خائف إلا أن تصادفني في الطريق غلمانه فيقتلونى ، لو رمانى ايدكين بسهم قتلني فلك ايدكين والجميع فانول أسامة في صهيون وبعث اليه بدياب وطعام و لاطفه وراسله وقال : أنت شيخ كبير وبك نقرس وما يصلح لك قلعة سهم الى كركب وعجهلون وأنا أحلف الك على مالك وملسكك وجميع أسبابك وتعيش بيننا مثل الوالد . فامتنع وشتم المعظم فلما يئس المعظم منه بعث به إلى الكرك فاعتقله واستولى على قلاعه وأمو اله ، وذعائره ، وخيله . فكان قيمة ما أخذ منه ألف دينار . وحج بالنساس من العراق عسام الدين ان أبى فراس نيانة عن محمد من ياقوت وكان معه مال وخلع لقتادة حتى سكت عنهم . ومن الشام الدين ان أبى فراس على ايلة .

وفها: استولى البال القبرسي على انطاكية فرميت تلك الاعمال منه بداهية وتابيع الغارات على تركمانها فشردهم فتجمعوا وأخذوا عليه المضايق وحصر في واد فقتلوه وجميسع رجاله وطافوا برأسه في أعمالهم. ثم حملوه في البحر إلى الملك العادل بمصر. وهسدا الملعون هو الذي كان هجم على فوة

و بورة كما تقدم .

وفيها : كان عزل الوزير صنى الدين بن شكر عن وزارة العادل والقبض على أملاكه ثم الله الشرق .

وفيها: تظاهرت الاسماعيلية يالالموت وكروكور وما والاهما من بلاد العجم بالإسلام وإقامة شعائره والرجوع عما كانوا بمليه من الفساد، وأرسل زعيمهم جلال الدين حسن إلى الخليفة الناصر يبذل الطاعة ويستدعى قضاة وفقهاء يفقهونهم ويقضون بينهم فاجيب. وبعث إلى الحصون الشاميسة مصياف، والحوابي، والقليعة وما ينضاف الها مما ينسب إلى الاسماعيلية من أظهر فيها شعائر الإسلام وتجديد المساجد واقامة الحد على من ارتكب محرما.

وَفَهِمَا : خربت حصن كوكب ونقل ذخائرها إلىالطور .

وفيها : توفى مادح الرحمن ، وفحر الدين اسرائيل ، وعز الدين عبيدان الفلكى صاحب الدار والحمام المنسوبين بعده إلى ابن موسك مقابلة دار الحديث النورية.

وفها: فى ثامن ربيع الأول توفى الملك الأوحد صاحب خلاط . واسمه أيوب بن أبى بكر ابن ايوب ولقبه نجم الدين وكان قد سفك دماء المقدمين من أهل خلاط فلم يطل عمره . ملك خلاط أقل من خمس سنين وابتلى بأمراض مزمنة كان يتمنى الموت معها ، وكان قد استزار أعاه الأشرف من حران فأقام عنده أياما فاشتد مرضه فطلب الأشرف الرجوع إلى حران لئلا يتحيل منه الأوحد فقال له الأوحد يا أخى : كم تلج والله إنى ميت وأنت تأخذ البلد وكان الأوحد قد صاغ للأشرف (م - 11)

طلمة (؟) ذهب من خسبائة دينار للسنجق وبقيت في الحزانة ، واشتغلوا بمرض الأوحد فتوفى وملك البلاد الاشرف ، وأول ركوبه في خلاط بالسنجق كان بتلك الطلمة وكانت وفاة الاوحمد بملا ذكرد فدفن بها وجاء الاشرف فدخل خلاط فأحسن إلى أهلها وخلع عليهم وعدل فيهم فأحبوه وأطاعوه .

وفيها: توفى أبو اسحاق ابراهيم بن عمد بن أبى بكر القفعي المحدث المقرىء سمع الكثير بدمشق وغيرها وكتب كتباكثيرة ، وكانت وفاته في ربيع الآول ، ودنن عند المنيبع بمقار الصوفية .

وفها: تونى بمرو أبوالفتح محمد بن سعد بن محمد الديباجي من أهل مرو وَلَدْ في المحرم سسنة سبسع عشرة وخمسائة وسمع الحديث وقدم بغداد حاجا سنة سبّائة ومعه كتاب سماه والمحصل في شرع المفصل، للزبخشرى في النحو وعاد إلى مرو وسمع أبا سعدابنالسمعاني وغيره وكان قاصلا ثقة .

وفها: توفى الشيخ أبو الثناء محمود بن عبان بن مكارم النعال الحنبل الزاهد: ولد فى سئة ثلاث وعشرين وخمسانة ببغداد بالبدربة وقرأ الترآن. وسمع الحمديث وكان آمراً بالمعروف بالهيماً عن المشكر، وكان لهرياضات ومجاهدات وساح فى بلاد الشام وغيرها، وبنى رباطا بباب الازج يأوى إليه أهل العلم من المقادسة وغيرهم، وكان يؤثرهم وانتفع به خلق كثير، وكان شيخاً مهيباً الهيفاً كيساً باشاً متبسما يصوم الدهر ويختم القرآن كل يوم وليلة ولا يأكل إلا من غزل عمته.

وحكى أنه كان ببنداد رَجَل عوانى يقال له شروين وكان فاتكا ذا شر إذا رأى امرأة أو صبياً مستحسناً فى طريق تبعه فاذا صادف رجلا من أولاد الناس لرمه . وقال كانت هذه أو هـــذا عندك ومقصوده ياخذ منه شيئا و يتمول له امس إلى المحبس فيأخذ مامعه . قال . فسألنى جماعة من الآخيار أن بمضي إلى زيارة قبر مدروف الكرخى واشترى مأكولا وعبرنا دجـــلة وقد تبعنا شروين ولم نعلم فدخلنا بستاناً وقعدنا ناكل وإذا به قد هجم علينا وقعد بيننا فخاف الجماعة منه ومد يده فأخد لقمه فصحت عليه صيحة عظيمة . وقلت له . ويلك قم فنحن لاياً كل معنا إلا من هو ولى تله تعالى . قال : فتغير لو نه ورمى باللقمة من يده وولى منصرفاً وما عاد إلى مثلها وكانت وفاة محمود في صفر ودفن برباطه رحمه الله تعالى .

### سئة ١٠٧٠:

سنة عشر وستمائة فقها . أمر العادل باحداث تركيب سلاسل ، على أفواه السكك ثم دخلت المجاورة للجامع ، وذلك لما كان ينال الناس من المشقة من زحمة الحيل التي يركمها بعض المصلين إلى الجامع ، فحصل للناس بذلك رفق عظيم ثم ترك ذلك بعدزمان وعاد الامر إلى ما كان عليه إلى الآن وعمل بعض المتفرغين في ذلك نظا كان يغنى به في الاسواق أوله : ...

لان ذا عام جديد إن ذا يوم سعيد والمدينة هاربسة قيسدوها بالحسديد كل جمعسة يسجنوها كأنهسم مايعرفوها والنبي لو أطلقوها ما برح باب البريسد

وفيها : وصل الفيل من الديار المصرية ليحمل هدية إلى الكرج وازدحم النــــاس للتفرج عليه وذلك في ثانى صفر .

وفيها: ولد الملك العزيز محمد بن الظاهر غازى بن صلاح الدين يوسف بن أبوب.

وفها: قدم إلى بغداد شمس الدين التبتى رسولا من الملك العمادل وكان قد أحسن إلى العادل لما حوصر بدمشق وأقرض له أموال التجار وضمنها فرأى له العادل ذلك فأحب وقربه وحسده الصنى بن شكر فأ بعده بالرسالة .

وحج بالناس ابن أبى فراسمن العراق. ومن الشام الغرز صديق بن تمرتاش التركانى على ايلة بحاج الكرك والقدس .

وفيها: قدم الماك الظافر خضر ابن السلطان صلاح الدين رحمه الله من حلب بعزم التوجة إلى الحج فنزل بالقابون يوم الاحد رابع شوال ثم انتقل إلى مسجد القدم خامسه ووصل اب عمه المعظم من حيث كان بنواحي شام حوران واجتمع على جسر الحشب سادسه وعمل له دعوة بداره تاسعه ودعتهما جميعا عمتهما ست الشام إلى دارها ثامن عشره ورحل من دمشق متوجها إلى الحج في جمع من الحجاج تاسمع عشر شوال، وخرج معه المعظم فودعه وتوجه نحو الجابية فاجتمع الحاج ببصرى فرحل بهم الظافر منها صحوة يوم الاربعاء الثامن والعشرين من شوال الموافق لثاني عشر آذار فسلكوا طريق تيا إلى مديشة النبي صلى الله عايه وسلم فحصل على الزيارة ثم أحرم بالحج فلما وصل إلى بدر رد من الطريق.

قال أبو المظفر: وكان حج معه يعقوب الحياط المغارى كان مقيا بمغارة الجوع بقساسيون وكان صديق الظافر فلما وصل الظافر إلى بدر وجد عسكر الكامل ابن عمه العادل صاحب مصر قد سبقه خوفا منه على اليمن فقالوا ترجع فقال قد بق بيني وبين مكة مسافة يسيرة ووالله ماقصسدى اليمن وإنما أريد الحج فقيدوني واحتاطوا بىحتى أقضى المناسك وأعود إلى الشام فلم يلتفتوا فرجع إلى الشام وعاد يعقوب الحياط معه ولم محج.

وحكى لى والدى رحمه الله وكان من حج معه فى تلك السنة : أنه شق على الناس ماجرى عليه وأراد كثير مهم أن يقاتلوا الذين صدوه عن المضى فى حجته فنهاهم عن ذلك واختسار الرجوع على الفتنة وفعل مافعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين صده الكفار عن البيت فقصر من شعره وذبح ما تيسر وكان محرماً من ذى الحليفة ، ولبس ثيسابه وودع الناس ورجع وعيون الناس ماكية ولهم صحيب وعويل ولحقهم عليه حزن طويل من جهة صده عن مشاعر الدين وهو ابن مشل صلاح الدين رحم الله الجيبع .

وفيها : وصل كتاب من جهة بلاد خراسان من بعض فقهاء الحنفية إلى الشيخ تاج الدين الكندى مدمشق يخبر فيه بخلاص خوارزم شاه محسد من أسر التتر وعوده إلى مملكته وهو أنه كان منازلا للمارائف التتر بعساً كره فخطر له أن يكشف أمورهم بنفسه فتنكر ودخل عسكرهم ومعه ثلاثة نفر في زى القوم فأنكروهم وقبضوهم وضربوا اثنين فماتا تحت الضرب ولم يقروا ، ووكلوا بخوارزم شساه

ورفيقةً فهربا بالليل ووصل إلى معسكره سالما وعاد إلى ماكان عليه من التصدى لمنازلتهم .

وفيها: ظهرت بلاطة وهم يحفرون فى خندق حلب فقلمت فوجد تحتها تسع عشرة قطعة من ذهب وفضة على هيئة اللبن ، فاعتبرت فكان منها ذهبا مصريا ثلاثة وستون رطلا بالحلبي وعشرة أرطال ونصف صورى ، وأربعة وعشرون رطلا فضة ، ثم وجدوا حلقة من ذهب وزنهما رطلان ونصف فكل الجيم قنطاراً .

وفيها : قتل أحمد بن محمد بن عمر الازجى ويعرف بالموفق نشأ بباب الازج وسمع الحديث من ان كليب ، وابن يونس، وابن طبرزد وغيرهم. وكان فغيرآخرج إلى الشام واجتمع بالملك الظاهر صاحب حلب وقال له قد بعث لك الخليفة معى إجازة . وتقول على الخليفة فخلع عليه وأعطاه خمسين ديناراً ودار على ملوك البلاد فحصل له منهم ثلثماتة دينار .

قال أو المظفر : واجتمعت به في دمشق وقد رجع من زيارة القسدس فقلت له . إلى أين انتهت زيارتك ؟ فقال : إلى لوط وكان مطبوعا وبلغي حديثه فقلت له قد فعلت مافعلت فلاتقرب بغدادفقال: وأتتك بخائن رجلاه ، فقلت : ما أخوفني أن يصح المشل فيك فكان كما قلت . نزل إلى بغسداد في سفينة من الموصل وصعد باب الازج إلى بيت اخته وقت المغرب فلماكان بعد العشماء الآخرة طرق الباب طارق فقال : من هذا ؟ فقال كلم من يطلبك فحرج وإذا برجل فسحبه عن الباب وضربه بسكين حتى قتله . ثم صاح على الباب . أخرجي خذى أخاك وما معه ، فخرجت أخته وإذا به مقتول فأخذت الملال ودفنته في الليل .

وفيها : توفى أبو الفضل احمد بن مسعود بن على التركستانى . الحننى قدم بغداد وكان قد تفقه وبرع مسعود بن على التركستانى . الحننى قدم بغداد وكان قد تفقه وبرع في علم النظر وانتهت إليه الرئاسة في مذهب أبى حنيفة ، ولاه الوزير ابن مهدى المظالم ، والتسدريس عشهد أبى حنيفة .

وفيها: توفى أنو محمد اسماعيل بن على بن الحسين الملقب بالفخر غلام ابن المنى ويعرف بابن الرفاء ومان الماشطة الحنبلى. ولد سنة تسع وأربعين وخسياتة وقرأ المذهب والحلاف على أبى الفتح ، وقرأ طريقة الشريف وصنف له تعليقة وجدلا من كلام الشريف ، وزاد عليه ونقص منه حتى سماه أهل بغداد النظيف من تعليق الشريف ، وكان فصيحاً وله عبارة جيدة وصوت رفيع . وكان له حلقة بجامع الحليفة النظيف من تعليق الشريف ، وولاه الحليفة ضياع الحاص فظلم الرعيمة وجبى الأموال من غير حلما فشكوه إلى الخليفة فسخط عليه وعزله . فأقام في بيته عاملا فقيراً يعيش من صدقات الناس إلى أن مات في ربيع الأول ودفن بداره بدرب الجب ثم نقل بعد مدة إلى باب حرب و بيعت الدار .

قال أبو المظفر: وولده مجمد بن اسماعيل الملقب بالشمس قدم الشام بعد سنة عشرين وستمائة و تعاطى الموعظ ، وكان فاسقاً مجاهراً خبيث اللسان ، وكان معه جماعة من المردان من أبنياء الناس يقول إنهم ماليكه ، وسمى نفسه ابن المنى و إنما هو ابن غلام ابن المنى ، وبدت منه بدمشقو ، صر والشام هنات قبيحة وكان يضرب الزغل مع هذه الهنات ، وورد خالى أبو مجمد يوسف رسولا إلى الىكامل فكسب

فى حقه إلى بغداد شيئا وشنع عليه وكان الخليفة هو المستنصر فلم يسمع منه و نفاه الكامل من مصر فجاء الى دمشق و أنا مها فهجا قاضيها شمس الدين بن الخوبي ، ومحتسما وشيخ شيوخها الصدر البكرى ، وأعيمان الدماشقة هجاهم بقصيدة يقول فيها : \_\_\_

# شيخ شيوخ الشام مسخرة هذا وقاضي قضاتهم نردى

وكمان نازلا في مدرسة الحنابلة عند الناصح بن الحنبل فهجا الناصح والمقادسة ، واتفق أنه أخمذ غلاما في السوق و معه دراهم زغل ووصل الخبر الى المعظم فاراد قطع يده ثم نفساه ومات المعظم وهو بدمشق ، وأقام بالشام مدة ثم خطر له النزول الى بنسداد فقدمها في أيام المستنصر بالله و توصل حتى سهلس بباب بدر ، ثم شرع في السعايات بالنساس واتفق أن غلاماً له تعسرض لبغض حرم الناس من السطح فجاء زوجها و شنع عليه فمنى الى أستاذ الدار ولبس عليه وقال : أمرك الوزير أن تضرب زوجها مائة خشبة وتحلق لحيته . فغمل بالرجل ذلك . وبلغ الخبر المستنصر فقامت عليه التميامة و بعث إلى الوزير فأنكر عليه ، فأحضر أستاذ الدار وسأله عن القضية فأحال على غلام ابن المني فأمر الخليفة بأن يخرج إلى باب النوفي ويضرب مائة خشبة ويقطع لسانه ففعلوا به ذلك وأعطوه لسانه في مداسه بيده و نادوا عليه جزاء من يكثر كلامه وحمل إلى البيارستان العضدي فتكلم ، وكان قطع لسانه من أصله و برأ وأخرج من البيارستان فعاد إلى السعاية بالناس فقال المستنصر : لا يجيء من هذا خير أبداً يحمل إلى واسط و يرمى في مطمورة فنسني إنى واسط والتي في مطمورة فات بها في أيام المستنصر وكان تعمل به المستنصر من أكبر حسناته .

وفها: تونى ابن حديدة الوزير . واسمه سعيد بن على بن احمد ابو المعالى ولقبه معز الدين . وهو من ولد قطبة بن عامر بن حديدة الانصارى الصحابى رضى الله عنه ، ولد بسامرا سنة ست وثلاثين وخميهائة ونشأ ببغداد وكان أحد الموسرين له مال كثير ، وجاه عريض واستوزره الإمام الناصر فى سنة أربع وثمانين وخميهائة وحلع عليه خلعة الوزارة الكاملة القميص الأطلس ، والفرجية المسرح والعهامة القصب الكحلية باعلام الذهب ، وقلده سيفاً على وقدم له فرساً من خيل الحليفة فركيه وخرج أرباب الدولة يمشون بين يديه من باب حجرة الخليفة إلى دار الوزارة . وهو الذي كان الشيخ أبو الفرج بن الجوزي بجلس فى داره و بمدحه ، ولم يزن على الوزارة حتى ولى ابن مهدى نقابة العلويين فشرع فيه ومازال بالحليفة حتى عزله واعتقله وطالبه بمال فالتجأ إلى التربة الاخلاطية فلم ينفعه، وأدى المال وأقام فى بيته إلى أن ولى ابن مهدى الوزارة فسلم اليه فاعتقله فى دائره بدرب المطبخ ، وعزم على المن مهدى وعاد إلى بغداد فنزل داره بالصوبين وأقام بها حتى توفى فى جمادى الأولى ونقل إلى الكوفة ابن مهدى أبير الصدقات ، والمعروف، متواضعاً .

وفيها: في شوال توفى سنجر بن عبد الله الناصرى الذي كان عصى على الحليفة ثم عفا عنه . وكمان ذليلًا بخيلًا سافط النفس مع كثرة البلاد والأموال ، تولى امارة الحاج في سنة تسع وثمانين وخمسائة وعاد في صفر سنة تسعين فاعترض الحاج رجل بدوى من الأعراب يقال له دهمش في نفو

يسير ومع سنجر خمسهاتة فارس فلم يلقه وذاه. فطلب دهمش منه خمسين الف دينار فجمعها سنجر ، رف الحاج وضيق عليهم ، ولما ورد بغداد وكل عليه الخليفة بذلك المال وأخذه منه ورده على أصحامه وعزله عن إمارة الحاج وولاهاطاشتكين.

وفيها: توفى تاج الامناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله من بنى عساكر أخو الفحر وفيها: وفي تاج الامناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن أبى الحسن؛ والثقة الحافظ أبا القاسم وغيرهما ودفن عند مسجد القدم وخلف أولادا كثيرين، وكان من أصدقاء الشيخ تاج الدين الكندى، وكان لهسمت حسن، وكانت وفاته يوم الاحد ثانى رجب ودفن فى الغد بمقبرة مسجد القدم على جسده لامه قبلى المحراب.

وفيها: توف الصنى ابراهيم بن التبنيني ودفن بالجبل وهو والد البدر .

وفيها: توفى بحلب تاج العلاء النسابة الشريف الحسنى الرملى الذى كان بآمد وكان اجتمع هو وأبو الخطاب بن دحيـة فقال له تاج العلاء: ان دحيـة لم يعقب فرماه ابن دحيـة بالعقد في مسائله الموصلة.

وفيها: توفى عبد ألجليل والد الشمس صديقنا الشيرجانى راوى كناب البخارى عن أبى الوقت سمعه عليه خلق كثير بدمشق وكان نازلا بدويرة حد في سابع عشر جمادى الأولى ودفن بالجبل.

## سنة ۹۱۱ هـ:

ثم دخال سنة إحدى عشرة وستمائة ففها شرع فى تبليط رواقات الجامع الداخلة، وابتدأ بالحبر الشرقية مكان السبع الكبير فى ثالث عشر المحرم وكانت أرض الجامع كلها قد تكر رخامها فبق حغراً وجوراً .

وفيها: فوض تدريس المدرسة النورية الجنفية إلى الشيخ جمال الدين مجمود الحصيرى العجمى ، وحضر المعظم مع الفقهاء ، ودرس في ثالث ربيع الأول .

وفيها: توفى ايرف سيف الإسلام صاحب اليمن واستولى عليهما سليمان بن شاهنشاه بن تتى الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب باتفاق من أجنادها وتزوج بأم ابن سيف الإسلام المتوفى فأذن العمادل للكامل فى تنفيذ ابنه إلى اليمن ليملكها ففعل فلك أتسيس بن الكامل بن العادل اليمن ويلقب بالملك المسعود، وكان جباراً فاتكا قيل انه قتل باليمن ثمانما ثة شريف وخلقاً من الاكامر والعظاء.

وفيها: أخذ المعظم قلعة صرّخد من ان قراجا وعوضه عنها مالا واقطاعاً . وحبح بالناس مرف العراق أبو فراس بن ورام نائباً عن محمد بن ياقوت . ومن الشام علم الدين الفضية نصر الله الجعبرى . المام الملك المعظم عيسى .

وفيها : حدثت المعاملة بالقراطيس السود العادليـة فبقيت زمانا ثم بطل ضربهـا وتناقصت من أيدي التأسر إلى أن فنيت .

وفيها : أعطى المعظم صرخد وأعمالها مماوكه استاذ داره عز الدين ايبك المعظمى فبقيت في يده إلى أن أخرجه منها الصالح أيوب بن الكامل سنة أربع وأربعين وستمائة .

وفيها: حج بالناس المعظم بن العادل . فسار من الكرك على الهجن حادي عشر ذى القعدة ، وعماد الدين بن موسك . والظهير بن سنقر الحلى وغيرهم. وسلكوا طريق العلاء وتبوك ، وجدد المعظم البرك والمصانع ، وأحسن إلى الناس وتلقاه سالم أمير المدينة وخدمه وقدم له الخيل والحدايا وسلم اليه مفاتيح المدينة ، وفتح الإهراء وانزله في داره وخدمه خدمة عظيمة ثم سار إلى مكة فوصلها يوم الثلاثاء سادس ذى الحجة وكانت وقفة تلك السنة يوم الجمعة ، وانفصل عن مكة بعد اداء الفرض يوم الثلاثاء ثالث عشر الشهر، وقدم المدينة فاقام با ثم انفصل عنها عائداً إلى الشام محية الامير سالم صاحبها في الخامس والعشرين منه . قال أبو المظفر : وحكى لى رحمه الله قال : قلت له أين ننزل فأشار إلى الابطح بسوطه فقال : هناك . فنزلنا بالابطح و بعث لنا هدايا يسيرة وحج السلطان على مذهب أبى حنيفة وأتى بحميع المناسك واحياء السنة ، احرم قارنا و بات بمني ليلة عرفه ، وصلى بها الصلوات الخس ، وسان إلى عرفه وقضى وسك كما أمره الله تعالى .

و لقد رأيت كتفه بعد ما عاد وقد أكلته الشمس وانكشط، وقيمح. فقلت ما هـذا؟ قال: ما غطيت رأسى ولاكتنى منذ ثلاثة عشر يوما. قلت: لم تكن له حاجة إلى كشفكتفه فانه لايستحب إلا حالة الاصطباع في طواف القدوموالله أعلم.

قال أو المطفر: وتصدق على فقراء الحرمين بمال عظيم ، وحمل المنقطعين وزودهم وأحسن الهم ، ولما عاد إلى الى المدينة شكا اليه سالم من جور قتادة فوعده أن ينجده عليه . قال : والسما رجع كنت مقيا بالكرك فخرجت للقائه مع جماعة من الأعيان ، والأمراء ، والفقراء ، والفقهاء فما التفت إلى أحد مهم ، ولما رآنى ترجل عن ناقته وعانقنى وسقنا إلى برزا وكان لقاؤنا له على غدير الظرفاء في البرية وشرع يحكى لى صفة حجه وما فعل . وكان والده العادل نازلا على خربة اللصوص فقال : أريد أن أبغته حتى لا يلتقيني أحد ، وسار اليه واجتمع به وحكى له خدمة سالم و تقصير قتادة . فجرز جيشاً مع الناهض بن الجرحي الى للدينة والتقاهم سالم فاكرمهم وقصدوا مكة فانهزم قتادة منهم إلى البربة ولم يقف بين أيدهم .

وفيها : هدمت الدور والحوانيت المجاورة للقلعة لتوسيع الحندق و من جملة ما هدم حمام قايمان النجمى ؛ ووقف دار الحديث النورية وكان قريبا وحوانيت تقابل المار من جهة دارالحديث إلىالقاحة وفيها : في الثامن والعشرين من ذي القعدة الموافق لآخر اذار عل إحسدي عشر ساعة منه أظلم الجو ووقع شبيه بالرمل إلى بعد المغرب ثم ارتفع ذلك .

وفيها أنشأ المعظم الفندق الكبير المنسوب اليه بأرض عاتكه قبلي القنوات.

وَفَيُّهَا ۚ : تُوفَى الْأَمْيَرُ بِدَرُ الدِّينِ دَلدُرُمْ(١) اليَّارُوقَ صَاحِبُ تُلُّ بَاشِرُ فَي آخر السنة .

وفيها : توفى الراهيم بن على بن محمد بن بكروس الفقيه الحنبلي . ولد سنة تسع وخمسين وخمساتة. قرأ القرآن وتفقه على مذهب احمد ، وسمع الحديث على أبيه وغيره وشهد عنــد القاضي ضياــ الدين

<sup>(</sup>١) دلدرم بن ياروق . (ز)

الشهرزورى. وناظر ، وافتى ، ثم أن الله تعالى مكر به فصار صاحب خبر بباب النوبى . ورمى الشهرزورى وناظر ، وافتى ، ثم أن الله تعالى مكر به فصار صاحب خبر بباب النوبى . ورمى الشهروب الواسع ولبس المزند ، وتقلد السيف وظلم وفتك فى المال والحريم ، ضرب جماعة بالحشب ورماهم فى دجلة وما كانت تأخده فى أذى مسلم لومة لائم ولى نيابة الباب وكان مآله أن ضرب بالحنسب حتى مات تحت الضرب . وكان يتمول وهو يضرب: • ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخدهم وهم يخصمون ، فكان ذلك آخر كلامه ورمى به فى دجلة ليلا ، وسر الناس عوته لانه فتك فى المال والحريم وكان أبوه من الصالحين زوجه أبوالفرج بن الجوزى إحدى بناته وليست أم المذكور

وفيها : توفى ركن الدين عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر الذى أحرقت كتبه بالرحبة وحكم القاضى بتفسيته على ما ذكر ناه فى أخبار سنة ئلاث وستمائة وكان الخليفة قد استأصله حتى طلب من الناس . ثم توصل حتى ولى وكالة الأمير الصغير على الخليفة ،

قال أبو المظفر: وكان خالى أبو القاسم صديقه وكذا كانت عادته أن يوالى من يعادى أباه . قال لى خالى أبو القاسم يوما بعد ما ماث جدى : تيسر لى صديق يشتهى أن براك ولم يعرفى من هو فادخلى إلى دارشممت من دهايزها رائحة الحر ودخلنا وإذا الركن عبد السلام جالس وعنده صبيان مردان وهو في حالة قبيحة الم أقعد ، فماح خالى والركن فخرجت ولم النفت فنبعى خالى وقال : خجلتى من الرجل فقلت له : لاجزاك الله خيراً وأسمعته غليظ الكلام ومرض عبد السلام بعلة البطن فرى كبده قطعاً ومات في هذه السنة .

وفيها: توفى أبو عمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك البزار المعروف بابن الاخضر . ولد سسنة مست وعشرين وخمسائة ، وقيدل هو جنسابذى الاصل بغد دادى الدار والمولد سمع الحديث الكثير وصنف الكتب الحسان من الابواب والشيوخ والفضسائل ؛ وأول سهاعه سنة ثلاثين وخمسائة ، وكانت له حلقة بجامع القصر يقرأ فيها الحديث ويقرأ عليه ، وتصانيفه تدل على فهمه وضبطه وحسن معرفته وكانت له دكان بزغاق الريحانين بخان الحسبة ، وكانت وفاته في شوال وصلى عليه بجامع القصر وحضر جنازته العلماء والاعيان ودفن بباب حرب إلى جانب أنى بكر المرزوق وكان فاضلا صالحا ديناً عفيفاً لطيفاً .

وفهدا: في شعبان توفي محد بن على بن نمر الحنبلي الواعظ الديري أصله من الدير قرية بدجيسل سمع أبا نصر ، وأبا الوقت وغيرها ، وتعاطى الوعظ ولم يكن من صنعته وكان يصاهى أبا الفرج بن الجوزى حتى قيدل له أيما أعلم أنت أم أبو الفرج ؟ فقال : ما أرضاه يقرأ على الفاتحة ، وللغ ذلك أبا الفرج : فقال : ما أقرأ عليه الفاتحة بل اقرأ عليه قل هو الله أحد ، وكان يتعصب له حاكة قطعنا ودفن في رباطه بقطعنا وكان ينتحل أشعار الناس ادعى يوما بيتين لنفسه وأنشدهما على المنبر مشيراً إلى الخليفة وهما لآبي الفتح البستى : --

علم فى دجى الدجى وشهاب كلنا فى ضـــيائه واقنباســه متلف الأموال فى وقت بؤس وجواد بالعفو فى وقت بأســـه

#### سنة ٦١٢ ه:

شم دخلت سنة اثنتي عشر وسيائة وفيها : شرع في عمارة المدرسةالعادلية .

وفيها: وصل الملك المعظم من الحجاز بعد إداءه فريضة الحج والعمرة الى والده الملك العادل وهو بخربة اللصوص بعد المغرب من ليلة الاثنين سابع عشر المحرم، وفي بكرته وصل الأمير سالم صاحب المدينة النبوية على ساكما السلام والتحية قركب العادل وتلقاه و بالغ في اكرامه ودخل الجيم دمشق في الثالث والعشرين من المحرم، وقدم الأمير سالم همديته من تحف الحجاز وعشرين وأساً من الحيل العراب.

وفيها : وصل الحبر بغارة الفرنج على بلاد الاسماعيلية وأخذهم منها نحو ثلثمائة أسير . وبغارةالكرج على أذربيجان فحازوا دخائرها وما يزيدعلى مائة الف أسير .

وفيها : وصل الصلاح من شعبان الأربلي من مصر مبشراً بفتوح اليمن واستيلاء ولد الكامل عليه وطاعة من به من العسكر له بعير حرب ، وانضهام سليمان شاه المستولى عليه إلى قلعة تعز بعياله وامراله ثم وصل الحبر بتماك ولد الكامل قلعة تعز حصه ها وقبض سليمان شاء من تتى الدين منها ، واحضر إلى مصر محت الحوصه هو وزوجته بنت سيف الإسلام .

ووصل الخبر من جمة الحجاز بنزول قنادة صاحب مكة على المدينة حرسها الله تاسع صفروحصرها أياما وقطع ثمرها جميعه وكثيرا من نخيلها مقاتله من فيها وقنل جماعة من أصحابه ورحل عنها خاسراً . وفى سابع ربيع الآحر عزل القاضى الزكى بن محبي الدين عن الحكم بدمشق وأعمالها وولى من الغد جمال الدين ابن الحرستانى وهو ابن ائنتين وتسعين سنة فقضى بالحق وحكم بالعدل رحمه الله تعالى . وفي رابع جمادى الآخرة شرع في عمارة العدليسة المقابلة لدار العتمنية من الغرب ، وحضر السلطان لترتيب وضعها بين الصلاتين يوم السبت ، ثم احرقت بالنار في رمضان سنة أربع وعشرين .

وفها : أبطل السلطان ضبان الحمر والقيان في الرابع والعشرين من جادى الآخرة وبتى الآمر على ذلك إلى آن توفي العادل في سنة خمس عشرة ... نحو ثلاث سنين ... فبكان الذين يربدون شرب الحمر يتحمدون الحروج إلى ضياع جبل سنير(١) .في صيدنايا ومعربا وتحوهما .

وفها: وصل رسول الخليفة من بغـــداد إلى دمثنق وهو الشيخ شماب الدين السهروردي ونزل بحوستي العادل في رمضان وسار إلى لحاق السلطان بالقدس وعاد راحلا إلى بغداد في عامس عشرشوال وفي ثالث شعبان سار الأمير سالم صاحب المدينة بمن استخدمه من التركيان والراحل الها من الخيم المسلطاني بالكسوة ، ثم توفي بالطريق قبل وصوله إلى المدينة ، وقام ولد أخيه جماز بالأمر بعده واجتمع أهله على طاعته فضى بمن كان مع عمه نقصد قتادة صاحب مكة فجمع قتادة عدير وأصحابة والتقو

<sup>(</sup>١) بين بعلبك وحمص (ز) .

وادى الصفراء ، وكانت الغلبة لعسكر المدينة فاستولوا على عسكرة تادة قتلا ونهبا ، ومعنى الثانة منهزما إلى الينبع فتبعوه وحصروه بقلعته وحصل لحيد بن داجب سن الغنيمة ما يزيد على مائة فرس وهو واحد من جماعة كثيرة من العرب الطائيين وعاد الآجناد الذين كانوا مضوا مع الآمير سالم من الشام مرف القركان وغيره محبه العلمصن بن الجرخي نتادم الملعتبد وفي محبتهم كثير مما تخصوا من أعمال قتادة ومن وقعة وادى الصفرة من فساء وصبيان وظهر فيهم أشراف حسنيون وحسينيون فلستعيدوا سنهم وسلوا المدروبغين من أشراف دمشتي ليسكفلوع ويشاركوهم في قسمهم سن وقفهم .

وفيها : كممر كيكاوس ملك الرويم الفرنج المتغلبين على انظاكية وأخذها سهم وأخذ خواردم شاه محد بن تكش غزنة من غير قتال ، وأخذ ابن لاون انطاكية من الفرنج ثم عاد أبوس (٢٠) العلمالالملس وأخذها من ابن لاون .

وفها: في العشرين من المحرم توفي بدمشق العبيخ الفقيه كمال الدين مودود ابن الشاهودي الشاهودي المتنافي وكان فقيها، صالحا، دينا، خيراً، متواضعاً، زاهداً وكان يقرىء الناس الفقه بالجامع قبالة مقصورة المنطابة احتسابا، ويشرح التنبيه المجللية، ويظول روحه على تعليمهم وتفهيمهم قه تعالى، ودفني عقيرة باب الصغير شمالي الحظيرة التي فيها قبر معلوية وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وكسب على قبره في فصيبة حجر البيات حسنة من نظم الشهاب فتيان الشاغوري رحهما الله، أفادني قراءة ذلك على قبره شيخنا أبو الحسن السخاوي رحمه الله، وقد خرجت معه لويارة القبور فوقف عايه مسترحنا. وقال لى: اقرآ ما على القبر الما القبر الفراق من نظم الشهاب فتيان القرأت الابينات وهو يستحسمها:

كم ضم قبرك يا مودود من دين ومن عفاف ومن بر ومن لين ما كنت تقرب سلطانا التخدمه لكن غنيت بسلطان السلاطين نبكي عليك وعنا أنت في شغل برد تسليم سور فرد عسين ستى الاله ضريحا أنت ساكشه حتى ترى سنبتا خسر الرياسين

وفيها: توفى محران يوم السبت ثائى جمادى الآخرة الحافظ عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحن أبو محمد الرحاوى ، ولد بالرحا سنةست وثلاثين وخسيائة ونشأ بالموصل ، وكان مولى لبعض المواصلة فاعتقه فطلب العلم وسمع الحديث الكثير ، ويقال انه مولى لبى فهم الحرانيين ، سافر إلى بفسداد ، واصفهان ، وتيسامور ، والشام ، ومصر وغيرها وأقلم بالموصل ندار الحديث المظفرية يحدث بها مدة ثم شريح إلى سران فاقلم بها إلى أن مات ودفن بها ، سمع بمصر المحافظ السلني ، وببغداد أبن الحشاب ، وشهدة ، وباصهان أما عبد الله تلاستمى وغيرهم ، وكان صالحا مهيها زاهدا ناسكا خشن العيش صدوقا ورعا رحه الله .

وفيها : توفى ببغداد فى شعبان الوجيه النحوى ، واسمه المبارك بنالمبارك أبو بكر الواسطى. بولد سنة أربع وثلاثين وخمسهائة ؛ وكان حنبليا فآذاه الحنابلة فانتقــل إلى مذهب أبي حنيفة ، ثم انتقل إلى

<sup>(</sup>١) وفي ابن كثير ( ابريس ) . (ذ).

مذهب الشافعي لآسياب عرضت له . وكان يقول : ما انتقلت عن مذهبي . وهجي بأ بيات تقدم ذكرها(١). في اخيار سنة تسع وسبعين وخمسائة ، وقرأ الآدب على ابن الخشاب وغيره ، وبرع في وكان بقر ثه بالمعربسة النظامية ، وله مقدمة في النحو وصلى عليه بالنظامية ، ودفن بالوزيرية عند ابن فضلار ...
وحمد الله .

وفها: توفى بدمشق بوم السبت الثالث والعشرين من شوال الوجيه ابن البونى واسمه ابراهم بن يوسف بن محمد بن الى الفرج المغرف أحد مشايخ القراء المعتبرين بحامع دمشق، وكان يؤم مقصورة الحنفية الغربية داخل الجامع وكان يعقد حلقة الاقراء محلقة ابن طاوس شرق البرادة وقبالة حلقة جال الإسلام ابن الشهرزورى ، وكان فاضلا ، خوا متواضعا ، ساعيا في حوائج الناس . قرآت عليه الجزء الأبول من القرآن ودفن بالجبل وكان يوما مشهوداً . وفي شوال توفي السديد ابراهم بن عربن سماقة الاسعودي الفقيه الشافعي بخلاط ،

وفيها: توفى يوم البلمة العشرين من ذى اللامدة ولد الخليفة الناصر وهو الولد الصغير الذى جعل ولى العهد بدل الكبير واسمه ابو الحسن على .

قال أبو المظفر: ويلقب بالملك المعظم وكان جواداً كثير الصدقات وافر المعروف كريم الاخلاق حسن العشرة مرض أيانما ثم توفى وصلى عليه بتاج الحليفة والخرج التانبوت وبين يديه أرباب الدولة لم يتخلف سوى الحليفة وحمل إلى تربة أم الحليفة فدفن معها فى القبة.

قال : ومن العجائب انه دخل يوم الجمعة رأس منكلي مملوك السلطان آزبك الذي كان قد عصى على مولاه وعلى الخليفة ، وقطع الطريق ، وسفك الدماء ، وآخذ المال ، ثم تعدت اليه العساكر فقتل أطعابه ونهبت أتقاله وذلك بالقرب من همذان فهرب في الليل فضل عن أصحابه فجاء إلى بيت صديق له في بعض القرى فقيده الرجل ، ثم قتله وحمل رأسسه الى ازبك فبعث به الى ابن زين الدين ، فبعث به الى الخليفة وآدخل وأسه بغداد على خشبة ، وقد زين له البلد وظهر السرور والفرح ، ولما وصل الرأس إلى باب درب حبيب وافق في تلك الساعة وفاة على ابن الخليفة ، فوقع صراخ عظيم من دار الخليفة فرد الرأس إلى عقد اللكافين ودى في بيت في الخان وكوسات شكلي مشققة ، واعلامه منكسة ، وانقلب الرأس إلى عقد اللكافين ودى في بيت في الخان وكوسات شكلي مشققة ، واعلامه منكسة ، وانقلب الرأس إلى عقد اللكافين ودى في بيت في الخان وكوسات شكلي مشققة ، واعلامه منكسة ، وانقلب ذلك السرود حونا ، وأمر الخليفة بالنياحة عليه في أقطلو بغداد ؛ ففرشوه البواري والوماد ، وخرج المواتق من خدوزهن ونشرن شعودهن ولطمن ، وقام المنوائح في كل ناحية ، وعظم حزن الخليفة المواتق من . خدوزهن ونشرن شعودهن ولطمن ، وقام المنوائح في كل ناحية ، وعظم حزن الخليفة

## (١) وهي:

فن مبلغ عنى الوجيه رسالة تمذهبت النعان بعد ابن حنبل وما اخترت رأى الشافى تدينا وعا قليل أنه لاشك ماثر

وان كان لا تجدى اليه الرسائل وفارقته اذ أعوزتك المآكل ولحكم تهوى الذي هو حاصل إلى مالك فاقطن لما أنا قائل

جيث امتنع من الطعام والشراب؛ وغلقت الأبواب وعطلت الحمامات، وبطل البيع والشراء. وجرى في بغداد ما لم بحر في بلد آخر وكان الحليفة قد رشحه لاخلافة فقمل في ملكه ما أراد ورد الحلافة إلى أخبه الأكب أبي نصر بعد ماكان صرف عن ولاية العهد لأجله، وخلف على ولدين أما عبد الله الحسين و لقبه المؤيد، ومجى و لقبه الموفق.

رفيها : تونى مدمشق الصمصام أبو ساروخ النجمى ، والشريف مؤمن . وفى رابع ذى الحجة توفى السبب السبب الحسن الحسينى بدمشة.

#### مسئة ١٣٨٠

سنة ئلاث عشر وستانة ففها : أحضرت الأوناد الحشب لأجل قبة النسر في المجامع مدات مدمشق وعدتها أربعة طول كل واحد مها اثنان وثلاثون ذراعا بذراع النجارين حيث كانت قطعت من الغوطة والدخول بها من باب الفرج الى المدرسة العادلية إلى باب الناطعانيين، واقيم مناك لها الصارى ورفعت ثم وضعت ،

وفيها: في المحرم أيضاً شرع في تجرير خندق باب السروهو المقابل لدار الطعم العتمقة المجاهرة لنهر بانياس وكارف المعظم وعاليكه وعسكره ينقلون التراب كل واحدد بأخذ معه قفة بجعلها على قربوس سرجه ويمضون جميعا مع المعظم نخو الميدان الاخضر يفرغون القفاف وبرجمون يفعلون ذلك كل يوم ثم انقسموا فرقتين وكان المعظم وعسكره ينقلون يوما وكان خوه الصالح اسماعيل مع من انصم البه من العسكر ينقلون يوما والناس في الحندق يعملون ، وكثير منهم يتعرجون ، وكارف كل يوم سمل المحدد عنظم فيذلك أشعار كان يغنى بها في الأسواق ومحت القلعة .

وفيها: كانت الحادثة ندمشق بين أهل الشاغور والعقيب وحملهم السلاح وقتالهم بالرحبة والصبارف ويركوب النسكم للفصل بينهم وحضور المعظم من جوسق الريس لتسكين الفتئة وكان مقيا به ، وقبض جاعة من مقدى الحارات منهم ريس الشاغور وأودعوا السجن في السادس والعشرين من ربيع الأول. ووصل الحمن بتسلم نواب الكامل اليذبع من نواب قشادة حماية له من قلسم من جهار صاحب الديئة على ساكنها السلام ، وكان قاسم من جهاز آخذ وادى القرى ونخة من قتاهة وهو متميم به ينتظر المالج حتى يقضوا مناسكهم وينازل هو مكة بعد انفصالهم عنها .

وفيها: سار المعظم من قرية العمادية بالمرج إلى أخيه الآشرف على المعجن فى البرية على مسلة بظاهر حران بعد أن كان وصل في سيره ففاوصه فى أمر حلب وذلك حين كارب بلغه موت صاحبها ابن عمه الظاهر غازى صلاح الدين ، وكان قد سبق من الآشرف الاتفاق مع القائم بأمرها فرجع إلى العبادية بعد سبعة عشر يوماً به ولم يظهر للناس إلا انه كان منصوراً ا

وفيها : ترتب الخطيب بالمصلى لاقامة الجمعة به تاسع عشر رمضان ، وأول من خطب به الصــدر

وكان شيحاً ، صالحاً ، فقيهاً . معيداً بالمدرسة الفلكية ، ثم خطب بعـده بهاء الدن بن أبي اليسر به بنو حسان إن الآن ..

وفيها : امتنع تجار الفرنج من الوصول إلى الاسكندريه وصار وصولهم الى عكا يالبضائع وبيعهم بها فصل لملك عكا جاة وافرة وبلغ ضمان قصبتها مائة وعشرين الف دينار وكانت سنة قليسلة الامطار غالبة الاسعار .

وفيها : سافر أبو المظفر سبط ابن الجوزى الى خلاط قال : وبعث الخليفة كتاب روح العارفين إلى الأشرف وعرضه على العلماء الذين هم فى خدمت وأمرهم أن يشرحه م فلم يقدروا على شرح حديث واخذ فاشار الى شرحه و تبيين مافيه من الفوائد فشرحته ، والنسخة موقوفه بدار الحديث الاشرفية بدمشق . قالى : وجلست بقلعة خلاط وحضر الاشرف وبكى وانتفع .

ووص شهاب الدين عبد السلام بن أبى عصرون من حلب رسولًا من الملك العزيز بن محمدين الظاهر إلى الحليفة يسأله تقريرًه على ماكان عليه أنوه . ونزل الأشرف من خلاط إلى حرآن في شغبّان . وسألى الجلوس بجامع حران فضر بت له خركاة في الجامع وحضر وكان يوماً مشهوراً وجلس في الجركاة ، وجاء الفحر بن تيمية الخطيب فقعه عنده ، وكتبوا إلى رفاعا كثيرة تجمعتها وقلت أتركوها إلى نوم بخلس شيخكم بجيب عنها فهو يطول روحه عليكم ، أما هذا اليوم فالوقت ما يحتمل فأعجب الأشرف وانقصى المجلش. فقلت للأشرف. لابد لي في هده السنة مرشبنين أحدهما الحبُّم على بعداد والثاني الاعتخاف بالزَّقه . فقال : مبارك . وحرجت من حران في آخر شعبان أريد الرقَّة فيينا أنا بين مسلمه (١) • الرقَّه و إذا بنجابين بينهم رجل عليه بغلظاق (٢) أحمر فقلت الاصحابي مَّده شمائل الملك المعظم . فقالوا : الملك المعظم في دمشق ايش جاء به إلى هنا . فلما قربوا منا وإذا به المعطم ، رقد أعيت ناقشه فنزل وتحدثنا ـ وأكلنا شيئاكان،وأعطانا ناقبه وأخـــــذ فرسي ، وقال أبن أخي ؟ فقلت في الزراعة فساق واجتمعنا ، وفاوضه في أمر حلب وكان الأشرف قد حلف لشهاب الدُّين طغريل الحادم وأنه أتابك العزيز محمد بن الظاهر ، فشق ذلك على المعظم ولم يقل شيئا وجاءا مع الى الرقة وأنا معتجف بالحانكاة وحشرًا عندي وسار المعظم إلى دمشقٌ وجهزئ الآشرف إلى الحبج وعمل لى سبيلا مثل سبيله وتوجهت إلى بغداد. وحج مالتامنُّ أن العراقُ ان أنى قرآس ، ومن الشَّام علم الدين الجعيرى ، وعدت من الحج على طريق العلا ، ونبوك ، وجمعت بين زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وبين زيارة الخليل عليم السلام في المحرم .

و مها : فى ئاتى صفر توفى مالقاهرة العضد مرهف بن مؤيد الدولة أسامة بن مئقذ وله من العمر اثنتان وتسعه ن سنة ، نصف ، و شسع السلطان جنازته . وكان جليلا عند الملوك و أمه ه من قبله ، و هد ذكر نا من أخباره في التاريخ و في كتاب الروضتين مادل على جلالة بيته وأدمه ، وشجاعته ، و فضائله مع طه ل

<sup>(</sup>١) حصن ينسب لمسلمة بن عبد الملك . (ز)

<sup>( ، )</sup> نوع من القباء راجع التو فعقية ( ١٠ -- ٣٤ ) . ( ز ) ٠

عمره رحمه الله . وفي جمادى الإولى قتــل المعروف بابن العليب النكــتبي بياب الجامع يهـِـد الاسماعيلية وكان ينسب إلىخدمتهم متهماً بمذهبهم بقرب باب السلامة عند غروبالشمس به من يوم الاحد المسادمر. والعشرين منه .

وفي في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة توفي الشييخ حسان بن قوام الرصلق بدمشق . وفي أولى رجب توفي الشريف المديم المنافرة ، وفي ثامن ذى القعدة توفي الشريف المديم المنافزة المستولي على صنعاء وما والاها من أرض الين وقام ولده مقيامه فلم يغزن شيئا ، واستعيد منه كشير بما تغلب عليه أبوه . وفي ثالث المحرم توفيت مدمشق خاتون الشيررية وبلغت من العمر حدودمائة سنة .

وفياً: تُوفى صاحب حلي الملك الظاهر غازى بن يوسغه بن أيوب وعره أديع وأدبعون سنة وتسعة أشهر وخسة أيام ، ومدة ولايته حلب ثلاثون سنة وتسعة أشهر وأيام ، ولما اشتد مرضه أوص بالملك الولده الاصغر محمد الآنه من بغت عمه العادل ، وطلب بذلك أن يستمر الامرله لا جل جده العادل ، وأخواله ، وأولاده الانهم ملوك البلاد يومئذ ، وأوصى بالملك من بعده لولده الاكر أحمد ، ثم من بعده للنصور وعمد ابن أخيه العزيز عيان صلاح الدين الذي كان أبوه أوصى له يملك فل يتم العادل له بعده للك فل يتم العادل له وصل إلى خدمته عن بلاد الروم ، وكان مشهراً بالزهد فصاد له عده مكانة .

قال أبو المظفر : وكان الظاهر مهيباً لدسياسة وفعلنة وكانت درلته معمورة بالعلماء ، والفعنسلاء ، مزينة بالملوك والامراء . وكان محسناً إلى الرعية وإلى الوافدين عليه ، وحضر معظم غزوات والده . وانضم إليه لآخوته وأقاربه ، وكان ملجأ للغرباء ، وكها الفقرآء يزور الصـــــا لحين ويعتقدهم ، ويغيشه الملهوفين ويرفدهم قال: وكان يتوقد ذكا. ، وضلتة ، سريع الآدواك جلست عنده في سنة أثنتي عشرة وستهانة وكان الأشرف قد أمسلني إليه. في قضايا لايطلع عليًّا كاتب . وكتب كتابًا بيسه إلى الظلمر وكان يحلب فقير عن يحضر بجالس قبل ذلك في سنة ثلاث وأربع وخمس وستمائة وكان ذلك الفقير يقوم في الجملس وجسيح: واه . واه . فيرعج الحاصرين وكان صالحاً والظاهر انه تغير حله . فلما جلست سنة أثنتي عشرة عند الظاهر بق ذلك الفقير يحترق ويقول : كيف أعمل ويرددها . فقمال الظاهر قدموه إلى عندى فقدموه له فقال له هذا الذي تقول يقول الفيسخ ماهو عليح . قال : بلي . قال : إن أردت أن تصبيح صبيح فيق الحاصرون وحضر في ذلك المجلس وجل عجسي يقال له أبو بكر النصيبي وكان صالحاً وكان يحمل عَصا أبنوس فطابت قلوب الجاعة في ذلك اليوم وبكوا فقام النصيبي ودار وجاء إلى الغلامر وقال له : أنت فرعون ما تتحرك . وثار في وجه النصيعي مثمل التفاحتين وخرج من المجلس فات بعمد ثلاث . وحضرنا عنده يوم الخيس في دارالعدل لجيء بأمرأة قد تحدثت على شخص واعترفت المسكلم فقال للقاضي ان شداد : ماذا بجب عليها ؟ قال : التأديب فقال تضرب بالدرة شريعة ويقطع لسانهــــا سياسة . فقلت له : الشريعة مى السياسة الكاملة وما عداها يكون تعبدياً علمها . فأطرق فأدَّبت المرأة وسلت من قطع اللسان . وله من هذا الجنس نوادر في الموارد والمصادري. وَّتُوفِي ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة بعلة الدرب ودفن بقلمة حلب . ثم بعد ذلك نقل إلى مدرسته التي أنصاعه . وكام بعده ولده الماك العزيز عمد وأتابكه شهلب للدين لحتريل الحادم فقام بأمره أسسن قيسلم وانشقال الملك الأشرف بديته متى شاء ، ويقضين متى شاء ، فحفظ مملكة حلب على ولا الطاهر محسن الدبيره الى أن كر واستقل به .

وفيها : توفى الثمييخ العلامة تاج الدين أبو البين زيد بن الحسن بن زيد الكندى ، لموحد العصر وفريد للدهر بروالية ودراية ، بانواع علم الأندي ، وجمع أصول البكتب ومتحالة بطول السمبر وعلو المنزلة عند الملوك والأمراء ، والقضاة ، والأعيان ، وجلالة من كان يتردد إلى منزله وحيث كاريب السهاع عليه والاقتباس من فوائده وفرائدة ، وكان مولده في الحنامس والعشرين من شعبان سنة عشرين وخريائة ، وقرأ القرآن مالروايات ، وله عشر سنين على شيخه الشيخ آبي محمَّد عِبد إلله بن على سبط الشييخ أبي منصور الحافظ ، وهو لملذي رباه وكان خصيصاً به فاسمعة عليه وعلى غيره كتباً كثيرة مثل كتاب سيبويه ، والمقتضب للمرد ، والحجة لأن على الفارسي ، وقرأ العربية أيضا على أنيالسعادات بن الشجري ، واللهُمْ على أني منصور الجواليق ، وسمع الحديث الكثير من ابن ناصر ، وأبن السمرقندي ، والأنماطي ، وسعد الحنير ، ومحمد من عبد الباقي الآنصاري ، وأني منصور القزاز . وروى عنمه تاريخ بغداد للخطيب وغيرهم ، وكان مستَّكنه بدمشق بجيرون بدرب العجمي فكم ازدحم في ذلك الدرب من شيوخ العلم وطلبته أولاد الملوك وخدمت، ومنى ما أريد اعتبار ذلك تُغلينظر في الكتب التي عليها طبقات السماع عليه ليملم جلالة من كان يتردد اليه ، وكان فأرق بغداد في سئة ثلاث وستين وخمسهائة ، وورد الديار المصرية فسمع بفضله فتقرب اليه من هو من أهله ، فاشتمل عليــه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أبوب وهو : أبن أخي صلاح الدين ، ثم ولده الملك الأمجد صاحب بعلبك من بعده ، ثم بالشام تردد اليه المالك الافضل على في سَاطَنته ، وأخوه الملك المحسن ابنا صديلاج الدين والملك المعظم عيسي بن العادل وغيرهم . وأخبرني القاضي ضياء الدين بن أبي الحجاج صاحب ديوان الجيوش المصرية رحمه الله وكان من أعلم من أبت بأخبار النَّاس ، وعمل للشيخ ألى المن مشيخة حسنة . قال : سألته كيفكان اتصاله بعز ألدين فرخشاه؟ فقال : كنت بمجلس القاضي الفاضل رحمه الله في داره بالقاهرة فدخل عليه فرخشاه فلنا أستقر بمجلسه جرى ذكر شرح بيت من الشعر العليب المتنبي قذكرت منه شيئًا فأعجب فرخشاه . فسأل الغاضي الفاضل عني فقال : من هذا ؟ قال : هذا المسلامة تاج الدين الكندى أو كما كال فنهض فرخشاه وقبض على يدى وأخرجني همه إلى متزله وجام الصالى به . وكان يحضر مجلسه للقراءة في داره والسياح منه جميع المتصدرين محسامع عمشتي من الشايخ المعتدين . كأبي الحسن السخاوي ، وبحيي من معظى ، والوجيه البوني، والفخر التركي ، وغيرهم . وقال أن شيخنا أبوالحسن رحه الله : أنا حرضت الملك المجسن على التردد اليه فحمل ذلك ان حمه الملك المعظم على مالازمته والقراءة عليه . وقال في كتابه شرح المفصل : القيت جماعة من أهل العربية منهم : الشيخ القاصل أبو العرب زيد بن الحسن الكندي رحمه الله تعالى وكان عنده في هذا الشَّأَن مَا لَمْ يَكُن هَنْدَ غيره ، وأُخذت عنه كتاب سيبويه ، وقرأت عليه كتاب الايمناح لان على مستشرحاً ، وأخذت عنه كتاب اللسع لا ب الفتح ، وكان وتاسع والربوداية ، و افر الدراية و من السجب أن سيبويه اسمه عمري ووالكندي المعدد ودفتك وفالله بر للم يكن في عصر عسرو مثله وكالااالحكندي في آخر عسر

موهمكا زيد وعمسوو الإثمال بني اللتحو بتلي زيد وعمس و

وهدا معنى حسن وهو نظير قول أبي شجاع بن الدهان من أبيات تقدم ذكرها في أحبار سنة النتين وسبعين وخسانة . وهي : \_\_

النحو أنت أحق العسالمين به أليس باسمك فيه يضرب المثل وقرأ على شيخنا أني الحسن من نظمه قصيدة فاتقة جامعة لفضائل أن اليمن الكندي رحمه الله وهي:

أيِّما الدائب المعنى المعــانى مقتصى الكد في معانى المعانى لذَّبَابِ الكندي زبد أبي الهــــن إمام الأنام فرد الزمان فعقول الورى في الفهم عنه ذات فقر للفضل والعرفان هو بحر فیے، نفیس لآل وسواہ کالآل عند العیان علم سيبويه منفرد فيسسسه باسسناده وبالاتقان وكذا شرح سيبويه وماحــــل باقطارها له فيه بار\_ وكتاب الايضاح قد فأق فيــه محلى الايضاح والتبيــان وكذا كامل المعرد مع مقتضـــــب النحر ذى الفصـول الحــان وأصول السراج واللمسمع الفر د وشرحاه حبسذا الثبرحان وكذا الحجة الذى فاق فيسه علماء الاعصسار والأزمان والتفاسير والقراءات والتجسسويد فيها ومشكل القسرآن وحديث النبي والقسول فيسه قوله في غريبه والبيسسان والتواديخ والقوانى مرب الشعب سيسسر وعلم العسروض والأوران وله في العسروض ما لم تجده لمجيد القريض في ديواري بين جسزل غدا حبيب حبيب وحسان كانت هوى حسان يقظ واسع الجال رحب البــــاع فيا ينسأى عن الاذمان يرشد العاقل الذكي من السهــــو بقلب ذي فطنسة يقظان وجنان له وقد جاوز التســــعين حولا نصارة العنفوان ويد يرقم الطروس كا فصــــل عقيان ناظم بجان فأنظرُ الخط واسمع اللفظ تنعم في دوضتي بد ولسان وفر الله بعـــ طول بقاءً في نعسيم نعيمــه في الجنان

قال أبو المنظفر سبطان الجوزى :شيخنا تاج الدين الكندى انتهت اليه القراءات ، والروايات وعلم النحو واللغات . قرأت عليه من كتاب الصحاح ، والمتنى والحاسة ، والإيضاح ، والمعرب لابن الجواليق ، وكان بحضر مجالسي بجامع دمشق ، وقاسيون ويقول : أنا قد صرت من زبون الججلس .

وَكِانَ حَسَنَ العَقَيدَةِ ، طَيْبِ الحُلَقِ ، ظريفًا ، لايسأم الإنسان مِن يجالسته وله النوادر العجيبة . ولما خرجت في سنة سبع وستمائة إلى الفراة كتب لى إلى فابلسَ كتامًا بخطه وكان يكتب مثل الدر : ـــ

> جزى الله بالحسني ليالي أحسنت إلينا بإيناس الحبيب المسافر ليسالى كانت بالسرور قصيرة ولم تك لولا طيهما بالقصاير فيالك وصلا كان وشك انقضائه كزورة طيف أو كنخمة طاثر

## قال وكتب أيضاً: ...

لقد عیل مبری منذ شطت نواکم سرى معكم نومى فأصبحت بعدكم ألوم السرى منه وأبكى سراكم رضيتم بعادى عنكم فرضيته لأنئ أهواكم وأهوى هواكم شجانی غرام لو وفیتم ببعضه لقلب المعنی نیاسکم لشجاکم أعيدوا لنا عپد الوصال على اللوى ستى الله أيام النوى وسقاكم دعانی اشتباق لم تصبکم سیامه فیالیت، لما دهانی دهاکم وانى لاخشى أن أموت بغصتى عليكم ولا أبقى إلى أن أداكم

أبا ساكناً قلى على بعد دارهم ولو كان قلم كالقلوب لغيركم لقد كان لما أن سلوتم سلاكم

وله ديو ان شعر . قال: وحكى لى قال: كتبت إلى الملكالابجد إلى بعلبك : ـــ

لايضجرنكم كـتى إذا كـثرت فأن شوقي أضعاف الذى فيها والله لو ملكت كني مهادنة من الليالي التمد أحيا بناديها لما تصرم لى في غير داركم ليسل ولامت إلا في نواحيها

عدوا احتمالكم لي حين أضجركم من الصلات التي منكم أدجيها

# قال وكتب إلى مخطه وهميله --

إنا لتتحفنا بالشوق كتبكم وإن بعدتم فإن الشوق يدنيها

فكيف نضجر منها وهمهمدهبة من وحشة الشهرق لوعات نعانيها ولمان ذكرتم لنا فيها اشتياقكموا فعندنا منكم أضعاف ما فها سلوا نسيم الصبا تهدى تحيتنا اليكم فهى تدرى كيف تهديها

قال : وكان المعظم عيسى رجمه الله يقرأ عليه دائمًا . قرأ عليه كتاب سيبويه نصاويترجا ، والإيصاح (14-0)

والحاسة ، وشيئاً كثيراً ، وكان يمشى من القلعة راجلا إلى دار تاج الدين والكتاب تحت أبطه نم في وحمه الله يوم الإثنين سادس شوآل وأنا يومئذ متوجه إلى الحج على بغداد ، وصلى عليه بعامع ممتنق وحمل إلى قاسيون فدفن به ولم يتخلف عن جنازته أحــد من الآعيان وعمره ثلاث و تسعون سنَّ وشهر وستة عشر يوما ، وكان صدوَّقا ثقة قلت وقرأت في ديوانه بخطه : ــــ

> لبست من الاعمار تسعين حجة وعندى رجاء بالزياده مولع وقد أقبلت إحدى وتسعين بعدها وبعسى إلى خمس وست تطلع ولاغرو ان آتى هنيدة سالماً فقد مدرك الإنسان ما يتوقسم وقدكان في عصري رجال عرفتهم حيوها وبالآمال فيهـا تمتعوا وما عاف قبلي عاقل طول عمره ولا لامهم من فيه للعقل موضع

هنيدة اسم علم على المائة (؟) وقرأت بخطمه فهرس كتبه التي وقفهـا على فتاه ياقوت . ثم على ولده ثم على العلماء فولجدتها سبعائة وإحدى وستين مجلداً في عناوم القرآن مائة وأربعون ، الحندَيث تسعة عَشَرُ ﴾ الفقه تسعة وثلاثون.، اللغة مائة وثلاثة وأربعون ، الشعر ماثة واثناري وعشرون ، النحو والتصريف مائة وخمسة وسبعون ، علوم الأوائل من طب زغيره مائة و ثلاثة وعشرون ، وكان معتقه نجيب الدين باقويت قد هيأ له خزانة كبيرة مقصورة ابن سنان الحنفية المجاورة لمشهد زين العابدين بجامع دٍمشق ، ونقل اليها جمات من هذه السكتب ، ثم انهـا تفرقت وخرجت عن الخزانة وعدَّمت و بيَــعُ جملةً مُنها سراً وجهراً نسأل الله عفواً وغفراً وصيانة وستراً . وكان الشيخ تاج الدين رحمه الله قد عمل شرحا لديوان أى الطيب أحمد بن الحسين المتنى فلما انتهى سماعه عليه كتب شيخنا أبو الحسن الثبت وفيه بيتان برمد بهما مصنفه أما النمن الكندى وهما : ــــ

> فلو ان احمد يدري بما ينال من السعد ما قاله لرام من التيسه وطء السهى وجسسر عسملي النجم أذياله

وأخبرتى صاحبنا جمال الدين احمد بن عبــد الله بن شعيب وكان أحد من قرأ على الشيــخ تاج الدين أنه كان مع علو منزلته وجلالته متواضعا دم طلبته ، يخاطب كلا منهم بقوله : يا سيدنا . قال : وكنا نقرأ يوماً عنده أنا ورفقائي فدخل الماك المعظم فجلسُ فسكتنا فقال الشيخ لاعظم: إنما سكنتوا لاجل السلطان ولم يفرغوا من حزبهم . فقال : لا والله إنما القراءة بالنوبة فليتمموا . فأمرنا الشيمخ فأتممنا حربناً . قال : وكان منصفًا لمن يدخل عليه ولقد سمعته وهو يعتذر لهم عن ترك القيام لكبر. وأنشد :...

> تركت قياى الصديق بزورنى ولاذنب لى إلا الإطالة في عرى فان بلغوا من عشر تسعين نصفها تبين في ترك القيام لهم عدري

ومن شعره و<sup>قد</sup> شرب دواء :

فأصبح دائی فی حشای درائی

تداويت لامن علة خوف علة

نيا عجب الاقدار من متحدلق مجاول مالتدبير ود قضاء

وفها: توفى أبو الغنائم سعيد بن حزة بن احد. ويقال له ابن ساروخ الكاتب النيلي العراق ، ولد بالنيل سنة ثمان عشرة وخمسهاتة وسمع شيوخ ذلك العصر. وسافر إلى الشام والروم ، ومدح الملوك والامراء، وذكره العاد في الخريدة وقال: قدم دمشق ومدح امراءها وغادالي بغداد فكبر وأسرب وانقطع في بيته إلى آخر عمره وكان بارعا وله رسائل ، ومكاتبات ، وأشعار رائقة ، والفاظ فائقة شائقة فن شعره ..

ياشايم البرق من نجد كاظمة إذا سقيت الحيا من كل معصرة المناء من سلم على الدوحة الغناء من سلم أحن شوقاً إلى تلك الرياض وقد ومالت السرو في خضر الثياب كما والغمن سكران من ظل الندا فإذا وها تفات على الأغصان قد رقدت فظل يسجعن حتى كدت من ولهى لكن وجدى بترجيع الهزيل وما

يسدو مراراً وتخفيه الدياجير وعاد مغناك خصباً وهو بمطور وعفر الحد إن لاح التعافير ضاها بنفسجا ورد ومنثور تمايلت في الحربر الاخضر الحور دعا ان وزقاء اضحى وهو مخور عنهن في غصق الداجى النواطير اقضى ولكنا في العمر تأخير غردن باق إلى أن ينفخ الصور

وكانت وناته بيغداد في رمضان.

وفها: توفى محمدين الحافظ عبد الغنى المقدسى. ولقبه عز الدين ولد سنة ست وسبعين وخسمائة، وسمع الحديث، رحل إلى اصبان ثم عاد إلى بغداد وقرأ مسند احمد ببغداد، وسمع أباالفرج ابن الجوزى وغيره وعاد إلى دمشق وحدث عن أصحاب الحداد وغيرهم، وكانت له حلقة بجامع دمشتق، وصحب الملك المعظم عيسى وسمع بقراءته الكثير، وكان حافظاً ديناً زاهداً ورعا وتوفى بقاسيون رحمه الله

وفها: توفى أبو الفتوح محمد بن على بن المبارك بن الجلاجلى البغدادى التاجر ويلقب بالكمال . ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ؛ وقرأ القرآن وسافر إلى الأقطار وسمع الشيوخ ، وكان يتردد من الحليفة إلى الأشرف في رسائل خفية . سمع ببغداد أبا السعادات المبارك بن على الوكيل ، وأبا بكر عبد الله بن النقور ، وابن البطى . وبالاسكندرية الحافظ أبا الظاهر السلني وغيرهم ، وكان عاقلا دينا صالحا ثقة صدوقاً بساما متواضعاً ومات بالقدس .

وفها: توفى محمد بن يحيى بن عبد الله بن نصر بن النحاس الواسطى الاديب كتب من واسط إلى المنظفر سبط ابن الجوزى رحمهما الله: ـــ

ثمانون عاما عش كذا وابق واسلم لاطيب من ببت بصعدة مظلم ببيت زهــــير فاعلى وتعلى ثمانين حـــولا لامحالة يسأم وقائلة لمسا عمرت وصار لى ودم وانتشق روح الحياة فانه فقلت لها عـذرى لديك بمهد سثمت تكاليف الحياة ومن يعش

وفيها توفى أبو جعفر يحيى بن محمد بن محمد بن محمد أربع مرات ـــ العاوى الحسيني البصرى يعرف بابن أبي زيد ولى نقابة الطالبيين بالبصرة بعد أبيه مدة ، وسمع الحديث من أبيه وغيره ، وقرأ الأدب على أبي على بن الأحمر الحانى بالبصرة ومولده سنة ثمنان وأربعين وخمسائة ، وقدم بغداد ومدح الإمام الناصر بقصائد وكان رقيق الشعر ، توفى ببغداد فى رحضان ودفر يعقام قريش ومن شعره: ـــ

فاحبس فلى فيه أبرطار وأبرطار ان لايلد بطيب النسوم أجفان بالاجر عين وجيران كاكانوا هذا العذيب وهذا الزند والبان آليت والحر لايلوى أليتـه حتى تعرد ليالينا التى سلفت

#### سنة ١١٤ه:

شنة أربع عشرة وستمائة قال أبو المظفر: نفيها تدم شبخ البيبوس صدر الدين بن مه به المحالت لليه المادل الدين رسولا من الكامل بن العادل إلى أخيه المعظم في خطبة بنته لابنه . وحصر المعتمد لطرح البلاطة الحاتمة بيسده محضرة مقصر رة الحصر في ثالث المحرم

وفيها: قدم بأسرى فرنج وعلى صدركل واحد منهم رأس فرنجى مقتول معلق ، واحضرت خيمة فرنجية سرقها العرب من مخيم الفرنج بظاهر عكا قيسل انهاكنيسة لهم فنصبت في الميدان الاخضر الصغير وعمل فها ظعام للفقراء .

وفَهَا : ذَكر محيي الدين محمد بن يحيي بن نضلان الدرس في النظامية

وفيها: زادت دجلة زيادة عظيمة وركب الخليفة فى شعبان و عاطب الناس و جعل يقول لهم ؛ لو كان هذا الماء رد بمال أو حرب دفعته عنكم و لكن أمر الله ما لاحذ فيه حيلة ، و انهدمت بغداد بأسرتما والحال ، ووصل الماء إلى رأس السور و بق مقدار أصبعين حتى يطفح على السور فأيقن الناس بالهلاك وقام سبع ليال وثمانية أيام ثم نقص الماء و بقيت بغداد من الجانبين تلولا لا أثر لها.

وفيها: قدم محمد خوارزم شاه إلى حمدان بقصد بغداد في أربع مائة الف على ماقيل وهيل سهائة الف واستعد له الخليفة وفرق الأموال والسلاح. وأرسل إليه الشيئخ شهاب الدين السهروردي في رسالة فأهانه والشدعاة وأوقفه إلى بنانب تخته ولم يأذن له في القعود ملحكي الشيخ شهاب الدين قال: استدعاني فأتبت الى خيمة عظيمة لها دهليزلم أر في الدنيا مثله ؛ والدهلة والمثنقة أطلس و لاحاتاب حرم

وفى الدهليز ملوك العجم على اختلاف طبقاتهم مهم صاحبة همذان ، وأصهان ، والرى وغيرها . ثم دخلت إلى خيمة أخرى الريسم وفى دهليزها ملوك خراسان . مرو ، ونيسا بور و بلخ وغيرها ثم دخلت خيمة أخرى وملوك ما ورا . النهر فى دهليزها كذلك ثلاث خيام فدخلنا عليه وهو . فى خركاة عظيمة من ذهب وعليها سجاف مرصع بالجواهر وهو صبى له شعرات قاعد على تخت ساذج وعليه قبا ، مخارى يساوى خمسة دراهم ، وعلى رأسه قطعة من جلد تساوى درهما . فسلست عايه فلم يرد و لاأمر فى الجلوس فشر عت فطبت خطبة بليغة ذكرت فيها فضل بنى العباس ووصفت الخليفة بالزهد ، والورع ، والتق ، والدين : والترجمان يعيد عليه قولى . فلما فرغت قال للترجمان : قل له هذا الذى يصفه ماهو فى بغداد بل أنا أ جى وأقيم خليفة يكون مهذه الأوصاف ثم ردنا بغير جواب ونزل الثلج علتهم فهلكت دواسم وركب خوارزم شاه يوما ف شر به جواده فتطسير ؛ ووقع الفساد فى عسكره وقلت الميرة وكان معنه سبعون الفا من الخطا فرده الله تعالى . و ونكب تلك النكبة العظيمة وسنذكرها » .

وذكر المنشيء محمد بن احمد النسوي في كتابه الذي ذكرفيه وقائع التاتار مع علاء الدين محمد خوارزم شاه المذكور ومع ولده جلال الدين وقد اختصرته قال : حكى القاضي بجير الدين عمر بن سعد الحنو ارزمي أنه أرسل إنى بغداد مراراً آخرهاً لأجل مطالبة الديوان بما كان لبنى سلجوق مَّن الحُــُكُم والملك ببغداد فأبوا ذلك وصحبت في عودة بالشيخ شهاب الدين السهروردي رسولا مدافعاً قال : وكان عند السلطان من حسن الاعتقاد برفيع منزلته ما أوجب تخصيصه بمزيد الاكرام ومزية الاحترام تميزاً له عن سائر الرسل الواردة عليه من الديوان فوقف قائمًا في صحن الدار ثم أذن للشيخ في الدخول فلما استقر المجاس الشيخ قال رحمه الله : إنَّ من سنة الداعي للدولة القاهرة أن يقدم على أدا. رسالته حديثًا من أحاديث النبي م لي الله عليه وسلم تيمنــاً و سركا فأذن له السلطان في ذلك وجلسعلىركبتيه تأدباً عند سماع الحديث فذكر الشيخ حديثًا معناه التخذير من أذية آل العباس رضي الله عنهـــــــم . فلما فرغ الشيخ من رواية الحديث . قال السلطان : أنا ما آذيت أحداً من ولد العباس ولا قصدتهم بسوء وقد بلغي أن في مجالس أمير المؤمنين منهم خلقا مخلدين يتناسلون مها ، فاو أعاد الشيخ الحديث بعينه على مسامع أمير المؤمنين كان أولى وأنفع . فعاد الشييخ والوحشة قائمة بحالها ثم عزم عل قصد بغداد وقسم نواحيها الحراكى والحيام ، ودام ثلاثة أيام بلياليها ، فعظم إذ ذاك البلاء ، واعضل الداء ، وشمل الهلاك خلقا من الرجال ولم ينج شيء من الجمال ، وتلفت أيدي رجال وأرجل آخرين ؛ فرجع السلطان عن وجهه ذلك حينتد بما هم به ويئس من مطلبه .

وفها ؛ كانت جفاة السلطان العادل من الفرنج لما اجتمعوا وخرجوا عليه ووصلوا إلى عين جالوت وهو ببيسان فأحرقها وظهر إلى جهة عجلون ؛ ووصل الغور وقطـع الفريج خلفه الآردن وأوقعوا ببليزك (١) وغادوا على البلاد وكتب العادل إلى المعتمد والى دمشق بالاهتمام والاستعداد واستخدام

<sup>(</sup>١) الحرس، (١)

الرجال؛ وتدريب دروب قصر حجاج؛ والشاعور؛ وطرف البساتين و مقل غلة داريا إلى الفلمة و تغريق أراضها بالماء فال الفرنج مظهرون قصدها؛ و اختبط البلد لاجل هذه الشائمة و أرسل الساطان إلى ملوك الشرق مستحثا لعساكرهم؛ ووصل إلى مرج الصفر، ونزل به بنية المفام لاجتماع العساكر اليه ورد خزانته اليه بعد أن كانت وصلت إلى مسجد القدم فى السحر للدخول إلى دمشق، وجفلت أهل القرى من عقريا، وحرستا، وغيرهما وغلت الاسعار وعزم الناس على النزوح عن البلد متى تعققوا طلوع الفرنج من الغور؛ وكان للناس ضجيب بالجامع فى أوقات الصلاة و بكاء ودعاء ثم رجع الفرنج متوجهين إلى عكاء بمن حصل فى أديم من الاسارى بعد أن تمت غيارتهم وصلوا إلى رخو النصارى وماقرب منها، والى افيق وإلى كثير من أعمال الشقرا والناس بين أبديهم جافلين، ووصل الملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص مع من اجتمع معه من العساكر لنجدة الإسلام ولم يبق بالبلد أحمد إلا خرج لسد الدين صاحب حمص مع من اجتمع معه من العساكر لنجدة الإسلام ولم يبق بالبلد أحمد إلا خرج لتقيه وكان يوما مشهوداً طلمت له الشمس عند حرستا فما وصل إلى البلد الا وقت الغلهر من كثرة الناس في طريقه ودخل من باب الفرج ومضى على قدمه إلى دار الست فرج الشام أخت العادل الكبرى أقام عندها ساعة ، ثم عاد إلى داره ومات مها وأصبح متوجهاً إلى السلطان فسكنت قاوب الناس مدهدى عندها ساعة ، ثم عاد إلى داره ومات مها وأصبح متوجهاً إلى السلطان فسكنت قاوب الناس مدهدى بقدومهوزال خوفهم.

وقال أبو المظفر وفيها : انفسخت الهدنة بين المسلمين والفرنج ، وجا. العادل من مصر بالعساكر فنزل على بيسان والمعظم عنده في العساكر الشيامية ؛ وخرج الفرنج من عسكما ومقدمتهم ملك الهنكر فنزل عين جالوت في خمسة عشر الفا ، وكان شجاعا مقداما ومعه جميع ماوك الساحل فلما أصبحو ا ركب الهنكر في أواثلهم وقصد العادل ، وكان العادل على تلبيسان فنظر فرأى انه لاقبل له بهم فتأخر فقال له المُعظم إلى أين؟ فشتمه بالعجمية وقال له بمن اقاتل اقطعت الشام مماليكك وتركت أولاد الناس الذين يرجعون إلى الاصول وذكر كلاما في هـذا المعنى وساق فمر الشريعة ,عند برقا. ؛ وجاء الهنكر إلى بيسان وبها الأسواق والغلال والمواشى وشيء لايعلمه إلا الله تعالى فأخذ الجميسَع؛ وارتفع العادل إلى عجلون ؛ ومضى المعظم فسنزل نابلس والقدس على عتمِسة اللبن خوفًا على القدس وأقام الفرنج على بيسان ثلاثة أيام ورحلوا طالبين قصر ابن معين الدين . وسار العادل فنزل رأس الما. وصعدالفرنج عَقَبَة الـكرسي إلى خرُّبة اللصوص والجولانُ وأقاموا ثَلاثة أيام ينهبون ويقتلون ويأسرون ثم عادوا فنزلوا الغور وبعث العادل أثقاله إلى بصرى ونساءه ، وأقام على رأس المــاء جريدة ولمــا نزل الفريج الغور جاء المادل فنزلءالقين ؛ ثم نزل الفرنج تحت الطور يوم الاربعاء ثامن عشرَ شعبان وأقاموا إلى يوم الآحد ثانى رمضان وكان يوماكثير الضباب فما أحس بهم أهل الطور إلا وهم عند الباب قدالصقوا رمامهم بالطور ففتح المسده ن الباب وخرج اليهم الفارس والراجل وقاتلوهم حتى رموهم أسفل الطور فلما كان يوم الثلاثاء رابع رمضان طلعوا بأسرهم ومعهم سلم عظيم فزحفوا من ياحية باب دمشقوالصقوا السلم بالسور فقائلهم المسلمون . قتالًا لم يحر في الإسلام مثله ودخل رماح الفرنج من المرامي مر كل ناحية فضرب بعض الزراقين السلم بالنفط فأحرقه وقتــل عنده جماعة من أعيــان الفرنج منهم كـنت كبير

1.4

فلما رأوه مقتولا صاحوا ، وبكوا ، وكسروا عليه رماحهم . واستشهد في ذاك اليوم من أبطال المسلمين الأمير بدر الدين محمد بن أبي القاسم ، وسيف الدين بن المرزبان وكان من الصالحين الأجواد ، وأغلق المسلمون باب الطور (١) وباتوا يداوون الجرحى ، وضربوا مشورة ، واتفقوا على انهم يقاتلون قتال المسلمون باب الطور أنفسهم لئلا بحرى عليهم ماجرى على أهل عكا . وكان في الطور أبطال المسلمين . وخيار عسكر الشام ، وأوقد الفرنج حول الطور النيران . فلما كان وقت السحريوم الخيس سادس رمضان رحلوا طالبين عكا وجاء المعظم فصعد (٢) وأطلق المال ، والخلع وطيب قلوب الناس . ثم اتفتى العادل والمعظم على خراب الطور كما سيأتى ذكره ، وقيل ان المعظم انفذ كتابا إلى الخليفة وفي أوله بيتان وهما للأمير عبد المحسن الكاتب الحلمي: ...

قل للخليفة لازالت عساكره لهما إلى النصر اصدار وايراد ان الفرنج بحصن الطور قد نزلوا لايغفلن فحصن الطور بغداد

ولما انفصل الفرنج عن الطور قصد أن اخت الهنكر جبل صيدا وقال : لابد لي من أهل هذا الجبل. فنهاه صاحب صيدا : وقال : هؤلاء رماةً وبلدهم وعر فلم يقبل وصعد في وخمسهائة ، من ابطال الفرنج إلى جزيرة ضيعة الميادنة قريباً من مشفرا فاخلاها أهلها وجاء الفرنج ننزلوا بها وترجلوا عنخيــــولهم ليستريحوا فتحدرت علهم الميادنة من الجبال فأجدنوا خيولهم وقتلوا عامتهم وأسروا ان اخت الهنكر فه يب من بتي منهم نحو صيدا . وكان معهم رجل بقال له الجاموس من المسلمين قد أسروه فقال لهم : أنا أعرف إلى صيدا طريقا سهلا أوصلكم اليه. فقالوا ان فعلت أغنيناك فسلك بهمأودية وعرة والمسلمون تناهم ية اون ويأسرون . ففهموا أن الجاموس غرهم ففتاوه ولم يفلت إلى صيداً سوى ثلاثة أنفس بعد أن كانوا خمسهائة وجاء إلى دمشق بالأسارى وكان يوما عظماً ، وحج بالناس من العراق ابن أفيفراس وفهما : توفى بهاء الدين احمد بن أبي الفضائل الميهني شيخ رباط الخلاطية من بيت التصوف وكان أبوه أبُّو الْمَصْائل واسمه عبد المثعم شيخ المشايخ وسيد الصوفية . وكان الخليفة قد سلم إلى بهـاء الدين رباط الخلاطية وأرقافها ثقة فيه من غير مشرف ولا عمل حساب فاقام مندة يقصده النباس من البلاد واطراف بغداد ، وأرباب البيوت ، والنقباء ، والفقراء ، والاعيان فما رد قاصداً ولا منــع سائلا ، وكان له الجاه العظيم والذكر الجميل وكان له مماوك عبد اسود اسمه ريحان فخان في الأموال. وبلغ الخليفة هَأْخَذُهُ فَأَقَرُ وَقَالَ : المال عند أخت جاء الدين فعزل بهاء الدين عما كان عليه فرأى الذل والهوان بعد العز والامكان ، ومرض بها: الدين في تلك الحال فولى الخليفة القاضي الريحاني أمر الرباط وحمل بها. الدين إلى بيت اخته على نهر عيسى فتوفى ثامن رجب ودفن في الشو نيزية في صفط الجنيد عند أبيه سمع شهدة الكاتبة ، وان البطى وغيرهما وصحب أباه وأخذعنه طريقة التصوف

<sup>(</sup>١) وفي مرآة الزمان لسبط ابن الجوزى : وجهن جماعة منهم عن القتال وبات الناس عشيه الاربعاء (٢) الطور وبكى على بدر الدين ابن أبي القاسم وابن المرزبان ومن قتل.

وفيها: توفي الشيخ العاد الحنبلي وهو الحافظ عبد الغني الزاهد العامد اله رح وا ته : أبو اسماق ابراهيم بن عبد الواحد بن على بن سره ر المقدسي ولد بجاعيل سنة ثلاث وأر تعين و خسائة ، شرساف الى بغداد ، وقرأ القرآن على أبي الحسن على بن عساكر بن المرحب البطائعي وغيره ، وسمع الحد من الدكثير ببغداد ودمشق ، وكان معتدل القامة شعره إلى أذنيه مليح الوجه بساماً عامداً بجهداً لا يدخر من الدنيا شيئاً حسن الصلاة كثير السبود والدعاء يقرأ القرآن والفته دائماً في الحلمة بجامع دمشق ، ويحتمع اليد الطلبة كل لهنة بعد العشاء الآخرة فيحملهم إلى بيته ، ويحصر لهم من العلمام ما ييسر ، وما تعرف الادين قط لا إلى سلطان ولا الى غيره .

قال أبو المظفر : ولا تحرك محركة ، ولا مثى خطوة ، ولا تكلم كلة إلا لله تعالى ، وكان يتمبسسد بالاخلاص . ولقد رأيته مراراً بالحلقة في جامع دمشق والخطيب يوم الجمعة ـــ على المنهر فيقوم عماد الدين ويأخذ الأبريق ويضع بلبله في فيه على رموس الاشهاد ويوهم الناس كا"نه يشرب وانه لصائم ، وكأنَّ الشيخ الموفق يثني عليه ويقول : أعرف العاد من صغره وُما عرفت انه عصى الله تعالى قطُ . وكان من خيار امحابنا وأعظمهم نفعاً وأشدهم عبادة وورعا وأكثرهم صعراً على تعليم القرآن والمقه . داعية إلى السنة اوأقام بدمشق يعلم الفقراء ويطعمهم ويبذل لهم ماله ونفسه وطعامه ، وكان من أشه. الناس تواضعاً واحتفاراً لنِفسه ومارأيت أشدخونا نه تعالى منه . وكان كشير الدعاء والسؤآل . طو يل الركوبع والسجود ؛ يصوم يوما.. ويفطر يوما ؛ وكان إذا سمع عليه جزء وكتبوا على ظهره سمع على العالم الورع ينهاهم عن ذاك ، وسافر لن بغداد مرتين ، الأولَّى في سنة تسع وستين وحسمائة صحبةا لمو فق ببدأن حفظ القرآن وغريب الحديث ومختصر الحرق ،. وتفقه في بغداد على ألىالفتح بن المني وافتى وناظرُ . والسفرة الثانية سنة إحدى ونمانين صحبة عزالدين ابن أخيه عبد الغني الحافظ ، وصنف كتاب الفروق بين المسلئل الفقيية : وكتاب الاجكام ، ولم يتمسه . قال : وكان يحضر مجالسي دائمها بجامع ,دمشق وقلسيون لاينقطع إلا من عذر ، ويقول صلاح الدين يوسف فتح الساحل . واظهر الإسلام . وانس بوسف أحيبت السِّنة بالشام . قلت : السنة التي يثنير المَّاكون أنى المظفر رحمنا الله وأياء كان كثيراً مَايِورد على المنهر من كَلام جُده أن الفرج وخطبه مايتضمّن إمراء آيات صفات الباري عز وجل وما جاء في الاحاديث الصحاح من ذلك على ماورد من غير ميل إلى تأويل ولا تشبيه ولاتعطيلومشايخ الحنابلة العلماء هذا مجتارهم وهو جيد لكن الإكثار منه على اسهاع العوام ربما يحمل أكثرهم على شيء من التشييه فاذا قرن به مايشرحه وينني توهم التشييه كان اولى والله أعلم .

قال أبو المظفر : ولما كان عشية الآربعاء سادس عشر ذى القعدة صلى العاد المغرب بحامع دمشة، وكان صائماً وافطر في داره على شيء يسير لجاءه الموت في الليل لجعل يقول ياحي يا قيوم يا ذا الجلال وتالا كرام . وتوفى ففسل وقت السحر وأخرجت جنسازته إلى جامع دمشق فا و مع الناس الجامع ، وصلى عليه الموفق محلقة الحنابلة بعمد جهد جهيد ، وكان يوما لم ير في الإسلام مثله كان أول الناس عند مغادة الدم عراس الجبل الى السكيف وآخرهم يباب الفيراديس ولولا المبارز والمعتمدر جمه الله وأصحابه لقطموا أكفانة وما وصل إلى الجبل إلى آخر النهار وقال : وتأملت الناس مرنب أعلا قاسيون إلى المطموا أكفانة وما وصل إلى الجبل إلى آخر النهار وقال : وتأملت الناس مرنب أعلا قاسيون إلى

العلم الله عب الميطور أو رمى الإنسان عليهم إبرة لما ضاعت ، فلما كان فى الليل نمت وأنا مفتكر فى جنازة و مدرت أبهات سفيان الثوري التي أنشدها فى المنام : ــــ

نظرت إلى ربى كفاحا وقال لى هنيئاً رضاى عنك يابن سعيد فقد كنت قواما إذا أقبل الدجى بعسمة مشتاق وقلب عميد فدينك فاختر أى قصر أردته وزرنى فانى منك غير بعيسم

و قارت : أرجو أن العاد برى ربه كما رآه (١) • ممان عند نزول حفرته ونمت فرأيت العاد فىالنوم الما ه حلة خضراء وهو فى مكان متسع كانه روضة وهو برقى فى درج مرتفعة فقلت يا عماد الدين كيف منه والله مفكر فيك ؟ فنظر إلى و تبسم على عادته وقال : ــــ

رأیت المی حین انزات حفرتی وفارقت أصحابی وأهلی وجیرتی فقال جزیت الحیر علی فانی رضیت فها عفوی لدیك ورحمی دأیت زمانا تأمل الفوز والرضی فوقیت نیرانی ولقیت جنی

فانتهت مرعوبا وكتبت الآبيات ، سمع ببغداد أبا محمد الحشاب النحوى ، وشهدة الكاتبة ، ( ٢ ) ورثاه وندر هما . و بالشام أبا المكارم عبد الواحد بن محمد بن المسلم (٣) وعبد الله بن صابر وغيرهما ( ٤ ) ورثاه الصلاح موسى (٥) بن الشهاب بأبيات منها : ــــ

باشيخنا ياعماد الذين قد قرحت عينى وقلبى منك اليوم متبول أوحشت والله ربعاً كنت تسكنه لكنه اليوم بالاحزان مأهول كم ليلة بت تجييها وتسهرها والدمع من خشية لله مسبول وسجدت طال مإطال الفئوت بها قد زانها منك تكبير وتهليل

فلت ؛ كان رحمه الله كثير الصلاة مطيلا لاركانها قياما ، وركوعا ، وسجوداً . شاهسسدته مصلياً ما نما عنه في حلقة الحنابلة مراداً ولم يكن لهم في حياته هذا المحراب الآن اتما كان يصلي بالجماعة هو تارة و الموفق تارة إلى خزانتين بجتمعتين في موضع المحراب الآن سنة سبع عشرة او نحوها فجدد لهم هذا الحراب . وسببه أن قاضى دمشق جمال الدين يونس بن بدران حسن للسلطان المعظم عيسى

(۱) يعنى في المنام (ز) .

الحد لله في كل الأمور فيا يقضى الإله علينا فهو مقبول نرضى ١-١ جائنا منه ونشكره على الرؤوس قضاء الله محمول (م -- ١٤) ان العادل أن يجمع خزان الكب التي في الجامع إلى مشهد ان عروة فنقلت الحزائن مر الواوية الغربية ، ومن الكلاسة ، ومن أروقة الجامع فكان من جملة المنقول الحزاننان اللتان مجافة الحنابلة فبق مكان صلاة إمامهم مكشوفا ، فتعصب لهم الركن الأمير المعظمي في عمل هذا المحراب فركب في لياه ذلك اليوم وصلى فيه الشيخ الموفق ، ومن بعده وردت الحزانتان إلى الحلقة لجعلتا عن يمين المحراب ويساره والشيخ العاد هو الذي سن الجماعة في الصلوات المقضية وكان يصلى بالجماعة بحلقتهم بين المغرب والعشاء ما قدره الله تعالى ويتي ذلك بعده مدة ، حضرت جنازتة والصلاة عليه رحمه الله .

وفيها : توفى القاضي جمال الدين أبو القاسم عبــــد الصمد بن محمد بن أب الفضل الأنصاري شيــخ القضاة العالم العادل المعمر الزاهد ، ولد بدمشق سنة عشرين وخمسهائة ، وأصل أبيه من قرية بقرب دمشق تسمى حرستا ، قدم دمشق ونزل منزله بباب توما وأم تمسجد الزينبي . ثم أم فيه ابنه جمال الدين بعده إلى أن انتقل إلى مسكنه مالحويرة قدا, الجامع . شارك الحافظ أما القاسم على و الحسن رحمه الله فيكثير من مشايخه الدمشقيين سماعا. وفي الفرياء الجازة ، سمع بدمشق جمال الاسلام أ لم الحسن على بن المسلم . وعبد الكريم بن حزة بن الخضر ، وأبا الحسن على بن احمد بن قعيس المالكي وغيرهم . ورحمل إلى حلب وسمع بها أما الحسن على بن سليمان المرادى الحافظ أكثر كتب الحافظ البهتي وغير هما . ثم رجع له من أمن نيساً بور أنو عيد الله الفراوي ، وهبة الله بن سهل السيدي ، وزاهر بن طاهر الشحامي . وأبو المعالى الفارسي ، وعبـد المنعم بن أبي القاسم القشيري . ومن أهل بغـداد قاضي المارستان ، وأبن السمرقندي ، والأنماطي وغيرهم . وكان مواظباً للصلوات في الجماعات . يصلي في الصف الأول ممقسورة الخضر مالجامع قبالة عراما دائماً ، وهنالك كان يقرأ عايه الكتب المسموعة ويجتمع خلق عنايم مع حسن سمته وسكوته وهيبته . وكان بارعاً في فقهه . حكى لى الفقيه عز الدين أبو تحمد المنز بن عبد السلام أمده الله وهو الآن حيّ بالديار المصرية أنه لم ير أفقه منه وعليمه كان ابتداء اشتغاله . ثم "محب الشيسخ قحر الدين بن عساكر رحمه الله فسألته عنهما فرجح ابن الحرستانى وقال : أنه كان يُحفظ الوسيط الغزالى ولى القَضَاءُ قديمًا نيابة بدمشق في أيام شرف الدن بن أبي عصرون ، وكار \_ يكتب له بي الاسجال في القضايا ، ولما أَضر شُرَف الدِين بتي هُو على نيابتُه مُع آبنه عنى الدين بن أبي عصرون . فلما عزل وولى محيي الدين بن الزكى استقلالا وهو شاب لم ير النيابة عنه و بتي منقطعاً في بيته إلى أن و لاه العادل|المدرسة المجاهدية التي في الرصيف فبق مواظبًا على التدريس بها وإسماع الحديث بمقصورة الحفضر التي يصلي بهنا إلى أن عزل الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أبوب رحمه الله عن قضاء دمشق في ساجع ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وستمائة قاضي القضاّة زكى الدين أما العباس الظاهر بن قاضي القضاة محيي الدين أبي المعالى محمد بن على القرشي وأخذ منه مدرسة العزيزية والتقوية ، وأعطى التقوية للشبيخ فخر الدين بن عساكر . وأعظَى العزيزية مع القضاء لجمال الدين ن الحرستاني ، واعتنى به العبادل اعتناً. كثيراً ، وأقبل عليمه وأكرمه محيث أرسل إليه مايفرشه تحته في مجلس الحسكم الكبره وضعفِه ومايسس إايســه، وكان بجلس للحكم بمدرسة المجاهدية ، وناب بها عنه عماد الدين عبد الكريم ، وكان يجلس بين يديه وإذا قَامِ الشيخ يُستند مكانه ، ثم إنه منعه من أي شيء سمعه عنه ، وناب عنه أيضا أكار شيوخ القضاة يومئذ شمس الدبن بن الشيرازى ، وكان بجلس قبالته فى الأيوان بالمجاهدية ، وشمس الدين بن سبى المدولة وبنيت له دكة فى الزاوية القبلية بغرب المدرسة ، وشرف الدين بن الموصلى الحنفي بمجلس المحراب بها ، وبني بالقضاء نحوا من سنتين وسبعة أشهر شم توفى يوم السبت رابع ذى الحجة وكانت له جنازة عظيمة حفلة ودفن بجبل قاسيون حضرت الصلاة عليه بالجامع ، ومقابر باب الفراديس ، وكان له يوم توفى خمس وتسعون سنة و اخرابة و لاية القضاء لمن هو فى هذا السن قال شاعر الشام فى وقته شهاب الدين فتيان الشاغورى هذن البيتين : \_\_

یا من تدرع فی حمل الحمول ویا معانق الهم فی سر وإعلان لاتیأسن روح من بادی لدی مائة قاضی القضاة الجمال بن الحرستانی

على أنه رحمه الله امتنع عن الولاية لما طلب لها حتى ألح عليه فيها ، وكان في مدة ولا يته صارباً ، عادلا، حاكما بالشريعة المطهرة ، جاريا على طريقة السلف في لباسه واقتصاده في أمره ، وعفته ، وصيانته ، وعدم الآلتفات إلى الآكار في الشفاعات في الآحكام ، ولقد بلغني أنه ثبت لديه حتى لامرأة على بيت المال فأحضر الوكيل جمال الدين المصرى وأمره أن يسلم إليها ما ثبت لها ، فاعتذر بعنيق الوقت وكان في آخر النهار . وقال : في غد أسلم اليها . فقال : ربما أموت أنا الليلة ويعوق حقها . فقيل إنها كانت تدعى بستانا قد وضع النواب أيديهم عليه وقد ثبث حقها لديه فأمر الوكيل أن يسلمه إليها ويشهد عليه بأنه ثبت حقها ، وكان قد أشعلت القناديل وهم بالمدرسة فقال القاضى : ربما أموت أنا الليلة وترجع أنت أيها الوكيل ربما تعنتهم وتطلب إعادة البيئة عند الحاكم الذي يقوم بعدى فوكل به من لا يفارقه حتى يسلم إليها البستان ، وشهد عليه بذلك ؛ وقام القاضى وأخذ سجادته على يقوم بعدى فوكل به من لا يفارقه حتى يسلم إليها البستان ، وشهد عليه بذلك ؛ وقام القاضى وأخذ سجادته على يقوم بعدى فونف وابن وصوله إلى الجامع أذان المغرب فصلى ومضى فوقف عليه فادا أشهد عليه الوكيل أن يحملوا الكتاب إليه ليقف عليه فحاء الكتاب إلى داره فوقف عليه فلما علم أنه قد استقصى حق المرأة سلم كتامها إليها . وقيل انه كان ما لا بالخزن فما زال به حتى أنفذ إلى أمناء الحشرية فجمعهم وفتحوا عزبهم بقيسارية الفرش ودفعوا إلى المرأة حقها .

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزى: كان القاضى جمال الدين بن الحرستانى . زاهدا ؛ عفيفا ، عابداً، ورعا ، نزها ؛ لا يأخذه في الله لومة لائم ، واتفق أهل دمشق على أنه ما فاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان مريضا ينزل من بيته إلى الحويرة في سلم طويل فيصلى ويعود إلى داره ومصلاه بيده ، وكان مقتصداً في ثيا به وعيشه ، وماكان يمكن أحداً من غلمان القضاة بمشى معه بلكا نه بعض الناس . قال :وحكى لى ولده قال : كان أحد في قوام يعامل الملك المعظم عيسى في السكرة ويتجر له فمات ابن قوام فطرح ديوان المعظم بده على تركة ابن قوام وبعث المعظم إلى القاضى يقول : هذا الرجل كان يتاجر لى بمالى والتركة لى وأريد تسليمها . فأرسل اليه القاضى يقول : لا أسلم إليك تركته حتى تحلف إنك تستحقها . فقسال المعظم : والله ما احقق مالى عنده . فقال القاضى وأنا والله ما أسلم إليك حتى تحلف فا حلف المعظم ولا أثبت القاصى له شيئا ، وحكى لى جماعة من الدماشقة : أن الماك العادل سيف الدين كتب لمعض خواصه أثبت القاصى له شيئا ، وحكى لى جماعة من الدماشقة : أن الماك العادل سيف الدين كتب لمعض خواصه كتابا يوصيه به في خصومة بيئه و بين رجل فجاء إليه ودفع إليه الكتاب فقسال : إيش فيه . قال ;

وصية لى . قال : أحضر خصمك . فأحضره والكتاب بيده ولم يفتحه وادعي على الرجل فظهر الرجل على حامل الكتاب فقضى عليه . ثم فتح الكتاب وقرأه ورمى به إلى حامله وقال : كتاب الله قد حكم على هذا الكتاب . فمضى الرجل إلى العادل وبكى بين يديه وأخبره بما قال فقال العادل : صدق. كتاب الله أولى من كتابى . وكان يقول للعادل ما أحكم إلا بالكتاب والسنة وأنا ما سألتك القضاء فان شئت وإلا فأبصر غيرى . قال : وحكى لى الشمس بن خلدون رحمه الله قال : أحضر ولده القاضى علا ، الدين بين يديه صحن حلوا ، أسخنه وقال : ياسيدى كل منه . فغضب وقال : من أبن هذا ؟ أتريد أن تدخلى النار ؟ ولم يأكل . قلت : غلب على ظئه أنه هدية بمن له حكومة . وبلغنى أن ولده هو الذي ألح عليه في تولية القضاء على كره منه . وحكى لى ولده المذكور قال : جاء إليه الشرف بن عنين فجلس إلى جانبى في تولية القضاء على كره منه . وحكى لى ولده المذكور قال : جاء إليه الشرف بن عنين فجلس إلى جانبى ما يكون فيه وصية لافرق بين السلطان وغيره فى الحق فقال : صحيح . فقال : إذا كان صحيحا فايش حاجة الي قولك قال السلطان . قال : وكان إذا غضب من رسائل أرباب الحاجات يأخذ سجادته على كتفه إلى قولك قال السلطان . قال : وكان إذا غضب من رسائل أرباب الحاجات يأخذ سجادته على كتفه ولده تولى نيابة الحكم بدمشق عن القاضى شمس الدين بن الحليل الحويى عام حج ، ثم تو لاه استقلالا . ولده تولى نيابة الحكم بدمشق عن القاضى شمس الدين بن الحليل الحويى عام حج ، ثم تو لاه استقلالا .

وفيا: استشهد الأمير بدر الدين مجمد بن أنى القاسم بن محمد الهكارى بالطور على ما تقدم شرحه بعد أن أبل في ذلك اليوم بلاء حسنا ، وكان من المجاهدين له المواقف المشهورة في قتال الفرنج وكان من أكابر أمراء المعظم يستشيره ويصدر عن رأيه ويثق به صلاحه وديته ، وكان سمحاً ديناً اطيفاً ورعا باراً بأهله وبالفقراء والمساكين كن كثير الصدقات دائم الصلاة . بنى بالقدس مدرسة للشافعية وقف عليها الأوقاف ، وبنى مسجداً قريبا من الخليل عليه السلام عند قبر يونس عليه السلام علىقارعة الطريق وكان يتمنى الشهادة دائما يقول : ما أحسن وقع سيوف الكفار على وجهسى وانني فاستجاب الله دعاه ورزقه الشهادة ونقل من الطور إلى القدس فدفن بتربته في ماملا وهى المقبرة التى تزار بالقدس الشريف

وفيها : يوفيت مدمشق العالمة المعروفة مدهن اللوز وكانت شيخة العالمات مدمشق في ربيع الآخر. وفيها : توفيت بنت بوريحان مدمشق وهي آخر بناته وفاة وانتقل ماخلفته من الاملاك إلىالوقف

المشهور عنَّ أختها الكرى بنتِ صفيــة .

وفيها: توفى الشجاع محمود المعروف بالدماغ فى ذى القعدةوكان من أصدقاء العادل فى زمنالشيبة وبقى معه فىزمنالسلطنة مضحكا له، وحصل لهثروة عظيمة وداره بدمشق جعلتها زوجته مدرسة الفريقين

## سنة ١٥ ١ ١٨٨:

شم دخلت سنة خمس عشر وستمائة ففيها : نزل الفرنج على دمياط فى رييسع الأول وكان العادل عمر خلت عرج العبفر فبعث العساكر التي كانت عنده إلى مصر ألى ابنه فى مقابلة الفرنج وأقام المعظم بالساحل بمسكر الشام فى مقابلة الفرنج .

وفيها: استدعى العادل ولده المعظم وقال له: قد بنيت هذا الطور وهو يكون سبيا لحراب الشام وقيد سلم الله من كان فيه من أبطال المسلمين والسلاج والدخائر وأرى من المصلحة خرابه ليتوفر من فيسه من المسلمين والعدد على حفظ دمياط، وأنا اعوضك فتوقف المعظم وبقى أياما لا يدخل إلى العادل فبعث اليه فارضاه بمال ووعده في مصر ببلاد فاجابه فبعث فنقل ما كان فيه من العدد والدخائر إلى القدس وعجاون، والكرك، ودينشق.

وفيها: في يوم الجمعة ثانى عشر ربيسع الآخر كسر الملك الأشرف ملك الروم كيكاوس وسببه أن الأشرف جمع عساكر الشرق في عسكر حلب ودخل بلد الفرنج ليشغلهم عن دمياط ونزل على صافيتها، وحصن الآكراد ، وكان العادل بمرج الصفر وتقدم الى عالقين فحرج ملك الروم ووصل إلى رعبهان بريد أرب يلم بحلب ونزل اليه الأفتئل من سميساط وأخذوا رعبان وتل باشر وبلغ الآشرف فعاد من سافيتا إلى حلب وقد سبقه ملك الروم إلى منبج وتقدم بعض عسكرهم إلى بزاغة فدخل الآشرف فنزل بار، بزاغة وقدم العرب بين يديه فكسروا الروم ورجع صاحب الروم إلى بلاده وأكثر ما نكل فيهم السرب ، ورجع الافتئل إلى سميساط فاسترد الآشرف عبان ، وتل باشر ، وأعطاهما لصاحب حلب وبعث الآشرف سيف الدين من آمدان ، والمبارز، وان خطلخ نجدة إلى دمياط وخطب صاحب آمد السالح محود بن الروى وقطع خطبة العادل

و في ا: أنه الدرخ النازاين على دمياط برج السلسلة في آخر جمادى الأول فارسل الكامل إلى ابنه السادل نبيخ الشبوخ و براي بخره ويستصرخ به فلما اجتمع بالعادل فأخبره فدق بيسده على صدره ومرض مرض الموت قلت : واذكر وانا مدمشق حين بلغ الناس أخد برج السلسلة وقد شق على من يعرفه مشقة شديدة منهم شيخنا أبو الحسن السخاوى رحمه الله ورأيته يضرب بدأ على بدويعظم أمر ذاك وسمعت الفقيه عز الدين بن عبد السلام يسأله عنه فقال هو قفل الديار المصرية . وصدقرحه الله تعالى فانى لما رأيته في سنة ثمان وعشرين كما سيأله على حافة النيل من غربه وفى ناحيته سلسلتان تمشد إحداهما على النيل إلى دمياط بحدائم على النيل إلى الجيزة فيمنع كل سلسلة عبور المراكب من ناحيتها إذا أريد ذلك حين قتال العدو فهو قفل البلاد بالديار المصريه إذا اوثقت السلسلتان امتنع على المراكب العبور المها ومتى لم يكن السلسلة عبرت المراكب و بلغت إلى القاهرة ، ومصر ، والى قوص ، واسوان والله المستعان .

وفيها : في جادى الآخرة التقى المعظم بالفرنج على القيمون (١) و نصر عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر من الداوية مائة فارس ، و ادخلهم القدس منكسة أعلامهم.

وفيها : وصل رسول خوارزم شاه علا. الدين محمد بن تكش الى العادل وهو بمرج الصفر فبعث بالجواب مع الخطيب جال الدين محمد الدولعي الشافعي خطيب جامع دمشق بعد عمه ، ونجم الدين خليل

<sup>(</sup>١) حص قرب الراة إناء اليه (١) .

ابن على الحنق قاضى العسكر فوصلا الى همذان فوجدا الخوارزى قد اندفع بين يدى الحظا والتاتار قد عامر عليه عسكره فسار إلى حد بخارى فاجتمعا بولده جال الدين فاخبرهما بوفاة العادل فرجما الى دمشق وكان الحظيب الدولمي قد استناب مكانه في الحظاية بجامع دمشق ابنه الشمس يونس ولم يكن له أهلية فسعى القاضى ذكى الدين وأكار البلد في عزله وتولية الشيخ الموفق عمر بن يوسف خطيب بيت الابار إلى أن يقدم الدولمي وكان يسكن بالمدرسة العزيزية في البيت الأوسط القبلي من البيوت السفلي ويكرو الحطب في بيته ذلك وفي ايوان المدرسة ، ويخرج في اوقات الصلوات الى الجامع يصلى بالناس ثم يرجع ويوم الجمعة يكون في بيت الحطابة عرج منه بالاهبة السوداء الى المنبر فيخطب ويصلى ثم يرجع فيزع السواد ثم يمضى إلى بيته بالمدرسة إلى أن قدم الحطيب الدولمي فرجع الى مكانه ومنصبه .

وفها : توفى داود ابن أبى الغنائم أبوسلمان الملهمى من بنى ملهم الضرير كان يسكن رباط المأمونية بيغداد ، وكان على رأى الآوائل وانما كان يتستر بمذهب الظاهرية وكان موته بالمحرم ودفن بالشو نعزية وقد جلوز السبعين ومن شعره :

إلى الرحمن أشكو ما ألاق غداة غدوا على هوج النياق نشدتكم بمن زم المطايا أمر بكم أمر من الفراق ومك داء أضر من التنائل وهل عيش ألذ من التلاق (١)

وفيها: (٢) توفى القاضى شرف الدين أبوطالب عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى الدين على القرشى الدمشقى ولى القضاء بدمشق نيابة عرب محيى الدين بن الزكى ، ثم عن ابنه زكى الدين الطاهر وهو ابن عهما يلتقى نسب الجيع الى يحيى بن على المذكور وهو أول من درس بالمدرسسة الرواحية ثم بالمدرسة الشامية الحسامية وكانت وفاته فى شعبان يوم الآحد ثالث عشر شعبان وصلى عليه مجامع دمشق ودفن عند مسجه. القدم وهو الذي يوجد علامته على الكتب المسجلة . الحمد لله وهو المستعان. قال ابو المظفر : وكان فقها فاضلا نزها ، لطيفا ، عفيفا .

وفيها: توفى أبو الحسن على بن احمد بن روح القاضى المعروف بابن العنبرى كان نائبا عن القصاة ببغداد صحب أبا النخيب السهروردى ، وتفقه عليه وقرأ العربية على العصار، وكان شيخا كيسا فاضلامتواضعا وكان وفاته في رمضان ومن شعره: \_\_

وقدكنت أشكو من حوادث برهه واستمرس الايام وهم صحامح إلى أن تغشتنى وقيت حوادث تحقق ان السالفات منائح وفيها: توفى القاضى عماد الدين بن الدامغانى الحنفى قاضى القضاة ببغداد واسمه أبو القاسم عند الله بن

<sup>(</sup>١) البيت الاخير من كتاب مرآة الزمان لسبط ابن الجوزى

<sup>(</sup>٢) وفي تاريخ ابن كثير المطبوع هنا تخليط حيث جمل هذه الترجمة لغير صاحبها (ز) .

الحسين ولد فى رجب سنة اربيع وستين وخسهائة وتفقه على مذهب أبى حنيفة ، وعزف الفرائض والحساب ، وقسمة التركات مع السمت ، والوقار ، والدين ، والعفة . وأول ولايته القضاء في سنة سن وثما نين وخسهائة وعزل فى رجب سنة اربع وتسعين وخسهاية. فأقام ثمانى سنين قاضيا ثم أعاده ابن مهدى فى سنة ثلات وسمائة ثم عزل فى سنة احدى عشر وسمائة فبكانت ولايته الأخيرة تسع سنين الاشهور وتوفى فى ذى القعدة وصلى عليه بالنظامية ودفر بالشو نيزنة . سمع الحديث من أبيه أبى المظمر الحسين من أبيه أبى الفرج بن كليب وغيره

وفها: توفى السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أبوب وكنيته أشهر من إسمه سئل عن مولده فقال: فتوح ، يعنى لما فتح الرها وما والاها الا تابك (١) زنكى والد نور الدين سئة تسع وثلاثين وخمسهائة فيكون عمره ستا وسبعين سئة . قيـل كانت ولادته ببعليك لما كان والده والهما من قبل زنكى و فشأ فى خدمة نور الدين بن زنكى مع أبيه وأخوته وحضر مع اخيه صـــلاح الدين فى فتوحانه وغزواته . وقام اجسن قيام فى الهدنة مع الانكليز ملك الفرنج بعد اخذهم لعنهــم الله عكا ، فتوحانه صلح الدين بعول عليـه كثيراً واستنابه بالديار المصرية مدة ، ثم أعطاه حلب . ثم الكرك وأعماله ، ثم حران وما يتعلق بها ، ثم جرى بعد وفاة أخيه بينه و بين أولاده أمور سبق ذكرها إلى أن استقر له الملك .

قال أبو المظفر: امتد ملكه من يلاد الكرج إلى همذان والجزيرة والشام، وبصر، والحجاز، واليمن وكان نبها خليقا بالملك، حسن التدبير حليا صفوحا عادلا، مجاهدا، عففا، دينا، متصدقا آمراً بالمعروف. ناهياً عن المذكر. طهرجميع ولايته من الخور، والحواطيء، والقار، والمخالف، والمخاصل من هذه الجهات بدمشق على الخصوص ماته الله دينار فابطل الجميع به المعالم وكان واليه المبارز المعتمد رحمه الله قد أعانه على ذلك أقام رجالا على عقاب قاسيون، وجهل الثلج، وحوالى دمشق بمنكر، فكان أهل الفساد يتحيلون ويجعلون رئاق الحرفي الطبول ويدخلون بها إلى دمشق فنع من ذلك, قال: وبلغي أن بعض المغنيات دخلت على العادل في عرس فقال لها: أين كنت؟ قالمت: ماقدرت آجي، حتى وفيت عليه وقال: والله الذي عاد وبلغي مثل هذا لأفعلن ولاصفين. قال: ولقد فعمل العادل في غلاء مصر عليه وقال: والله الذي عاد وبلغي مثل هذا لأفعلن ولاصفين. قال: ولقد فعمل العادل في غلاء مصر عليه وقال: والله لمات الناس كلهم، وكفن في تلك الآيام من ماله ثلاثمائة ألم من الغرباء. وكان فراب البيوت والمساكين، ولولاه لمات الناس كلهم، وكفن في تلك الآيام من ماله ثلاثمائة ألم من الغرباء. وكان لماعزل القاضي والمه وتصدق به. قلت: وكان لماعزل القاضي والم الدين الحاهرية، قلت: وكان لماعزل القاضي جمال الدين الحرسناني تصب، وكيل بيت المال بومئذ وكل الدين الطاهر عن قضاء دهشة، وولاه القاضي جمال الدين الحرساني تصب، وكيل بيت المال بومئذ

<sup>(</sup>١) لقب به لكونه مربي أولاد السلطان محمور السلجوقي (ز)

وأثبت على ذكى الدين محضرا يتضمن عشرين الف دينار أودعها قياز النجمى عند والده محيى الدين برسم فكاك أسرى وذلك بعد عزله بنحو من شهر. و بلغنى أرب القاضى جمال الدين بن الحرستانى تأتى فى اثباته ، واستقصى فى تزكية الشهود جهده وطاقته ولما علم عليه بالثيوت قام الوكيل الجمال المصرى فقال القاضى : أنى النار وأنا وراك . وذلك لعلمه بأن القضية بطريق التعصب والاغراض وكان ذلك بئلانة وقيل بيمهادة اثنين : أحدهما : ابن عوضه ، والآخر : أبو محمد الخشاب الاقط وقد رأيتهما وكان كل واحد منهما فى قلبه على القاضى حقداً بسبب حكومة حكم بها عليه . أما ابن الحشاب فكان أقر ببستان له لاولاد أخيه وأظنه وقفه عليم ثم أراد إبطال ذلك والرجوع فيه فلم عكنه القاضى وهذا البستان تحت بهريزيد قبالة الجنينة المختصة لى من فوقه وأخذ خط الوكى بالمبلغ فى ذمته فى السابع والعشرين من جادى الأولى ، وشرع المعادل اثها رأت النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام وهو يوصيه بالقاضى فأسقطها عنه ورد المال عليه على العادل اثها رأت النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام وهو يوصيه بالقاضى فأسقطها عنه ورد المال عليه على رؤوس الاشهاد أنول به من القلمة جهاراً فى طبق وأنا رأيته محمولا إلى دارالقاضى صحبة القاضى الإحد الحادى والعشرين من رجب سنة ائنتى عشرة ثم درده إلى القضاء عنه روحا بن التبتى بين الصلى المرستانى و بلغنيأن القاضى طلب برح الشهود فلم بحسر أحد على ذلك إلا الثقة عنتركان يتولى عنمود الانكحة بالمدرسة التقوية فيلغ خلك العادل فتبسم فقال : من عادة عنتر الحر .

قال أبو المطفر : وسبب موته الزعاجه من الحبر الذي جاءه من دمياط أن الفريج استولوا على برج السلسلة فدق بيده على صدره وأقام مربضاً إلى يوم الجمعة ســابـع جمادي الآخرة فتونَّى بعالقين ، وكَانَ المعظم قد كسر الفرنج على القيمون عامس جمادى الآخرة . ولما توفّ العادل لم يعمل بموته غيركريم المدين الحلاطي فأرسل الطير إلى المعظم بنا بلس فجاء المعظم يوم السبت إلى عالقين فاحتاط على الحزائن وصرالعادل وجعله في محنة وعنده خادم يروح عليه وقد رفع طرف سجافها وأظهروا أنه مريض ودخلوا به دمشق يوم الآحد والناس يسلمون على الخادم وهو يومى. [لى ناحية العادل أى انه يعلمه عن مسلم و دخلوا به الى القلمة وكتموا موته . قال : ومن العجائب أنهم طلبوا له كـفنا فلم يقدروا عليه فأخذوا عمامة الفقيه النجيب ابن فارس وكفنوه نها وأخرجوا قطنا من مخدة فلفوه به ولم يقدروا على فأس فسرق كريم الدين فأسسا من الحندق فحفروا له به في القلمة وصلى عليه وزيره ابن فارس ودفنوه في القلمة . قال : وكُـنتُ قاعداً عند باب الدار التي فيها الايوان وهو واجم ولم أعلم بحساله فلما دفن أبوء قام قائمًا وشق نيسابه و لعلم على رأسه ووجهه وكان يوما عظيما وعمل له العزاء ثلاثة أيام بالآيوان الشمالى . قال : ولما رأيت المعظم قد بلغ به الحال ما بلغ تكلمت في أول يوم فلما انقضى العزاء عتبني المعظم وقال : ياسبحاناته انت صاحب العزاء إيش كان حَاجة إلى كلامك مع ابن الحنبلي . وكان الناصح قد تسكلم في ذلك اليوم فقلت لابد من السكلام . فقال : إذا كان ولابد فليكن في اليوم الثالث ولا يتـكليم معك أحد فامتثلت ما أمر وعمــل له العزاء في جميسع البلاد ونودي ببغداد من أراد الصلاة على الماك المسسادل الغازي المجاهد في سبيل الله فليحضر الى جامع القصر فحضر الناس ولم يتخلف سوى الخليفة وصلوا عليه صلاة الغائب وترحموا عليه وتقدم الى خطباء الجوامع بأسرهم فمُعلوا ذلك بعد صلاة الجمعة. قال : وفوض الى المعظم تربة بدوالدين حسن في اليوم الثالث.

قلت: هو بدر الدين حسن أحـد أولاد الداية هو واخوته من أكار أمراء نور الدين ين زنـكي رحمه الله وتربنه هي التي على نهر ثورا عند جسر كحيل في طريق الجبل قريب من المدرسة الشبلية ، وكانأ بو المظفر يسكنها ويدرس بالمدرسة الشبلية ، ومنها يصعد إلى الجبل وينزل إلى دمشق كل يوم بسبب مجلسالوعظ وما أكثر ماكنت أراه جالساً في شباك التربة أو في الصفة الخارجة في النهر ومعه كتاب يطالع فيه أو ينسخ . فما أطيب ما كانت تلك الآيام وما أرْغب عيش تلك الآعوام . قال أنو المظفر : وكان للعادل عمدة أولاد منهم :شمس الدين مودود والد الجواد يونس . والكامل محمد ، والاشرف موسى ، والمعظم عيسى ، والأوحـد أيوب ، والفائز ابراهيم ، والمظفر شهاب الدين غازى ، والعزيز عثمان ، والامجــد حسن وهما شقيقا المعظم ، والمغيث محمود، والحافظ رسلان ، والصالح اسماعيل ، والقاهر اسحاق،ومجير الدين يعقوب ، وقطب الدين احمد ؛ وخليل اصغرهم ، وتني الدين عبَّاس . قلت : وهو آخر من بتي منهم وهُو الآن في سنة تسعوخمسين وستمائة حي مدمشق قال :وكان الصالح اسماعيل؛ وقطب الدين احمد بدمشق لمنا مات العادل فأمر المعظم الصالح فتوجه إلى بصري. وأحمد فتوجّه إلى مصر وكان للعادل عندة بنات أفضلهن صفية صاحبة حلب ام الماك العزيز الظاهر . قال: ولما دخل رجب رد المعظم المكوس والخور وما كان أبوه أبطله . فقلت له : قد أخلفت سيف الدين غازى ابن أخى نور الدين فانه كذا فعمل لما مات نور الدن. فاعتذر بقلة المال ودفع الفريج . قال : وسار المعظم إلى مانياس وارسل الصارم التبنيني وهو بتبنين في تسليم الحصون فاجابه فاخرب بانياس وسار إلى تبنين فاخربها وهدمها وكانت قغلا للبلاد وملجأ للعباد وأعطى حميع بلاد سركس (١) لاخير ــــه العزيز عثمان وزوجه ابنة سركس ونزل الصارم وولده واصحابه من الحصون فاكرمهم المعظم واحسن اليهم واظهر أنه ما أخرب بانياس وتبئين إلاخوفا من استيلاء الفرنج عليما قال :و بعث الكامل إلى المعظم بالخلع وقال: ادركني. وجاءت الفرنج فنزلو اعلى سرمساخ فأخلالهم المسلمون الخيام فطمءوا ثم رجع عليهم الكامل فكسرهم وقتــل منهم خلقا كثيزاً فعادوا إلى دمياط .

وفيها: تونى ملك الروم كيكاوس ولقبه عز الدين وكان جباراً ؛ ظالما ، سفاكا للدماء ، ولما عاد إلى بلده من كسرة الأشرف له بحلب اتهم قوما من أمراء دوانه أنهـم قصروا في قتال الحلبيين فسلق بعضهم في القدور ، وجمل آخرين في بيت فاحرقهم فأخذه الله بغتة فات فجأة سكران ، وقيل ابتلى في مدنه فتقطع وكان أخوه علاء الدين كيقباد محبوساً في قلمته وقد أمر بقتله فبادر الأمراء فأخرجوه ، وأقاموه في الملك وكانت و فاة كيكاوس في شوال وهو الذي اطمع الفرنج في دمياط .

وفيها: توفى نجم الديرلة نجاح بن عبد الله شرابي الخليفة بملوك الإمام الناصر. وكان جواداً سمحاً عاقلا ديناً كشير الصدقات حسن المحضر ، محسناً إلى الناس يحب المساكين ، ويعظم أهل الدين . ويأخسة

<sup>(</sup>۱) يعنى اقطاع الأمير فخر الدين اياز الجركسي مقدم الصلاحية (ز). (م --- ۱۵)

اللصَعَفِ من القوى ، وكان يسمى سلمان دار الخلافة ، وكان ملازما للخليفة لا يغيب عنه ساعةً واحدة ، وكان اسمر اللون جميل الصورة فحلا ولما توفي في هذه السنة أمر الخليفة أن لايتخلف عن جنازتة أحد لاوزير ولاغيره وصلى الخليفة عليه تحت التاج ، وحزن عليه حزناكشيراً وأخرج تابرته من البندرية ومشى العالم بين يديه إلى جامع القصر وكان بين يدى جنازته مائة بقرة ؛ وألف شاة . وماثة فوحرة تمسر نومائة حمال على رؤوسهم الخرِّز، وعشرون حمالًا على رؤوسهم ماء الورد . وبما ليكه قد جزوا شعورهم . ولبسوا المسوح والصنجيج والبكا. قد ملاً بغداد ، ولم ير في الاسلام مثل ذلك اليسوم ، وعبروا به إلى الجانب الغرق إلى ترمة أم الخليفة ؛ ودفن بين مدى القبة التي فيها أم الخليفة ، وتصدق عنه الخليفة مر\_\_ مال نجاح بعشرة آلاف دينار على المشاهد . مشهد على ، والحسين ، وموسى بن جعفر رضى الله عنهم . وبعث مثلها إلى مكة ، والمدينة ، واعتق الخليفة مما ليكة ، وكانت له خسمائة مجلد فوقفها في تربة أم الخليفة وكتب عليها اسم الشراني . ذكر الشيخ عز الدين بن الأثير في تاريخه الكبير في حوادث سنة سبع وستين وخمسائة أن الأمير العباسي احمد بن الحليفه يعني المستضى. وأحمد هو الامام الناصر لدين الله قال ابن الأثير: وهوالذي صار خليفة بعده سقط من قبسة عاليسة إلى أرض التاج ومعه غلام له اسمه نجماح فه لتي نفسه بعده وسلم ابن الخليفة ونجاح . فقيل لنجاح لم القيت ؟ فقال : ما كنت أربد البقاء بعد مولاى. فدعى له الامير أنَّو العباس ذلك فلما صار خليفَة جعله شرابياً ، وصارت الدولة جميعها عكمه . ولقبــه الملك الرحيم عز الدين ، وما لغ في الاحسان اليه والتقديم له وخدمه جميع الرباء العراق والوزرا.وغيرهم وفهياً : توفى القاهر صاحب الموصل وترك ولداً صَغيراً اسمه محمودً ، وكان طفلا فأخرج بدر الدين لُوْلُوْ رَنَّكُيا ۚ أَمَا القاهر من الموصل واستولى علمها . واسم القاهرعزالدين مسعود بن نورالدينأرسلان شاه ابن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي ، ثم ثبت ملك بلاد الموصل لبسدر الدين لؤلؤ ويسمى بالملك الرحم، ثم أولاده من بعده إلى الآن، وبلغني ان لؤلؤ ستى القاهر سما فات . ثم أدخل ابنه محمود بعد ذلك حاّمًا حاميًا وأغلق عليه الباب فاستكربه وعطشه فاستغاّت أخرجونى واسقونى ما. ثم اقتلونى. فأخرج وقد تغيرت خلقته وكان من أحسن الناس صورة قأسقى ماء ثم خنتي نوتر . قلت : كان اسم و لده الذي ولى بعده نور الدبن أرسلان شاه وكان قد سباه أبوه عليا فلما مات جده نور الدين أرسلان شــاه في ا سنة سبع وستمائة سمره باسم جـده أرسلان شاه؛ وأقام قليلا ومات في سـنة خمس عشرة أيصًا ، و تولى أخوه تحمود وكان تقدير عمره يوم مات عشر سنين ، واستمر محمود والأ، بير بدر الدير في لؤ از اتا بكمالي أن مات جده لامة السَّلطان مظفر الدين صاحب اربل في شهر رمعنان سئة ثلاثين وستمانة فانقطع خسر محمود واستولى مدر الدين بالأمر.

قال أبو المظفر: قدم الصاحب صنى الدين عبد الله بن على المعروف با بن شكر وزير العادل ، كان العادل قد نقم عليه فنفاه إلى الشرق فمضى إلى آمد فأقام بها فلما مات العادل كتب ابنـه الكامل من مصر اليه يطانه ، فقـدم دمشق في هـذه السنة ونزل بظاهرها ببيت دانس في دار المؤيد العقر بانى . فحدر المؤيد وكانقد قل نظره فأقام أياما ثم توجه إلى مصر . قلت: وقيلأن قدومه من المشرق كان بعد هذه السنة وقرأ بهاء الدين بن أبي اليسر بين يديه مقامـة ببيت دانس في مدحه من انشاء الشيخ أبي الحسن البخارى رحمه الله سهاها و محاورة الفقهاء و محاضرة العلماء في أوحد الكبراء وسيد الوزراء ، وهي مقامـة جمليسلة ورحمه الله سهاها و محاورة الفقهاء و محاضرة العلماء في أوحد الكبراء وسيد الوزراء ، وهي مقامـة جمليسلة

حسنة لفظا ومعنى ، وكان خليقا بالوزارة لم يأت بعده فيها مثلة ، وكارب متواضعاً يسلم على الشامن الذينَ يمر بهم وهو راكب . ويكرم الفقها ، ويحترمهم ، ويعمرأوقافهمويشرها ويوسع لهم في الجامكيات وفي أمامه بنيت العارة بفوارة جيرون ، والمسجد ، والعركة والشادروان وغير ذلك رحمه ألله وتوفي سنة ثلاثينٌ وستمائة كذا ذكر سبط ابن الجوزى وهو وهم . وانما توفى سنة اثنتين وعشرين كماسنذكره . وذكر العزين تاج الأمناء : انه في سنة تسع وستمائة عزل الوزير الصني بن شكر وزير السلطان بمصر في غضون غضب وأظهره ادلالا على السلطان ، وسعى العادل فيه وتحرر أمره والزامه بيته ، ثم وردكتاب الكامل من مصر إلى أخيـه المعظم بالحوطة على أملاك الوزير ابن شكر بها سابـع جمادى الأولى من السنة . قال : وفي سابع عشرين رمضان من السنة عزل ابن الوزير بن شكر من ديو أن دمشق وقد كان مستمراً به في نيابة والده ، وتولاه الشمس بن النفيس مستقلا بأموره بكتاب عادلي وصل من مصر . بظاهر بلبيس في دار الجاولي نم ارساله إلى دمشتي . قال : ووصل عاشر ربيع الآخر منسنة أربع عشرة منفيا من الديار المصرية الى الـكسوة فأقام بها بقدر ما قضيت له اشغاله بدمشق ، وتولى المعتمد القيام بها وكار\_ تقدُّم من العاَّدل كستاب إلى المعتمد بان لايمكنه من المقام مدَّشق أكبُر بما يقضى أشخالهُ. فلما تحقَّتي ذلك لم يدخل البلد ورحل من الـكسوة نهار الأحد سادس عشرالشهر فبات يلدة من الغوطة ورحل منها الى القصير فى الغد ، ومر\_ القصير إلى جهة الفرات على طريق البرية ، وخرج اليه جاعة من أعيان البلد سراً وجهراً إلى الكسوة وإلى القصير ، ولما قطع الفرات لم يمكنه الاشرف من المقام. ببلاده فرجع إلى ساسيه والتجأ إلى صاحب حماة فآواه وأحسن اليه فانكر السلطان ذلك عليمه ، وأمره ، إبعاد، عنه فلم يمكنه مخالفته . وتولى قاضى العسكر خليل الرسالة فى اخراجه من حماة فأخرج موكلابه إلى أن عاد قطع الفرات قاصداً صاحب آمد فتلقاه بنفسه و بالغنى اكرامه .

سسنة ۱۲۱ ه.

ثم د حلت سنة سنة عشرة وستمائة فنى أول المحرم وقيل فى سابع المحرم أخرب المعظم ابراج القدس وسوره خوفا من استيلاء الفرنج عليه ، فاضطرب الناس وخرجوا منه متفرقين فى البلاد ، وهان عليه مفارقة د ارهم رضياع أموالهم ، وقد كان القدس يومثذ على أتم الأحوال من العارة ، وكثرة السكان . قال ابو المظفر : كان المعظم قد توجه إلى أخيه الكامل إلى دمياط وبلغه ان طائنة من الفرنج على عزم القدس فاتفق الأمراء على خوابه وقالوا قد خلا الشام من العساكر فلو أخذه الفرنج حكموا على الشام ، وكان بالقدس أخوه العزيز عثمان ، وعو الدين ايبك استاذ الدار فكتب المعظم المهما المعاغرابه: فتوقفا وقالا : ضن تحفظه ، فكتب الهما المعظم لو أخذوه لقتلوا كلمن فيه، وحكموا على دمشق و بلاد الشام ، فالجأت الضرورة الى إخرابه فشرعوا فى الدور أول يوم من انحرم ، ووقع فى البلد ضجة مثل يوم القيامة ، وخرج النساء المخدرات ، والبنات ، والشيوخ ، والعجائز ، والشبان ،

والصبيان الى الصخرة والأقطى ، فقطعوا شعورهم ومزقوا ثيابهم بحيث امتلات الصخرة ومحــــــراب الاقصى من الشعور ، وخرجوا هاربين وتركوا أموالهم وأثقالهم وما شكوا أن الفرنج تصحبهم وامتلات بهم الطرقات . فبعضهم الى مصر ، وبعضهم الى الـكرك ، وبعضهم الى دمشق ، وكانت البنـــات المخدرات تمزقن ثيابهن وتربطها على أرجلهن من الحفا . ومات خلق كـثير من الجوع والعطش. وكانت نوبة لم يكن فى الإسلام مثلها . ونهبت الأموال إلى كانت لهم فى القىدس . وبلغ فنطار الريت عشرة دراهم . ورطل النحاس نصف درهم . وأكثر الشعراء في ذمها ودعوا عليها فقال بعضهم : ـــ

> في رجب حلل الحميا وأخرب القدس في المحرم قال وأنشدى قاضي الطور مجد الدين محمد بن عبد الله الحنني لنفسه : ــــ

مررت على القدس الشريف مسلما على ما تبــقى من ربوع كأنجم ففاضت دموع العين منى صبابة على مامضى من عصرنا المتقدم فقلت له شلت يمينك خلها لمعتبر أو سائل أو مسلم فلو كان يفدى بالنفوس فديته بنفسى وهذا الظن في كل مسلم

وفيها : نني الملك المعظم الأمير عماد الدين بن المشطوب من مصر إلى الشرق ، وكان قد انفق مع الملك الفائز بن العادل على أخيه الملك الكامل واستحلف للفائز العساكر . وعرف السكامل فرحل الى الثمنون وعزم على التوجه آلى اليمن من البلاد . وعلم أخوهما المعظم فقال الكامل لا بأس . وركب آخر النهار وجاء إلى خيمة ابن المشطوب وقال : قولوا لعاد الدين بركب حتى نسر فأخبروه فخرجمن الحيمة بغير ( أخفاف ) صباغات و لحق المعظم فا بعد به عن العسكر و قال له أخى الملك الاشرف قد طلبك و هو محتاج اليك فتسيراليهالساعة. فقال: ما في رجلي صباغات ولا معي أحد من غلماني ولا قماشي فوكل به جماعــة وأعطاه خسمائة دينار وقال : كل مالك يلحقك . والله ما يضيع لك خيط واحــد وسار به الموكلون ورجع المعظم إلى خيمته، وجاء اليه الكامل فقبل الارض بين يديُّه وخاف الفائز خوفًا عظمًا ، أما ابن المشطوب فاجتاز دمشق ومضى الى حماة فأقام بها . فبعث اليه الاشرف منشوراً بأن جيشاً من بلاد خلاط مع الخلع فسار إلى الأشرف فأكرمه وأحسن اليـه وصار يركب بالشبابة ، ويعمل له سلطة أعظم من الاشرف. وتجسر وطني وبغا، وخامرعلي الاشرف وكاتب صاحب الروم فبعث له مائة الف واربع الف درهم وطلع الى ماردين ثم قصد ناحية سنجار ثم جرى عليه بما سنذكره الى أن مات في حبس الأشرف محران هو وان خشترين الأزكجي .

وفيهـا: في شعبان سحر يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان استولى الفرنج على دمياط وكـان المعظم قد جهز اليها ابن الجرخي الناهض في خمسهائة راجل فهجموا على الخنادق فقتــل ابن الجرخي ومن كارب معه وصفوا رؤس الفتلي على الخنادق. وكانوا قد حموا الخنادق وضعف أهل دمياط ووقع هيهم الوباء والفناء . و عجر الكامل عن نصرتهم فراسلوا الفرنج على أن يسلوا اليهم البلد ويخرجوا منه بأهاليهم وأموالهم فاجتمع الاقسا (١) واحلفوهم على ذك ، فركبوا في المراكب وزحفوا في البر والبحر وفتح لهم أهل دمياط الابواب فدخاوا ورفعوا أعلامهم على السور ، وغدروا أهلها ووضعوا فيم السيف قتلا وأسراً و باتوا تك الليلة يفجرون بالنساء وأخذوا المنبر وكار من أبنوس، والمصاحف ورؤس التمثل وبعثوا بها إلى الجزائر ، وجعلوا الجامع كنيسة . وكان الشيخ أبوالحسن بن قفل بدمياط في سلمه الله تعانى منهم فسألوا عنه فقيل هذا رجل صالح من مشايخ المسلمين يأوى اليه الفقراء فما تعرضوا له بعد . وقد رأيته أنا بعدذاك بثفر دمياط في سنة ثمان وعشرين وستمائة وهو يحكي للناس صورة ماجرى على البلد من الفرنج خدلهم الله تعالى ، ووقع على المسلمين كآنة عظيمة و بكى الكامل ؛ والمعظم ، بكاء شديداً ثم تأخرت العساكر عن تلك المنزلة ، ثم قال الكامل للعظم لما رأى أعلام الفرنج على دمياط وقد سقط في يده : قد فات ما ذبح ، وجرى القدر بما هو كائن ، وما في مقامك هنا فائدة والمصلحة أن تغزل إلى الشام تشغل خواطر الفرنج ، وتستجلب العساكر من المشرق.

قال أو المظفر سبط ان الجوزى: فكتب الى المعظم وأنا بدمشق قد جرى على دمياط ما جرى وأريد أن بحرض الناس على الجهاد فانى كشفت ضياع الشام فوجدتها الني قريه مها الف وستمائة أملاك لاهلها، وأربع مائة سلطانية وكم مقدار ما تقوم به هذه الاربعائة من العساكر وأريد أن يخرج الدماشقة ليذبوا من أملاكهم . فجلست مجامع دمشق وقرأت كتابه عليهم فتقاعدوا فكان تقاعدهم ثمنا لاخذه النمن والحس من أمر الهم وكتب الى اذا لم مخرجوا فسر أنت الينا فحرجت الى الساحل وهو نازل على قيسارية فاقمنا حتى فتحها عنوة ثم سرنا الى الثغر ففتحه وهدمه وعاد إلى دمشق

وفيها: في يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر ربيع الأول البس الملك المعظم قاضى القضاة زكى الدين أبا العباس الطاهر بن محيي الدين القباء والكلوتة (٢) بمجلس الحكم من داره بياب العربد قال أبو المظفر: كان في قلبه منه حزازات بمنعه من اظهارها حيازه من والده العادل وخوفه من الشناعات وكان يشكو الى من القاضى مراراً ويقول: انه لاينفذ الأحكام؛ ولايقيم معالم الاسلام، واتفق موت العادل ومرض اخته ست الشام عمة المعظم وكانت قد أوصت بدارها مدرسة وأحضرت القاضى الوكى والشهود واشهدتهم عليها وأوصت إلى القاضى، وبلغ المعظم فعز عليه وقال: يحضر إلى دار عمى من غير اذنى ويسمع كلامها هو والشهود. ثم اتفق أن القاضى احضر جاف المدرسة العزيزية وطلب منه حسابها فاغلظ له في القول فأمر بضريه فضرب بين يديه كما يفعل الولاة فوجد المعظم سيبلا الى اظهاز ما كان في نفسه وكان الجال المصرى وكيل بيت المال عدى القاضى فجاء فجلس عند القاضى في مجلس الحكم والشهود حاضرون والناس فبعث المعظم ببقجه فيا قباء وكلوتة وأمره أن يحكم بين الناس وهما عليه فقام من خوفه فلبسهما وحكم بين اثنين. قلت: جاف المدرسة المضروب هو السديد خطيب عقربا

<sup>(</sup>١) مَكَذَا فِي الْأَصَلِ . وَفِي نَسَخَةُ (القَسَاوَسَةُ)

<sup>(</sup>٢) نوع من القلبق (ذ) .

واسمه : سالم بن عبد الرزاق بن محى بن عمر بن كامل أخو الجمال والمؤيد العقرباني ، وكانت الحلعة إنبارة إلى انك تفعُل فعمل والى الشرطَّة فاكبس لبس من يغمل ذلك . وسممتُ الذي البسه الخاصة وهر بعض الجامع وجاء يسلمعلى شيخنا علم الدين السخاوى رحمه الله وحدثه بالقضية فتأوه الشيح وضرب باحدى يديه على الاخرى . وكان مما حكى أن قال : أمرنى السلطان أن أقول له : السلطان يسلم عليك ويقول لك: الخليفة سلام الله عليه اذا أراد أن يشرف أحمداً من أسحابه خلع عليمه من ملابسه ونحن نسلك طريقه وقد أرسل اليك من ملابسه وأمر أن تلبسها في مجلسك وأنت تحكم بين الناس وكان المعظم لَّ كَبْرَ ما يلبس قباء أبيض وكلوتة صفراء . قال : وفتح البقجة فلما نظر النِّما وجم فأعدت الكلام بأن يلبسها وأمرته أن يترك التوقف في ذلك وكنت قد أمرت بان البسه إياها بيدى أن امتذع أو تونف فمد يده فوضع القباء على كـتفيه و نزع عمامته ووضع الكاوتة على رأســه ، ثم قام ودخل بيته . نات : ومن لطم آلله تُعالى أن كان مجلس الحكم في دار مو الآ والعياذ بالله لو كـان في مُكان آخر لتكلف المرور بمدها ولم تطل مدة حيانه فرض مرضة رمى كبده فيها قطعاً ومات فى الثالث والعشرين من صفر سسنة سبع عشرة وستهائة ودفن بمقدرة أبيه بالجبل ويأسف الناس لما جرى عليه ، وكمان رحمه الله يحبأهل الحير ويزور الصالحين في أما كمتهم والمرء مع من أحب، وقد ذكره القوصي في معجمـهوقال : كان متورعًا ، متثبتًا ، ناظراً في مصالح اليتامي .

وإذا رأيت اسى امر. أو صبره يوما فقد عاينت صورة عقله

ولم يحرج عن الرضى والتسليم في حالتي ولايت وعزله رحمه الله ، وبقى نوابه بحكمون بين النياس منهم : شمس الدين بن الثنيرازى وكان بجلس بالجامع في حافة الرواق الملاصق لحزانة الشريف موضع المقصورة الغربية ، وتارة بجلس في شباك مشهد على ، ومنهم : شمس الدين بن سنى الدولة وكان بجلس بشباك الكلاسة المحاذى للتربة الصلاحية . ومنهم : شرف الدين الموصلي وكان يجلس بالشباك الكالي وهو الذي يصلى فيه القضاة الجمع في هذه الازمان . قال ابو المظفر سبط ابن الجوزى : وكانت حركة شفيمة وواقعة قبيحة لم يحرى في الاسلام أقبح منها ، وكانت من غلطات المعظم . ولقمد قال له ما فعلت الا بصاحب الشرع ولقد وجبت عليك دية القاضى . فقال :هو الذي أحوجني إلى هذا ولقمد فعلت الا بصاحب الشرع ولقد وجبت عليك دية القاضى . فقال :هو الذي أحوجني إلى هذا ولقمد فعلت أن المعظم بعث إلى الشرف (١) بن عنين الشاعر حين تزهد خراً ونرداً وقال سبح مهذا إشارة إلى أن هذا ليس له صحة فكتب اليه ابن عنين .

يا أيها الملك المصطم سينة أحدثتها تبقى على الآباد تجرى الملوك على طريقك بعدها خلع القضاء وتحفة الزهاد

<sup>(</sup>۱) وكان قبل التزهد يرمى بشرب الخر واللعب بالنرد فعد تزهده تصنعاً (ز) .

قال: وأخبرنى الشرف بن كلاب: قال كنت حاضراً ذلك المجلس وكمان القباء والكلوتة لونا واحداً أحمر ماطي ، ومن أعجب الامور أن الذي أناه بالخلعة طلب من غلبان القاضي ماجرت بهالعادة من اعطاء من يأتى يخلعة سلطانية إلى حاكم أو غيره فأخرجوا له من وراء القاضي خمسين درهما ، وما زال قاعداً على باب القاضي بعد دخوله بالخلعة حتى أخرجوا له الدراهم فقبضها : وحج بالناس في هذه السنة من العراق آنباش الناصري . ومن الشام بملوك المعظم يقال له شفينات ، وفي همدة السنه جج والدي رحمه الله ، وأبو المظفر سبط ابن الجوزي ، وعز الدين بن القيسر انى ، والصنى بن مرزوق.

وفها ؛ توفى الشيخ أبو البركات داود بن احمد بن محمد بن ملاعب البغدادى الملقب . بالزبيب سمع الكشير من بغداد من أبى الوقت ، وأبى الفضل الأرموى ، وأبى السكرم الشهرزورى وغيرهم . وسكن في دمشق واسمع مها السكشير وتوفى مها في جمادى الآخرة ودفن بحبل قاسيون ، وكان أحسد الوكلاء مجلس الحكم ، سمعت علبه صحيح البخارى وغيره ، وكان ثقة تتحرزاً.

وفيها : في ذي القعيرة توفيت بدمشتي ست الشام بنت أيوب بن شادى اخت الملوك صلاح الدين والعادل ذكر الحافظ زكى الدين إنها توفيت في سادس عشر ذي القعدة من السنة . وزاد غير، آخر نهار الجمة وهي التي تنسب المها المدرستان مدمشتي إحداهما : قبل البهارستان النوري . والآخري : ظاهر دمشق عملة العونية،وتعرف أيضا بالحسامية نسبة إلى ابنها حسَّام الدين بن لاجين ، وكانت دفنته سما ودفنت هي بالقد الذي هو فيه ، وهو الذي يلي باب القبو من القبور الثلاثة ، والقبلي هو قبر أخَّمها تورانشاه المذكور ، والأوسط قبر ان عمها ناصر الدين محمد بن شيركوء بن شادى وكان تزوجها بعد لاجين. قال أبو الم لفرسبط ابن الجوزى : كانت سيدة الخراتين، عاقلة ،كشيرة الله والصلات والاحسان والصدقاب، وكان يعمل في دارها من الأشربة والمعاجين والعقاقير في كل ســــنة بالوف من الدنانير وتفرقها على الناس ، وكان بالها ملجأ للقاصدين ومفزعا للمكروبين ووقفت على المدرستين أوقافا كشيرة وكانت لها جنازة عظيمة . قلت : والملوك بنو انوب إلى آخر من ولى منهم السلطنة في بلد من البـــلاد المشهورة كلهم محارمها لأنهم إما اخوتها وإما بنوآ إخوتهاوهم إلى الآنخمسةوثلاثونملكا إخوتهاالاربعة المعظم، وصلاح الدين، والعادل، وسيف الإسلام؛ وأولاد صلاح .العزيز ، ثم ابنه المنصور، والأنضل والزاهر ، والظاهر، وابنه العزيز. وابن ابنه الناصر توسف ، وأولاد العادل ، الكامل وأولاده الثلاثة المسعود ، والصالح ، والعادل . وأبناء الصالح المعظم المقتول بمصر ، والموحد صاحب حمص ، وابن العـــادل بن الكامل المغيث صاحب الـكركَ الآن . والمعظم بن العادل الأكبر ، وابنه الناصر داود ، والأشرف بن العاذل ، والصالج بن العادل ، والأوحد . والحافظ ، والعزيز ، وابنه السعيد ، وشهاب الدين غازي ؛ وابنه الكامل محمد ، وابن سيف الإســلام اسهاعيــل الذي ادعى الخلافة بالبمن . وفرخشاه ماوك حاة إلى اليوم

وفهها: في ربيع الآخر توفي ربيغداد الشيخ أبو البقاء العكبرى النحوى الحنبلي واسمه: عبد الله بن الحسين بن عبد الله ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسائة وقرأ القرآن على أبى الحسن البطايحي، والنحو علي أبي محد الجئداب، واللغة على ان العصار وسمع الحديث مهم ومن غيرهم، وقرأ الفقه والأصول وصنف عدة مصنفات مهما : اعراب القرآن، واللباب في النحو، وحواشي على المقامات، وديوان المتنبي، ومفصل الربخشري، ومتدمات في النحو، والحساب وغير ذلك ودفر بباب حرب رحمه الله وكان صالحاً ديناً.

وفها: توفى بحلب الشريف مختار الدين عبد المطلب بن الفضل العلوى الباخى المدرس بمدرسة الحلاوية. كان عارفاً بمذهب أبى حنيفة وشرح الجامع السكبر وغيره وكان يروى كتاب الشمائل المترمذي وغيره وكان سيداً. فاضلا، ورعا، ديناً.

وه يها: توفى ببضداد عماد الدين على بن الحافظ أبى محمد القاسم ابن الحافظ الدكبير أبى القاسم على ابن الحسن العساكرى قدم بفداد وسمع بها ؛ ثم توجه إلى خراسان وسمع بها ، واستجاز لطائمة كربيرة من الدمشقيين وغيرهم لعموم من أدرك ذلك الوقت من جميع من اجتمع به من مشايخ تلك البلاد شكر الله سعيه ، ثم عاد إلى بغداد فوقع عليه قطاع الطريق فأخذوا ما كان معه وجرحوه فأغام ببغداد يعالج الجراحات فات بها يوم السبت ثالث جادى الآخرة ودنن بالشو نيزية وخلب ولدين مات بعده أحدهما المسمى باسم جده بها الدين القاسم كان في محبته فرجع إلى دمشق بعد موت أبيه ، والآخر أبو حاسد الحسين ولم يبق من نسله إلا ولد صغير من ابنه الاصغر أبى حامد .

وفيها: توفى ببغداد محمد بن جميل صاحب مخزن الخليفة ومولده بهيت، وكمان فاضلا بارعا ؛ وقدم عليناً دمدة ابن ابنته وهوشاب فاضل يلقب فخر الدين له خط حسن وصورة جميلة و نزل عندنا بالمدرسة العزيزية ، ثم توجه الى الحجاز مع جماعة فضلاء شرف الدين المرسى ، ومحب الدين بن هلال. وشرف الدين بن الزيات ، وفخر الدين بن المالكي وغيرهم فجاوروا.

وفيها: توفى صاحب سنجار المنصور محمد بن عملدالدين زنسكى بن مردود بنزنسكى ، وأبوه كمان ختن نور الدين محمود بن زنسكى على ابنته ، وكمان هذا المنصور ملكا عادلا ، وهذا الذي حصره العادل أبو بكر بن أيوب ثم رحل عنه بشفاعـة الخليفة الامام الناصر وخلف المنصور عدة أولاد : سلطان شاه وزنكى ، ومظفر الدير وغيرهم ، وحج بعضهم معنا في سنة إحدى وعشرين وستهائة ، ذكر الحافظ زكى الدين في الوفيات ما مثاله . وفي الشامن من صفر سنة ست عشرة وستهائة توفي قطب الدين محمد ابن زنكى بن مودود صاحب سنجار و ملك و لده عماد الدين شاهنشاه .

وفها: توفى محمد بن محمد بن محمود الكشميني، وكان صالحاً صاحب رياضات و مجاهدات. و أو مى أن يكتب على كفنه طلباً لاصلاح حاله: \_\_

يكون اجاجا دونكم فاذا انتهى اليسمكم يلق نشركم فيطيب

وفهها: توفى ببغداد فى رمضان أبو بكر زكريا يحيى ن القاسم بن المفرج التبكريتى. ولى الفعنساء بتحكريت، ثم ولى تدريس النظامية ببغداد ودفن بالشونيزية وكان فاصلاً وأنشد أبو المظفر من شعره: ـــ

من شعره: ــ

كم يأمسل المرم آمالا وتخلفه وكم يرى آمنا والموت يردفه وطالمها ساك الانسان شاكلة يظن فها نجاة وهى تقتله

سئة ١١٧ه:

شم دخلت سنة سبعة عشر وستمائة وفي هذه السنة كان ظهور التاتار خذلهم الله.

رفيها : يوم الأحد ثانى شعبان تونى امام المالكية بدمشق برهان الدين على علوش بزعبدالله المغرف ودفن بجبل قاسيون ، وكان عالما بالأصول ، والفروع ، والعربية ونشأ له ابن فاضل فى علم الطب يلقب بناصر الدين منصور بن على توفى أيضاً وهو شاب رحمه الله تعالى .

وفيها: توفى فى رجب تتى الدين عبد الرحمن بن أبى منصور بن نسيم بن الحسين بن على المقدسى أبو الوحسن مع المكثير من الشيخ الحافظ أبى القاسم بن عساكر ، وأكثر طباق السماع عليه فى الأجزاء وغيرها موجودة مخطه .

وَفَهِمَا : في جَمَادَى الآخرة توفى زين الدين أبو البركات داود بن احمد بن محمد بن ملاعب البغدادى المدير لجيالس الحكام بدمشق ، وكان شيخاً معمراً مولده ببغداد منتصف المحرم سنة اننين وأربعــــين وخمسهائة بروى عن أتى الوقت وغيره. سمعت عليه صحيح البخارىســنة أربــع عشرة وستمائة ، ويروى أيضا هو وأخته حفضة عن أتى الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموى رحهما الله.

ومروحــة تروح كل هم ثلاثة أشهــر لا بد منهــا حزيران وتمــوز وآب وفي ايلول يغــــي الله عنهما

وفها: نافق الأمير عماد الدين بن المشطوب على الملك الأشرف وأغار فى أرض سنجار وساعده مسلمات المسلمات بالأمان و فسار الدين الأشرف فدخل ابن المشطوب إلى تل أعفر فانزله بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل بالأمان وحمله معه إلى الموصل ثم قيده و بعث به إلى الأشرف فألقاه الحاجب على الجب فمات بالقمل والجوع ، وكان نور الدين بن عماد الدين صاحب قرقيسيا مع الأشرف فكاتب عليه ، واتفق مع بالقمل والجوع ، وكان نور الدين بن عماد الدين صاحب قرقيسيا مع الأشرف فكاتب عليه ، واتفق مع بالمقمل والجوع ، وكان نور الدين بن عماد الدين صاحب قرقيسيا مع الأشرف فكاتب عليه ، واتفق مع بالقمل والجوع ، وكان نور الدين بن عماد الدين صاحب قرقيسيا مع الأشرف فكاتب عليه ، واتفق مع بالمقمل والمجود بالمتحدد الدين بن عماد الدين صاحب قرقيسيا مع الأشرف فكاتب عليه ، واتفق مع بالمتحدد الدين بن عماد الدين بالمتحدد بال

ان المشطوب فاعتقله الآشرف وبعث به منع العلم قيصر المعروف بتعاسيف إلى قرقيسيا وأعانه فعلق نور الدين رجليه تحت القلعين وعده فسلمت الى تعاسيف جميدع بلاده ، وأراد الآشرف أن يرديه فى الجب فتشفع إلى أخيه الملك المعظم فشفع فيه فأطلقه الآشرف وسار نورالدين إلى دمنى وأحسرف المعظم اليه فاشترى بستان ابن حيوش بنواحى العقيبة وبنى فيه وأقام به .

وُفها: قُتْلُ صَاحِبُ سَنْجَارُ أَخَاهُ فَسَارُ الْأَشْرُفُ النَّهَا فَاخْذُهَا وَعُوضَ صَاحِبُهَا الرقه .

وفيها : في رجب كانت وقعمة البراس بين الكامل والفريج وكانت وقدة عظيمة قتل الكامل منهم مشرة آلاف وغنم خيولهم وسلاحهم ورجعوا إلى دمياط مهزومين.

عشرة آلانى وغنم خيولهم وسلاحهم ورجعوا إلى دمياط مهزوميز. وفيهما : عزل المعظم المبارز المعتمد عن ولاية دمشق وولى الغرز خليلا ؛ وحج المعتمد بالناس من الشام في هذه السنة ، ولم يحج أحد من العجم بسبب خروج الناتار في البلاد . وحج من بغداد آقبساش الناصري وقتل بمكة ؛ وعاد حاج السراق على طريق الشام ، واستفحل أمر التاتار في هذه السنة. ومات فها خوارزم شاه محمد من تكشش وقد ذكرنا صفة موته وما تم له مع التاتار في هذه السنة وقبلها في الكتاب الذي اختصرت في سـيرة الدولتين العلائية والجلالية . وذكر أبو المظفر سبط ان الجوزي : انه تونى في سنة خمس عشرة ووهم في ذلك وقال : قصد العراق في أربع مائة الف ووصل ألى همذان ىرىد بغداد ، وقيــل كان ببعه ستمائة جتر تحت كل جتر الف ، وكان قد أفــنى ملوك خزاسان ، وما ورا. . النهر وقتل صاحب سمر قنب وكان حسن الصورة وأخلى البلاد من الملوك واستقل مها ، وكان ذلك سبباً لهلاكه . قال : ولما نزل همذان كان في عسكره سبعون الفا من الخطا فكاتب العلقمي يعني وزير بغداد عساكره ووعدهم بالبلاد فاتفقوا مع الخطا على قتله وبعث العاتمي أليهم بالأموالوالخيول والحلع سرآ فكان ذلك سببا لوهنه . ولما علم خوآرزم شاه بذلك سار من همذان طالبًا خراسان ونزل مرو والتق في طريقه الحنيل والخلع والكتب المنفذة إلى الخطا فل بمكنه الرجوع لفساد عسكره ، وكان عاله من الحطا وقد حلفوه أن لايطلعه على مادروا عليه . لجاء اليه في الليل وكتب في يده صورة الحال ووقف بازائه فنظر إلى السطور وفهمهاوهويقول : خذ لنفسك فالساعة تقتل . فقام فخرجمن تحت ذيل الحيمة ومعه ولداه جلال الدين وآخر فركب وسار بهما . ولما خرج من الخيمة دخــل الحطا والعساكر من بام اظنا منهم انه فيها فلم يجدوه فنهبوا الحزائن، والحيول؛ والجواري، فيقال انه كان في خزنته عشرة آلاف الف دينار ؛ والفُّ حمل قاش أطلس وغيره وعشرون الف فرس وبغل وكمان له عشرة آلاف يملوك مثل الملوك فتمزق الجميع ونهب وأما خوارزم شاه فهرب إلى البحر (١) وركب في مركب صغير إلى جزيرة بها قلعة ليتحصن مها فأدركه الموت دون صود القلعة فدفنوه على ساحل البحر وهرب ولده جلال آلدن وأحوه الى الهند وجاء الخطا فدلوا عليه فنبشوه وقطموا رأسه وأخذوه وعادوا وتفرقت المالك بعده وأخذت البلاد .

وفيدا : توفى الملك الفائز سابق الدين الراهيم بن العادل بن أبى بحكر بن أيوب وكمان قد حالف ال المنطوب والامراء بمصر على الكامل لما ملك الفريج دمياط ولولا أخوهما المعظم يمسك ابن المشطوب

<sup>(</sup>١) محر الحزر (ذ) .

وينفيه إلى الشرق على ماسبق ذكره لتم لهم ما أرادوا ولما كانت وقعه قال السرقال الكامل للفائز: هؤلاء الفرنج قد استولوا على البلاد وقد ابطأ علينا الملك المعظم وما لملوك الشرق غيرك فقم وتوجه إلى الاشرف وعرفه مانحن فيه من التماثقة فسار إلى الشرق وكان الاشرف على الموصل فمرض الفائز بين سنجار والموصل وقيل انه سم فمات فردوه إلى سنجار فدفن عند تربة عماد الدين زنكى رحمه الله قيل انه مات في شعبان من السنة

و فيها: توفى أبو عزيز قتمادة بن ادريس أمير مكة الشريف العلوى الزيدى الحسينى. كان عادلا منصفاً (١) نقمة على عبيد مكة والمفسدين ، والحاج فى أيامه مطمئنون آمنون على أنفسهم وأموالهم ، وكان شيخا مبيبا طوالا ، وماكان يلتفت إلى أحد من خلق الله ، ولا وطى ابساط الخليفة ولا غيره ، وكان يحمل اليه فى كل سنه من بغداد الحلع والذهب وهو فى داره . وكان يقول : أنا أحق بالحلافة . ولم يرتكب كبيرة على ما قيل وكان فى زمانه يؤذن فى الحرم «محيى على خير العمل ،على مذهب الريدية . وكتب اليه الحايفة يستدعيه ويقول : انت ابن العم والصاحب وقد بلغنى شهامتك ، وحفظك للحاج ، وعدلك ،وشرف نفسك ، وعنتك ، ونزاهتك ، وقد أحببت أن أراك ، وأشاهدك ، وأحسن اليك فكتب اليه : \_

فاشرى بها بين الودى وأبيع وفى وسطها للجـــدبين دبيع خلاصاً لهــا إنى اذا لرقيع يضوع وأما عنــدكم فيضيع

ولى كن ضرغام أذل ببطشها وكل ملوك الأرض تلثم ظهرها أأجعلها تحت الرحى ثم ابتغى وما أنا إلا المسك فى كل بقعة

وفيها: تونى آقياش بن عبد الله الناصرى . كان بملوكا للخليفة الناصر بن المستضى اشتراه وهوابن خمس عشرة سنة بخمسة آلاف دينار ، ولم يكن بالعراق أجمل صورة منه ؛ ثم قربه الخليفة ولم يكن يفارقه . فلما كبر ولاه امرة الحاج وكان عاقلا متواضعاً محبوبا إلى القلوب ، حج في هذه السنة ومعه خلع و تقليد من الخليفة لحسن بن قتادة ، وكان قتادة قد مات كما ذكرنا فلما وصل آقباش الى عرفات جاءه راجح بن قتادة أخو حسن وسأله أن يوليه إمارة مكة وقال : أنا أكبر ولد قتادة . فلم يحبه وظن حسن أن آقباش قد ولاه فاغلق أبواب مكة ، وجاء آقباش فينزل بعد أيام متى بالسبيكة ووقعت الفتنة بين حسن وأخيه ، ومنع حسن الناس من الدخول إلى مكة فركب آقباش ليسكن الفتنة ويصلح بين الأخوين ، فخرج عبيد مكة وأصحاب حسن من باب المعلى يقاتلونه فقال : ماقصدى القتال فلم يلتفتوا اليه والهزم أصحابه وبق وحده وجاء عبد فعرقب فرسه فوقع إلى الآرض فقتلوه وحملوا رأسه إلى حسن الن قتاده على رمح فنصبه بالمسمى عند دار العباس ، ثم رد إلى جسده ودفن بالمعلى ، وأراد حسن نهب

<sup>(</sup>١) ثم عكس الأمر فظلم (ذ).

الحاج العراق فنعه أمير حاج الشام المبارز وخوفه من الآخوين الكامل والمعظم ملكى مصر والشام فأجابه وكف عن ذلك ، ووصل الخبر إلى بغداد فحزن الخليفة حزنا عظيما ، ولم يخرج الموكب للقاء الحجاج . وادخل الكوس والعلم في الليسل ، وكان سادس عشر ذى الحجة . قلت : وكان في حج الشام في هذه السئة شيخنا فخر الدين أبو منصور بن عساكر فأخبرني بعض الحاج في ذلك العام أن الحسن بن قتادة أمير مكة جاء اليه وهو نازل داخل مكة فقال له:قد أخبرت انك خير أهل الشام فأريد أن تصير معى إلى دارى فلعل ببركتك تزول هذه الشدة عنا . فسار معه إلى داره مع جماعة من الدمشقيسسين فأكلوا شيئا فما استتم خروجهم حتى قتل آقباش وزال ذلك الاستيحاش .

وفيها : مات الوزير ناصر الدين بن مهدى الذي كان وزير الخليفة ببغداد وقبض عليه كما ذكرنا في سنة أربع وستماتة واعتقل بدار طاشتكين وبها مات في جادى الأولى وفتح له جامع القصر ، ومشى بين مديه أرباب الدولةودفن بمقرة موسى بن جعفر وكان جباراً قاسياً وكان يدعى أنه شريف علوى وقد طعن في نسبه .

وفيها: توفى الملك المنصور صاحب حماة . واسمه محمد بن المظفر تتى الدين عمر بن شاهنشاه بنأيوب وكان شجاعا عباً للدلماء، والفضلاء ، وكان عنده جماعة لهم عليه الرواتب وصنف كتابا سماه ، المضمار ، جمع فيه جملة من التواريخ واسماء من ورد عليه وأقام عنده في عشر بجلدات ، وكان حفظ المسلمين لمساها هاجم الفريج حماة في سنة إحدى وستمائة وثبت ووقف وكانت وفاته بحماة في شوال ودفن عند أبيسه وقام يعده ولده الآكبر الملك الناصر قليج أرسلان ، ثم أخمذ الكامل منه حماة وأعطاها لآخيه المظفر بن المنصور ، واعتقل قليج أرسلان في الجب بمصر فات به على أقيح حال .

وفيها: توفى صاحب آمد الملك الصالح ناصر الدين محود بن محمد بن قره أرسلان بن أرتق . وكان شجاعا ، عاقلا ، جواداً ، محباً للعلماء ، وكان الأشرف بن العادل يحبه وجاء غير مرة إلى خدمة الأشرف الى دنيسر وغيرها ، ومات بآمد في صغر وقام بعده ولده المسعود وكان عنيلا فاسقا ، وهو الذي أخذ منه الكامل آمد وحمله إلى مصر فحبسه في الجب مدة ثم أطلقه فمضى إلى الناتار ومعه أموال فأخدت ، قلت : ذكر الحافظ زكى الدين عبد العظيم المنذرى رحمه الله تعالى في كتاب الوفيات : أن صاحب آمد المذكور توفى سنة تسع عشرة وستمائة وهو الصحيح ، وقد تصحف على صاحب هذا التاريخ سبع عشرة من تسع عشرة وائله أعلم ، ولقد رأيت مخط الشيخ زكى الدين أيضا في كتاب والفوائدالسفرية ،أن الملك المسعود سلمان بن محمد وهو أخو الصالح ألمذكوركان متولى آمد وسقط من سطح فات سنة ست وتسعين وخميانة وتولى مكانه أخوه الصالح محمود إلى أن مات .

وفها: تونى أبو عبدالله بن الخبازى واسمه :الحسين بن احمد بن الحسين من أهل باب البصرة ولد سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وسمع الحديث وكان حفظه للحكايات والاشعار والملح. قال أبو المظفر : وكان يتردد إلى جدى ويعجبه كلامه وسمعه يوما محكى له أن ابن عقيل سئل فقيسل له ان الحاريزد له فى السنة فى لياتو احدة فانما هى هذه اللياة. فقال ابن عقيل : ما يعرف هذه اللياة إلا من قد كان حاراً. قال

ودخل رجل إلى الكرخ فلقيته امرأة فقالتاله أبو لكر: كيف أنت؟ فقال: أهلا يا عيشة. قالت: فأنا اسمى عيشة . قال :فاقبل أناوحدى . وكانت وفاته برمضان سمع شهدة وطبقتها وكان ثقة

وفهما: توفي شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن محمد بن شيخ الشيوخ عماد الدين محمد بن حمو به والد أولاد شيخ الشيوخ الذين اشتهروا بالامر والوزارة بمصر في أيام المسادل أبي بكر بن أيوب وابنه الكامل محمد وذريته وكان أبوه عمر قد ولاه نور الدين بن زنكي رحمه الله خوانك الشام وكان محمر مه ومحبه ومات سنة سبع وسبعين وخمسمائة وصدر الدين بدمشق عند أبيه فولاه صلاح الدين المشيخة مكان أبيه وزوجه الشيخ قطب الدين مسعود النيسابوري ابنته فأولدها ابنه شمس لدين توفي قديما ثم تزوج ابنة ابن أبي عصرون وأولدها أولاده الأربعة المشهورين عماد الدين عمر ، وغر الدين يوسف تزوج ابنة ابن أبي عصرون وأولدها أولاده الأربعة المشهورين عماد الدين قد نابعن قطب الدين النيسابوري في التدريس بالزاوية الغربية بجامع دمشق وبمدرسة جاروخ وانتفع بصحبته سوكان قد النيسابوري في التدريس بالشافعي، ومشهد الحسين، والنظر في الخانقاه الكبري بدار سعيد السعداء بين القصرين ، ودار الوزارة . وكان فاضلا فقيها لا يتكلم فيها لا يعنيه ، وكانت له الحرمة الوافرة عند العادل بن أبوب وأولاده ، ولما استولي الفرنج على دمياط بعثه الكامل, وكانت له الحرمة الوافرة عند العادل بن أبوب وأولاده ، ولما استولي الفرنج على دمياط بعثه الكامل, جمادي الآخرة فتوفي مها بعدلة الدرب في الرابع والعشرين منه ودفن إلى جانب قضيب البان وعره الاث وسبعون سنة .

وفها: في العشر الأول من ذي الحجة توفي الشيخ عبد الله اليونيني أسد الشام أصله من قرية من فرى بعلبك يقال لها يونين، وكان صاحب رياضات وبجاهدات، وكرامات، واشارات وقد رأيت مجامع دمشتى. قال سبط ابن الجوزى: كان لايقوم لاحسد من الناس تعظيما لله تعالى. ويقول: لاينبني القيام إلا لله تعالى صحبته مدة، وما كان يدخر شيئا ولا يمس بيده ديناراً ولا درهما. كان زاهداً، ورعا، عفيما وما لبس طول عمره سوى الثرب الحام وقلنسوة من جلد الماعز تساوى نصف درهم، وفي الشتاء يبعت له بعض أصحابه فروة يلبسها ثم يؤثر بها في البرد، وكان اذا لبس الثوب يقول هذا لفلان. وقال لي يوماً باسيدى: أنا أبق أياماً في هذه الزاوية، وكنا إبعلبك ما آكل شيئا فقلت له: انت صاحب القبول فكيف تجوع؟ فقال: لأن أهل بعلبك يتكل بعضهم على بعض فاجوع أنا، قال: وحدثني عبد الصمد عادمه قال: كان يأخذ ورق اللوز فيفركه ويسفه. وكان المالك الابحد صاحب بعلبك بروره وبحبه، وكان الشيخ بهيئه فما قام له يوما قط. وكان يقول له يا مجيد أنت تظلم وتفعل وتصنع وهو يعتبذر اليه ، وكان السيخ بهيئه فما قام له يوما قط. وكان يقول له يا مجيد أنت تظلم وتفعل وتصنع وهو يعتبذر اليه ، وكان الشيخ الفاعل الصنائع بفسد على الناس معاملاتهم ، وباغ الشيخ عبد الله : يامسلين انظروا إلى هذا الشيخ الفاعل الصنائع بفسد على الناس معاملاتهم ، وباغ العادل فأ بطلها. وكان يقول له المقيه محد الحنبل في وفيك نزل : ( ان كثيراً من الاحبار والمهان ليا كلون أموال الناس بالباطل) أنا من الرهبان وانت من الاحبار ، وكان يستوحش من الناس فتارة يكون بجبل لبنان ، وتارة يكون بالغوطة، وتارة بثنية المقاب ، وتارة بصمير ، وكان الناس ما الناس الوعبان فيادة وتارة بثنية المقاب ، وتارة بصمير ، وكان الناس مكان بالغوطة ، وتارة وتارة بثنية المقاب ، وتارة بصمير ، وكان بالغوطة ، وتارة بريان بالأعلى ، وتارة بصمير ، وكان بالغوطة ، وتارة بكنية المقاب ، وتارة بصمير ، وكان بالغوطة ، وتارة بكون بكون بالغوطة ، وتارة بكون بالغوطة ، وت

يأتى في النداء إلى عيون الفاسريا وهي ظاهر دمشتي بسفح الجبسل المطــــــل على قرية دومة لأجـــــــل سخونة الما. بها وبني له على رأس العين مسجداً صغيراً يأوي اليه وكـان الدماشقة تخرجون من دمشق إلى زيارته قال : فحكت لي امرأة صالح، قالت : خرجت من دمشق بعد العصر فوصلت العيون بعد العشاء الآخرة فتوضأت وطلعت إلى زيارة الزاوية وكانت ليلة مقمرة واذا بالسبع قائمـــ اعلى باب الزارية ورأيته على عتبتها فيبست ولم أقدر اتحرك فسحبت رّكبتي إلى نحو القرية . فلما كمان وقت السحر هرول السبع ومنهي وخرج الشيخ فرآني فقال : ويلك و إيشكان عليك منه . قاں : وكمان شجُّواعا لايبالى بالرجال قلوا أوكثروا وكـان قوسه ثمانين رطلا ، وما فاته غزاة بالشام قط، وكـان يتمنى الشهادة ويلني نفسه في المهالك . حكى لي عنه خادمه عبد السمد قال : لما دخل العادل إلى بلاد الفريج ووصل إلى صافيتًا والعرَّمة كنانالشيخ في الزاوية ببعلبك فقال لي ياصميند انزل إلى الفقينة عبند الله أطاب ني منه بغلة . قال : فَاحْضَرَتَ الْبِغَلَةُ فَرَكُمُهَا وَخَرْجَتَ مَعَهُ فَبَتَنَا فَي تَرِمَينَ وَقَمْنَا نَصَفَ اللَّيْسُلُ فَجْنَنَا لِمَلَ المُحْسَدُنَةُ قبيل الصبح فتلت له : لاتتكام ها هنا . فهذا مكن الفرنج . قال : فرفع صوته وقال : الله أكب فحاوبته الجبال قمت أنا من الفرع ونزلت فصلى الفجر وركب وطلعت الشمس والطير لا يطير في تلك الارض وإذا قد لاح من ناحيـة حصن الاكراد طلب أبيض فظنهم الاسبتار . فقال : الله أكبر ما أبركك من يوم اليوم امضى إلى صاحى وساق اليهم وقد شهر سيفه . فقلت في نفسي شيخ وتحته بغــــــلة وبيده سيف يسوق إلى طلب الفرنج فلما كان بعد ساعة وإذا بهم قد قربوا منا وهم مائة حمير وحش قال : فانكسر قلى وفترت همتى فقلت له احمد ربك فان الله قد نظر اليك انت واحــد تريد تلاق مائة حار وبحش على بغلة . قال : وجئنا إلى حمى لجاءنا صاحبها أسد الدين وقدم له حصانا مر. خيله فركه ودخـل ممهم فعمل العجائب . قال أبو المظفر : وحدثني القاضي جمال الدين بن يعقوب قاضي كرك البقاع . قال : كنت يوما عند الجسر الابيض في مسجد هناك وقت الحر وإذا بالشيخ عبد الله قد جاء فنزل نهر ثورا يتوضأ وإذا بنصراني عابر على الجسر ومعه بغل عليـه حمل خمر فعثر البغل عند الجسر ووقع حمل الخر وليس في الطريق أحد فصعد الشيخ من النهر وصاح لي يافقيه تعالى فجئت فقال : عاوتى فعاو نته حتى رفعنا الجمل على البغل وراح النصرائي . فقلت في نفسي مثل هذا الشيخ يفعل كذا ثم مثبيت خلم البغل إلى المقيبة فجاء إلى دكمان الخار فحط الحمل وفتح الزقاق وفلب ليكيله واذا بهقدصار خلا فقال له الخار وبحك هذا خل فبكي وقال : والله ما كان إلا خمراً منساعة وإنميا أنا أعرف العلة ثم ربط البغل في الجان وعاد إلى الجبل؛ وكمان الشيخ قد صلى الظهر في المسجد الذي عند الجسر وقعمه يسبح، فدخل عليه النصراني وقال ياسيدى : أنا أشهَّد أن لا إله إلا الله ، وأسلم وصار فةيراً . قال أبو المظفر : وحكى لى جاعة مر أهل يعلبك أنه كان جالساً يوماً في زاويتــه وإذًا بامرأة طالعــة وبين يديما دابة تسوقها عليها نحاس وثياب فربطتها وجاءت اليه فسلست عليه فقال لها : من أنت ؟ قالت: نصرانية من جبة المنيظرة. قال: وما الذي جاء بك إلى عندى؟ قالت. وأيت السيدة مريم في المنام فقالت لى . اذهبي فاخدى الشيخ عبد الله اليونيتي إلى أن تموتى : قالت . فقلت لها يا ستى فذاك مسلم. منالت . ما الله بحيح أنه مسلم ولكن قلبه نصراني . فقـــال لها الشيخ . أجادت مريم ما عرفي غيرها .

فأعطاها بينا في الزاوية فأقامت تخدمة ثمانيـة أشهر فرضت الفقال لها الشيخ: إيش تشتهين. فقالت: أموت على دين السيدة مريم. فقال . صيحوا بالقسيس . فجاء . فقال : خلَّه هذه اليك ، وخذ قماشها ، وكمان يساوى خسبائة درهم فاتت عند القسيس. قال: وحكى بعض أهل بعلبك أنها ماماتت إلامسلمة عند الشيخ وتصدق الشيخ بما خلفت . قال أبو المظفر : كنت اجتمعت به في الشام من ستمائة إلى سنة نلاث وستمائة وكان له تليذ اسمه توبة وكمان من الصالحين الاجواد ؛ وسافرت إلى العراق في سنة أربع وستمائة وحججت فالماكان يوم عرفة صعدت جبال عرفات وإذا بالشيخ عبىدالله قاعد مستقبل الكُعْرِة وعليه الثوب الخام وعلى رأسه القلنسوة السوداء فسلت عليمه فرحبٌ في وسألني عن طريقي وقعدت عنده الى قريب الغروب ثم قلت له : ما تقوم نروح إلى المزدلفة. قال : أسبقني أنت فلي رفاق ونزلت من الجبل وأتيت المزدلفة ووقفت بها وجئت إلى منى فدخلت مسجد الخيف وإذا بالشيخ توبة عارجا من المسجد فسلم على فقلت: أين نزل الشيخ ؟ ظنا منى أنه قد حج معه فقال: أيما شيخ ؟ قلت: عبد الله . قال : خلفته ببعلبك ففطنت فقلت : مبارك . فلزم بيدى و بكي وقال بالله حدثني إيش معنى هذا . فقلت : رأيته البارحة على عرفات وحدثته الحديث ورجعت أنا على بغداد رجاء توبة إلى دمشق وحدث الشيخ عبد الله الحديث فحدثني توبةقال : قال لىالسيخ ماهو محيح منك فلان فتي والفتي مايكون غمازاً ، فلما عدت إلى الشام عتبني الشيخ فقلت : توبة تليذك . فقال : لا تعمد إلى مثلها كا"نه كره أن يتحدث له بكرامة في حال حياته . ق ل : حكى لي عبد الصمد خادمه . قال : لما كان يوم الجمة في العشر الأول من ذى الحجة نزل فصلى الجمعـة بحامع بعلبك وهو محيح ليس به شي. ودخل الحمام قبــل الصلاة واغتسل وكان عليه ثو مان قد شماهما الأمرأتين وجاءه داود المؤذن وكان يغسل الموتى فقال له . ومحك يا داود انظر كيف غدا . فما فهم داود وقال . ياسيدى كلنا غدا فى خفارتك . ثم صعد الشيخ إلى المغارة وكان قد أمر الفقراء أن يقطعوا صخرة عند الاوزة التيكان ينام تحتها ويقعد عندها وعندها قبره ، وكان في نهار الجمعة قد نخرتالصخرة وبتي منها مقدار نصف ذراع . فقال لهم : لاتطلع الشمس إذا وقد فرغتم منها . قال : وبات طول الليل يذكر أصحابه ومعارفه ويدعو لهم ويقول-: يَا سيدى فلانة اجتزت بها في الموضع الفلاتي اعطتني مشربه من الماء فشربتها وقليل ماء فتوضأت به رب اغفر لها وفلان أحسن إلى فاحسن آليه ، وطلع الصبح فصلى وخرج إلى صخرة كان بجلس عليها فجلس عليها -والمسبحة بيده وجاء خادم من القلعة اليه في شغل فرآه نائما قاعداً محاله فما تجاسر أن يوقظه فقعد ساعة وطال عليه . فقال : ياعبد الصنمد ما أقدر أقعد أكثر من هذا . قال : فتقدمت اليه وقلت: سياى سيدى. فلم يتكلم فحركته فرذا به ميتاً وقد فرغوا من الصخرة وعملوا فيها ساعة وهو ميت فارتفعالصياح وكان صاحب بعلبك في الصيد فارسلوا وراءه فجاء فرآه على تلك الحال لا وقع ولا وقعت السبحـة من يده وهو كأنه نائم. فقال: دعونا نبني عليه بنيانا وهو على حاله ليكون أعجوبة للدنيا ان الانسان يموت وهو قاعد ولايتغير . فقالوا : اتباع السنة أولى وطلع داود فغسله ودفيع الثوبين الى المرأتين 

ودفن عند اللوزة يوم السبث وقد جاوز ثمانين سنة رحمه الله

سئة ۱۱۸ ه :

سنة ثمانى عشرة وستمائة ففيها : توجه المعظم عيسى إلى أخيه الأشرف موسى واجتمعا على حزات على حراب وكتب صاحب ماردين ناصرالدين إلى الآشرف يسأله أن يصعد المعظم اليه فسأله فسار إلى ماردين فنزل صاحب ماردين والتقاه في دنيسر وأصعده إلى القلمة وخدمه خدمة عظيمة وقدم له التحف والجواهر وتحالفا واتفقا على ما أراد وزوج المعظم إحدى بناته ناصر الدين صاحب ماردين . وزوج ناصر الدين ابنته الآخرى وخلع على جميع أصحابه وأعطاهم الآموال ورجع المعظم إلى حران

وَفَهِما : وصلت الاخبار بوصول الناتار إلى كرمان شاه قريبها من بغداد فانزعج الخليفة وأمر

الناس بَالْقَنُوت في الصلاة وحصن بغداء واستخدم المساكر

وفهـا : في جمادي الآخره استرد المسلمون دميّاط من الفرنج وكنان المعظم عيسي منأحرص الناس على خلاص دمياط وعلى الغزاة ، وكان مصافياً لاخيـه الكامل وكـان أخوهما الاشرف مقصراً في حق الكامل ، وكـانٍ مباينا أنه في الباطن فابا اجتمعت السياكر على حران قطع لهم المعظم الفرات وسار الاشرف في آثاره ، وجاء المعنلم فنزل حمص ، ونزل الاشرف سلبية.قال أبو المظفر : وكمنت قدخرجت من دمثيق إلى حمى لطلب الغزأة فانهم كمانوا على عسسرم الدخول إلى طرابلس فاجتمعت بالمعظم على حمص في ربيع الآخر . فقال لي : قد سحبت الأشرف إلى هنا بأسناني وهو كاره وكل يوم أعتبُه في تأخره وهو يكآشر . وأخاف من الفرنج أن يستولوا على مصر وهو صديقك فاشتهى تروح اليمه فقمد سألني عنك مرارآ ثم كتب الى أخيمه كتابا بخطه نحو نمانين سطراً فأخمذته ومعنيت إلى سلمية وبالغ الأشرف وصولى فخرج من الخيمة والتقانى وعاتبني على انتطاعي عنه وجرى بيني وبيئه فصول وقلت له المسلمون في ضاءتمة فرذا أخسذ الفرنج الديار المصرية ملكوا إلى حضرموت، وعفوا آثار مكة، والمدينة ؛ والشام وأنت بلغت . قم الساءة وارحل . فقال : ارموا الخيام والدهلىز فسبتته إلى حمص والمعظم عينه إلى الطريق فلما قيل له وصل فلان ركب والتقائى وقال ما نمت البارَّحة ولا أكلت اليوم شيئًا . فقلت : غداً بكرة يصبح أخوك على حمص فدعا لى ولما كان من الغد أقبلت الأطلاب (١) وجاتته طلب الأشرف والله ما رأيت أجمل ولا أحسن رجالا ولا أكمل عندة ، نسر المعظم سروراً عظماً وجلسوا تلك الليلة يتشاورون فاتفقوا على الدخول في السحر إلى طرابلس يشو شون على الفرنج وكَأَنُوا عَلَى حَالَ فَأَنْطَقَ اللَّهُ الْأَشْرَفُ مَن غَيْرِ قَصْدَ وَقَالَ للمَعْظُمُ يَاخُونِد : عَوْضَ مَا نَدْخُلُ السَاحِلُ وتضعف خيلنا وعسا كرنا ونضيع الزمان مانروح إلى دمياط ونستريح ؟ فقال له المعظم : قول رماة البندق . قال : نعم . فقبل المعظم قدمه وقام الآشرف فخرج المعظم من الحيمة كالأسد العنارى يصبيح الرحيل الرحيل إلى دمياط وكان يظن أن الأشرف ما يسمح بذلك وساق المعظم إلى دمشق و تبعته العساكر ونام الأشرف في خيمته إلى قريب الظهر وانتبه فدخل الجام فلم ير حول خيمته أحداً . فقال:

<sup>(</sup>١) جمع طلب بعنم فسكون بمعنى الكتيبة في مصطلح ذلك العهد (ز).

وأن العساكر؟ فاخبروه الحنبر فسكت وسناق إلى دمشق فنزل القصر يوم الثلاثاء رابع عشر جمادى الآولى فاقام إلى سلخ جمادى وعرض العساكر تحت قلعة دمشق وكان هو وأخوه المعظم فى الطيارة فى القلمة ، وساروا إلى مصر غرة جمادى الآخرة قلت: كمنت حاضراً تجت القلعة و تلك العساكر تمر أميراً بعد أمير والناس يتضرعون ويدعون لهما بالنصر ، فاشتدت قوى المسلمين وأيقنوا بالظفر. والآجل ما كان لدلك المعظم من الآثار الجميلة فى سفره إلى الشرق تجمع هذه العساكر و تيسر الوصول بها إلى مصر قال شيخنا أبو الحسن (السخاوى) وحمه الله من جملة قصيدة له عند فتح دمياط: ...

سرى الملك المولى المعظم فى الدجى فاطلع نجم النصر بعد مغيبه ورد على الاسلام بعد كآبة سروراً وآوى الدين بعد شحوبه تجل بعيسى غمها (١) واعتدى بها فريداً وأضى مجرها من نصيبه

وسمعت بمن يو يُق به في بجلس شيخنا الى الحسن السخاوى رحمه الله يقول : أنَّه رأى في منامـه في بعض تاك الليالي كأن هاتمها يقول له : \_\_

لاتيأسن لعسرة فـــورامها يسران وعد ليس فيه خلاف كرية قلق الفـــتى لنزولها لله في أعطـــافها ألطـاف

قلت: والبيتان لآبي الفتج البستي. قال أبو المظفر: وأما الفرنج الذين كانوا مدمياط فانهم خرجوا بالفارس والراجل وكان البحر زائداً جداً فجاؤا إلى ترعة فارسوا اليها وفتح المسلمون عليهم الترع من كل مكان، وأحدقت بهم عساكر الكامل فلم يبتى لهم وصول إلى دمياط وجاء اسطول المسلمين فأخذوا مراكبهم ومنعوهم أن يصل اليهم ميرة من دمياط، وكاوا خلقا عظها، وأنقطعت أخبارهم عن دمياط وكان فيهم مائة كمند (٧) وثما نمائة من الحيالة المعروفين، وملك عكا والدوك، والدوكات، ونائب الباما، ومن الرجالة ما لايحصى فلما عاينوا الهلاك أرسلوا إلى الكامل يطلبون الصلح والرهائن ويسلمون دمياط فمن حرص الكامل على خلاص دمياط أجابهم، ولو أقاموا يومين أخدهم برقابهم فبعث اليهم الكامل ابنه الصالح أيوب، وابن أخيه شمس الملوك وجاءت ملوكهم إلى الكامل فالتقاهم وانهم عليهسم وضرب لهم الحيام ووصل المعظم والآشرف في تلك الحال إلى المنصورة في ثالث رجب فجلس الكامل بخليا في خيمة كبيرة عالية ومد سياطا عظها وأحضر ملوك الفرنج والحيالة ووقف ف خدمته أخواه المعظم والآشرف وغيرهما وقام راجح الحلى الشاعر فانشده: \_\_

هنيئا فار السعد راح مخلدا وقد أنجز الرحن بالنصر موعداً

<sup>(</sup>١) أى انجل غم دمياط بعيسى الملك المعظم (ز).

<sup>(</sup>٢) مستحفظ (١).

مبيئاً وانعاماً وعـــزاً مؤيدا وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا طغاة وأضحى بالمراكب مزبدا صقيلا كا سل الحسام بجردا ثوى منهم أو من تراه مقيداً عقيرته فى الخافقـــين ومنشدا وموسى جميعاً . ينصران محدا

قلت : وبلغي انه وقت الانشاد أشار عند قوله عيسى إلى المعظم ، وعند قوله موسى إلى الأشرف وعند قوله محداً إلى الكامل . وهذا من أحسن شيء اتفق.

قال ابو المظفر: ووقع الصلح بين الكامل والفرنج يوم الأربعاء تاسع عشر رجب وسار بعض الفرنج في البر، وبعضهم في البحر الى عكا، وتسلم الكامل دمياط ووصلت العساكر الشرقية والشامية وقد أخذ الكامل دمياط، وعاد المعظم إلى الشام، وأقام الأشرف بمصر عند الكامل فغير الله سبحانه القلوب فصارا متصادقين واتفقا على المعظم.

وفها: حج مالنباس من الشام أمير يقال له شقيقات ، وحج أن اسماعيل معه تلك السنة . وحج بالنباس من العراق ان أن فراس ومعه كتاب الخليفة إلى مكة والمدينة باعادة ولى العهد أنى نصر عند إلى العهد وكتب إلى الآفاق بذلك .

وفيها : ولى المعظم جمال الدين المصرى الوكيل (١) قضاء الشام وكان يكتب في السجلات قاضى تصنياة الشام وذلك في رجب

وفيا: توفى الشيخ الشهاب محمد بن خلف بن راجخ المقدسي الحنبلي احد الشيوخ الصالحين الساكنين بالدير بسفح جبل قاسيون وكنت أراه يوم الجمعة قبل الزوال يجاس على درج المنهر السفلي بجاه ع الجبل ويبده كتاب من كتب الحديث وأخبار الصالحين يقرأه على الناس إلى أن يؤذن المؤذن للجمعة . قال أو المنظفر : وكان زاهداً، عابداً، ورعا، فاضلا في فنون العلوم وسافر إلى بغداد وسمع المكثير من شهدة وابن البطى ، ومشايخ الشام وغيرهم . وحفظ مقامات الحريرى في خمسين ليسلة فتشوش خاطره وكان عا يغسل باطن عينيه قد قل نظره ، وكانت وفاته يوم الأحد سلخ صفر ودفن بقاسيون عند أهله وكان سليم الصدر من الأبدال ما عالف أحداً قط ، رأيته يوما وقد خرج من جامع الجبل فقال له انسان .. ما تروح الى بعلبك . فقال : بلى . فشى من ساعته إلى بعلبك بالقبقاب . قلت : وسيأتى ذكر ولديه القاضى نجم الدين احمد ، والصلاح موسى .

<sup>(</sup>١) وكيل بيت المال (ز)

وفيها : ثوفى صاحبنا صياء الدين على بن عبد السيد بن ظافر القوصى ابن اخت الشهاب القوصى كان من أصحاب شيخنا السخاوى ، وشيخنا فخر الدين بن عساكر ، وله شعر حسن ومولده بقوص سنة سبعين وخمسها تقواجازى من الشيخ علم الدين في القرآن عندى بخطه.

وفيها: في لياة الجمعة الحادية والعشرين من رجب توفى خطيب بيت الآبار الشيخ موفق الدين أبو عبد الله عمر بن يوسف بن يحيي بن كامل المقدسي وكان شيخا صالحا وخطب على منبر دمشق مسدة غيبمة الحطيب جمال الدين الدولعي في الرسالة العادلية إلى بلاد الشرق رحمهما الله .

وفها: أو في السنة التي بعدها في ثالث عشر رجب توفي الحافظ المحدث تتى الدين ابو طاهر اسهاعيل ابن عبد الله بن عبد المحسن المصرى المعروف بابن الأنماطي كان في زمانه أحدق الناس بقراءة الحديث وكتابته وافادة الشيوخ وحسن كتابة طبقات السهاع وحصل كتباً كثيرة ، وكتب بخطه أجسدا عديدة وكان سريع الكتابة والقراءة بجداً مع معرفة بعلم الحديث واطلاع على دقائق فيه ، وكانت كتبه تكون في البيت بالكلاسة الذي كان يبد الملك المحسن احمد بن صلح الدين قبله ، ثم انتقل منه لما أريد اسكان الشيخ عبد الصمد الدكالي الزاهد به ، ثم بتى بيد أصحاب عبد الصمد إلى الآن . وسمعت الشيخ التتى عمر بن الصلاح رحمه انته يثى عليه بعد موته في معرفة الحديث ويتأسف لفقده على فوائد كانت تحصل من عنده . قال أبو المظفر : سمع الكثير ولتى الشيوخ وكانت وفاته مدمشق ودفن بمقابر النصر كانت بن ابراهيم الحشوعي ، ورحل إلى العراق فسمع عضر من البوصيرى ، وابن المقدسي ومدمشق من وابن المقدى ومدمشق من وابن طعرزد ، وابن سكنة ، وابن الأخضر ، وحنبلا. وقرأ على الشيخ تاج الدين الكندى مدمشق تاريخ وابن طعرزد ، وابن سعد وشيئا كثيراً وكان ثقة . قلت : وقرأ على القاضي أبي القاسم بن الحرستاني من كتب البهتي كثيراً مثل السن الكبرى ومعرفة السنو الآثار ، والدلائل النبوية والآداب والدعوات من كتب البهتي كثيراً مثل السنن الكبرى ومعرفة السنو الآثار ، والدلائل النبوية والآداب والدعوات من كتب البهتي كثيراً مثل السنن الكبرى ومعرفة السنو الآثار ، والدلائل النبوية والآداب والدعوات

## سئة ١١٦٩:

سنه تسع عشرة وستانة فغيها : ظهر بالشام جراد كثير لم يعهد مثلة فأكل الزرج والشبح والشبح والنمر فأظهر المعظم أن ببلاد العجم طيراً يقال له السمرمر (١) يأكل الجراد فارسل العدر الدبكرى محتسب دمشق ورتب معه صوفية وقال : يمضى إلى العجم فهناك عين تجتمع فيها السمرمر فتأخذ من مائها في قوارير وتعلقه على دوس الرماح فكلما رآه السمرمر تبعك وماكان مقسوده إلا أن يبعث البكرى إلى جلال الدين خوارزم شاه واتفق معه لما بالمه اتفاق أخويه الكامل والأشرف عليه فاجتمع البكرى بالحوارزي وقرر معه الأمور وجعله سنداً له ، وكان الجراد قد قل فلما عادالبكرى كثر الجراد . قال الناس في ذلك أشعار أوظهر فعل المعظم للناس وعلم الكامل والأشرف وشاح الحديث

<sup>(</sup>١) وهو معروف إلى اليوم في بلاد الاناصول(دِ).

فقيل للعظم لوكنت بعثت رسالة مع بعض التجار الذين يسافرون إلى خراسان كان أولى ولمـــا عاد البكرى من الرسالة ولاه المعظم مشيخة الشيوخ مضافةالى الحسبة.

وفها: حج من العراق ابن أبى فراس مستقلا، ومن الشام كريم الدين الحلاطي ومعه الركر الفلكي وخلق كثير وكانت الوقفة الجمعة وازدحم الناس في المسعى فات جماعة . قال ابو المظفر: وكنت على عزم الحج فحرجت على هجين إلى مسجد القدم لجاء حوراني عليه فروة ليصافحني فنفر منه الهجين فاقت شهرين أداوي ظهرى . وحج بالناس من اليمن اطسيس (١) ابن الكامل واقبه الملك المسعود في عسكر عظم لجاء إلى الجبل وقد لبس هو وأصحابه السلاح ومنع عسلم الحليفة أن يصعد به إلى الجبل وأصعد علم أبيه الكامل وعابه وقال لأسحابه ان أطلع البغاددة علم الحليفة فاكسروه وانهوهم ووقفوا تحت الجبل من الظهر الى غروب الشمس يضربون الكوسات ويتعرضون للحاج العراق وينادور المازات ان المقدم فارسل ابن أبي فراس أماه وكانشيخا كبيرا الى اطسيس وأخبره بما يجب من طاعة الخليفة وما يازمه فيذلك من النفاعات. فيقال انه أذن في صعود العلم قبيل المغرب . وقيل لم يأذن . قال : وبدأ من اطسيس في آل السنة جبروت عظيم . حكى لي شيخنا جال الدين الحصيري رحمه الله قال: رأيت اطسيس قد صعد على قبة زمزم وهو يرمي حام مكة بالبندق . قال :ورأيت غلمانه في المسعى يضربون الناس بالسيوف في أرجلهم ويقولون : اسعوا قليلا . قليلا . قان السلطان نائم سكران في دار السلطنة التي في المسمى والدم يحرى من ساقات الناس . قلت : واستولي أطسيس على مكة واعمالها وأذل المفسدين فيها وشتت شملهم وهو الذي بني القبة على مقام ابراهيم عليه السلام وحكثر الجلب الى مكة من مصر والين في أيامه في خصت الاسماد ، ولعظم هيبته قلت الأشرار وأمنت الطرق والديار .

وفيها: نقل تابوت العادل بن أيوب من قلعسة دمشق إلى تربته المقابلة لدار العقيق اخرجوا جنازته من القلعة والتابوت مغشى بمرقعة وأرباب الدولة حوله ومروا به على دار الحديث إلى باب الديد إلى الجامع ووضع في صحن الجامع قبالة حائط النسر وصلى عليه هناك ، وأمهم في الصلاة عليه خطيب الجامع جال الدين الدولعي ، ثم حلوا الجنازة وخرجوا بها من باب الناطفانيين شهالي الجامع خوفا من زحمة الناس في الطريق ولم يصل إلى تربته إلا بعد جهد لعنهي السكك ، وبق القراء ، والفقهاء يترددون إلى التربة غدوة وعشية كل يوم يقرؤن القرآن إلى أن رتب لهم الوقف عليها وعين لها قراء عصوصون ، ولم تمكن المدرسية كملت عمارتها . والقي فيها الدرس في هذه السنة القاضي جهال الدين عصوصون ، ولم تمكن المدرسية كملت عمارتها . والقيقهاء وحضر السلطان الملك المعظم عيسي بن العادل المعزى وحضر درسه أعيان الشيوخ ، والقضاة ، والفقهاء . وحضر السلطان الملك المعظم عيسي بن العادل و تكلم في الدرس مع الجماعة وكان الاجتماع بايوان المدرسة وجلس عن يمين السلطان إلى جانبه شيخ الحنفية جهان الدين الحصيري ، ويليه شيخ الشافعية شيخنا في الدين بن عساكر ، ثم القاضي بحبي الدين بن يحيى الدين بن عمار المنان المهان إلى جانبه مدرس المدرسة النائية بهان الدين بي على الدين بن يحيى الوكى ، وجلس عن يمين السلطان إلى جانبه مدرس المدرسة ابن الشيزازي ، ثم القاضي محيى الدين بن يحيى الوكى ، وجلس عن يمين السلطان إلى جانبه مدرس المدرسة ابن الشيزازي ، ثم القاضي محيى الدين بن يحيى الوكى ، وجلس عن يميان السلطان إلى جانبه مدرس المدرسة ابن الشيزازي ، ثم القاضي محيى الدين بن يحيى الوكى ، وجلس عن يميسار السلطان إلى جانبه مدرس المدرسة وحدود السية على الدين بن يحيى الوكى ، وجلس عن يمين السلطان المين بن يحيى الوكى ، وجلس عن يمين السلطان الميارة الميارة الميارة والمين بن يحيى الوكى ، وجلس عن يمين المين الميارة والميارة الميارة والميارة و

<sup>(</sup>۱) بمعنى ماله اسم كان لايميش لوالده ولد فقيــل له اذا خليته من غير اسم يميش ففعــل فماش واشتهر بهذا الاسم ويقال في اللهجة الحديثة (آدسز) ويصحف إلى شتى الالفاظ (ز).

فاضى القضاة جمال الدين المصرى ، وإلى جانبه شيخنا سيف الدين الآمدى ، ثم القاضى شمس الدين بن سنى الدولة ، ثم القاضى بحم الدين خليل قاضى العسكر ودارت حلقة صغيرة والناس وراءهم متصلون مل ـ الإيوان ، وكار في دور تلك الحلقة أعيان المدرسين ، والفقهاء . وقبالة السلطان فيها شيخنا تتى الدين بن الصلاح وغيره، وكان مجلسا جليلا لم يقع مثله إلا فى سنة ثلاث وعشرين وستمانة كاسياتى ولمكن كان قد فقد من الشيوخ الشافعية أجلهم وأكرهم فحرالدين بن عساكر رحمه الله .

وَفَهِا : تَوَفَى قطب الدَّنِ بن العادل بالفيوم ونقل الى القاهرة قرأت على عبود قبره فى تربة شمس الدولة ران شاه بن أيوب ظاهر القاهرة خارج باب النصر : انه الملك المفضل قطب الدين أبو العباس احد بن الملك العادل بن أيوب توفى يوم الثلاثاء رابع عشر رجب من السنة المذكورة.

وفيها : بوفي إمام الحنابلة بمكة نصر بن إلى الفريج المعروف بابن الحصرى أقام بمكة مجاوراً مدة ثم خرج إلى اليمن فمات بالمهجم ودفن به . سمع أيا الوفت ، وابن البطى، وابن المقرب وغيرهم قال أبو المظفر : سمعت منه الحديث بمكة في سنة أربع وستمانة وكان متعبداً لايفير من الطواف ، صالحا ثقة.

وفيها: في ربيع الأول توفي بدمشق الشهاب عبد الكريم بن نجم الدين الحنبلي اخوالها، والناصح وهو أصغرهم والبهاء هو الأكر بين كل واحد والذي قبله في الولادة تسع سنين ، وكان الشهاب ألم عميه في الفقه والمناظرة ، والمحاكات ، بصيراً بما يجرى عند القضاة في الدعاوى والبينات لكنه كان تعصب على شيخنا أبي الحسن في اخراج مسجد الوزير المزدقاني (١) من بده ، وجرت أمور ربما نذكر معضها في ترجمته رجم الله الجميع وابانا فهو ذو رحمة واسعة . قلت ؛ وفي يوم الثلاثاء ثامن عشر ، جب منهذه السنة استقل القاضي جمال الدين أبو النضائل بو بس بو مدران بن نيروز الشافعي المعروف بالمصرى بالتناء في دمشق وما معها من البلاد الشامية ، وصار بدعي قاضي القضاة وقد تقدم ذكره في سنة ست عشرة وستهائة .

وفها : توفى المحدث أبرٍ طاهر اسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسب الأنماطي ليلة الاثنين ثالث. عشر رجب بدمشق ، ودفن من الغد بمقامر الصوفية خارج باب النصر.

## م ۲۲۰ قنسس

سنة عشرين وستماتة ففيها : عاد الأشرف بن العادل من مصر إلى الشام قاصدا بلاده بالشرق فابقاه أخوه المعظم ملك الشام وعرض عليه النزول بالقلعة فامتنع ونزل بجوسق أبيه وبدت الوحشة بين الاخسوة الثلاثة الكامل ، والأشرف ، والمعظم وأصبح الأشرف في وقت السحر فساق ونزل خمير ولم يعلم المعظم برحيله ، وصار يطوى البلاد الى حران ، وكان الأشرف قد استناب أخاه شهاب الدين غازى صاحب ميافارقين على خلاط لمما سافر إلى مصر وجعمله ولى عهده بعد أن عينه ومكنه في جميع بلاده فسولت له نفسه العصيان ، وأعانه عليه قوم آخرون ، أخوه المعظم بعد أن عينه ومكنه في جميع بلاده فسولت له نفسه العصيان ، وأعانه عليه قوم آخرون ، أخوه المعظم بعد أن عينه ومكنه في جميع بلاده فسولت له نفسه العصيان ، وأعانه عليه قوم آخرون ، أخوه المعظم بعد أن عينه ومكنه في جميع بلاده فسولت له نفسه العصيان ، وأعانه عليه قوم آخرون ، أخوه المعظم بعد أن عينه ومكنه في جميع بلاده فسولت له نفسه العصيان ، وأعانه عليه قوم آخرون ، أخوه المعظم بعد أن عينه ومكنه في جميع بلاده فسولت له نفسه العصيات ، وأعانه عليه قوم آخرون ، أخوه المعظم بعد أن عينه و مكنه في جميع بلاده فسولت له نفسه العصيات ، وأعانه عليه قوم آخرون ، أخوه المعظم بعد أن عينه و مكنه في جميع بلاده فسولت له نفسه العصيات ، وأعانه عليه قوم آخرون ، أخوه المعظم بعد أن عينه و مكنه في جميع بلاده فسولت له نفسه العصور بي الموتون ، أخوه المعظم به بعد أن عينه و مكنه في جميع بلاده في الموتون ، أخرون ، أخرون

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى بليدة بالرى وقتــل الوزير طاهر بن سعد هذا سنة ۲۲ه ه ومسجده على « شرف، البعل، شمالى دمشق (ز) ،

وأبن دين التان صاحب اربل ، والمشارقة وقالوا : يمن من ورائك ولما وصل الآشرف إن حراب ساد إلى سنجار وكتب إلى أخيه شهاب الدين غازى يطلبه فامتنع من الجيء اليه فكتب اليه : يا أخي لا تفعل أنك ولى عهدى والبلاد والحزائن محكك الا تخرب بيتك بيدك وتسمع كلام الاعداء فوالله ما ينفعو الك فاظهر المعيان لجمع الالمرف عساكر الشرق وحلب وتجهر للسير إلى خلاط وكان صناحب ممس قد مال إلى الاشرف فساو المعظم إلى حمس ووصل الى حجاة ونزل على نفرين قرية على بامها با تفاق كانب بينه وبين صاحبا فلم ينزل الله ولا فتع له الباب فاقطع بلاد حاة وعاد الى حمس وخرج اليه المسكر فظهروا عليه ونه بوا أسحابه فعاد الى دمشق ولم يظفر بطائل.

وفيها : حج بالناس من العراق ابن أبي فراس ، ومن الشام شرف الدين يعقوب صاحب سركس. وفيها : توفيت والدى رحمها الله ودفنتها بالجبل في طريق ڤريب الاماج والمغر الى جانب الوادي وأرجو أن أدفن عندها ، وكانت وفاتها بوم السبت سادس رجب وكانت دينة صالحة رضي الله عنها . وتهما : توفى الآمير مبارز الدين سنقر الحلى الصلاحي والد الظهير بن سنقر. قال أبو المظفر : كانب مقما بحلب ثم اتصل الى ماردين فخاف الأشرف منه فبعث الى أخيه المعظم وقال ما دام المبارز في الشرق مَا أمن على نفسي ، فارسل المعظم ابنه الظهير غازي بن سنقر الى أبيســـه وقال : أنا أعطيه نابلس وأى شيء أراد . لجاء الظهير الى ماردين وعرف المبارز رغبة المعظم وأنه يقطعه من الشام أى شيء أزادفقال له صاحب ماردن : لاتفعسل فهذه خسديعة . فأبي وسسار الي الشيام في سينة ثمالي عشرة ووصل الى دمشق وخرج المبغلم للقائه ولم ينصفه ، وجاء فنزلُ في دار شبل الدولة الحسامي التي ائتقلت الى الصولية عند مدرسته بمسركتيل فأقام بها والمعظم يعرض عنه ويماطله باليسوم وغمد حتى تفرقت عنه أمحانه وكان معه جملة من المال ، والحيل العربية المنسوبة ، والجمال ، والبغال ، والسلاح والماليك شيء كثير ففرق الجينع فيالامراء والأكابر قال ؛ وكان جاري لاني كنت مقيما بـــتربة بدر الهين حسن على ثورًا ، وكان يزوركي وأزوره ويشكو الى اعراض المعظم عنه وما فعل به ولده الظهير وكيف خدعه وأنا أسليه وأهون عليه ووقع الى كتاب فيه جديك ملوك اليمن فهيئا أناقاعد اقرأه دخل فقال : ايش تقرأ ؟ فات: أخبار ملوك اليمن. فقال أقرأ على. فقرأت فلان الملك عاش الفسنة ومات بالغم، وفلان عاش سبعاثة سنة ومات بالغم، وذكرت من هذا الجنس. فقال: وأناأ موت بالغم وكان طول النهاد يجلس مغموماً مهموماً ونمافيه العذل حتى انقطع أكله فأقام عشرين يوماً لا يدخل في فيه إلاالما. ومات كمداً في شعبان في دار شبل الدرلة كانور . فقام كافرر بأمره أحسن قيام وجهزه أحسن جهاز ، وكان صديقه من أيام شمس الدولة اخي ست الشـــام لابهــا . ويقال أن المبــارزكان ملوك شمس الدولة . اشـــتري له كافور تربة على رأس زقاق شبل الدُّولة عند المصنع بألف درهم، وحضر جنازته خلق كشير عظم لانه كان عسنا إلى الناس ولم يكن في زمانه من المسلاحية وغيرهم أكرم منه ولا البُّعيم ، وكان له مو اقف مشهورة مع صلاح الدين وغير مو لما مات وجدوا في صندوقه دستوراً فيه ما أنفق في نعال الحيل وذلك ثمانية عيمر الف درهم فسألت كاتبه عن ذلك تقال: ما يتعلق هذا بعمال دوابه. وإنماءكان يستمرض الفرس السمين عمسهائة دينار وأكثر فينعاد أولا قبل أن يركبه ، ثم يركبه فان صلح اعطى صاحبه ثمنه وخلع علمه وإن لم يصلح أعطى صاحبه

مائتي درهمواعتذر اليه .

قال أبو المظفر · وجرت عقيب ذلك راقعة اعترض بعض الأمرياء فرسا وانعبله ثم وكبوظ يصلح وجا. صاحبه يطلبه فقال الامير لغلامه : اقلع نعاله واعطه صاحب. . قال.: وما كانت الدنيــا تساوى عند المبارز قليلا ولا كثيراً . ولقد حكى لى آبنه الغلهير قال : وصل مع أبي للى الشام ذهب ، وجماله ، وخيل ، وغيرها ماقيمته مائة الف دينار ، ومات وليس له كمفن . ماكمفنه إلا شبل العولة

ونهما : توفى عن الدين المظفر بن أسعد بن حمزة التميمي المعروف بابن القلانسي من رؤساء الشام وجده أنو يعلى حزة . هو صاحب ذيل التاريخ لملوك الشام إلى آخر زمنه . سمع عز الدين الحسسافظ أيا القاسمين عَساكر وغيره. وكان يصحب الشيخ تاج الدين الكندي ملازما له وانتفع به ، وكان كيسا متو اضعاً وتوفي في شهر رمضانودفن بجبلةاسيون.

وفيها : تونى محمد بن سلمان بن قتلش بن تركانشاه أبو منصور السمرقندي ولد سنة ثلاث وأربعين وخسماتة وبرع في علم الآدب وولى حجبةالباب للخليفة ومن شعره : ـــ

> سئمت تكاليف هذه الحياة وكر الصباح بهما والمساء وقد صرت كالطفل في عقبله قليسل الصواب كثير المراء أنام اذا كنت في مجــــلس وقصر خطوى قيسد المشيب وغردرت كالطفل فى عيشه وماجر ذلك غــــير البقـاء

وأسهر عشد دخول الفشاء وطاللا عنانى عناء وخلفت حلمى ورائى وراء فكيف ترى فعل سو. البِقاء

وكانت وفاته فى ربيع الآخر ودفع بالشونيزية

وفيها : توفى الضياء بن الزراد الدمشتي كان قارئا طيب النغمة صيتا علمــا بالقراءات ، وكان فقــيرأ سافر من دمشتي الى ميافارقين واتصل بصاحبها شهاب الدين بن العادل وأقام عنده ، ثم اتصل الآشرف ان العادل قار أبو المظفر : واجتمعنا مخلاط سنة اللث عشرة وستمالة وكان يتردد الينا ويقرأ طيبا صميحا ثم خلط ودخل معهم في ما هم فيـه ، جاءني يوما وهو نادم حزين يبكي فسألته عن خاله فقال : البارحة حضرت عند الأشرف وناولني قدحًا من الخر فامتنعت من شربه والأشرف ساكت ينظر إلى ومازالوا في حتى شربته فلما حصل في جوفي عض الأشرف على بنده محيث كاد يقطع أصابعه وقال: ولجلله نملتها خطيئة . الخرعلي مائة وأربع عشرةسورة والله لو خيرت أن أحفظ القرآن كما تحفظ وادع ملكي لاخترت حفظ القرآن . ثم نولت حرمته بعد ذلك فكان بدورالبلادعلى أصحاب للقلاع بعد فلك لرسوم كانت له عليهم فحرج من حراب في هذه السنة قاصداً السويداء ومعه غذان مردان تلاثة خطم في واد وقت الظهيرة فقتلوه واخذوا خيله وقاشه وما له فبلغ الحاجب علىا فأرسل خلفهم فجيء مهم فقتلهم.

وفيها: توفي الشرف عهد بن عروة الموصلي المنسوب اليه المشهد بغربي الجامع مدمشق وانما نسب اليه لأنه كان مخزنا فيه آلات تتعلق بالجامع فعزله وبيضه وجدد في قبلته المحراب والحزانين عن يمينه وشماله ووقف فيها كسبا وجعله دار حديث ووقف على الشيخ المسمع به وعلى السامعين وقفا وذلك قبل سعة عشرين وسهائة ، ثم بعد ذلك أمر المعظم بحمع الحزائن المفرقة في الجامع فنقل ما فيها من المكتب الموقوفة الى المشهد المذكور وبي لها خزائن في شرقه وغربه ، وجددابن عروة المذكور في المشهد المذكور وبي لها خزائن في شرقه وغربه ، وجددابن عروة المذكور في المشهد المذكور وبي لها خزائن في شرقه وغربه ، وجددابن عروة المذكور في المشهد المذكور وبي لها خزائن في شرقه وغربه ، وجددابن عروة المذكور في المشهد المذكور وبي لها خزائن في شرقه وغربه ، وجددابن عروة المذكور واسحابه ويعاملهم ويؤذى الفقراء والمشايخ وخصوصا الشريخ عبد الله الأرمى فانه انتقل عن القدس بسببه الماخرب القدس فروة إلى دمشق فأقام بها يسيراً ومات ودفن عند قباب الآثابك طفتكين .

وفيها: توفى فى المحرم الشيخ عبد الرحمن اليمنى الذى كان مقيما بالمنارة الشرقية بجامع دمشق وكان أحمد المشايخ القوالين للحق عند الملوك رغيرهم على وجهه انوار الخير، ولقد بلغنى انه سنة خرجت الفرنج على بلاد المسلمين حضر عند السلطان العادل بن أيوب للانكار عليه فى عدم حفظ نغور المسلمين

وكان هذا اليمني ابلغ الجماعة كلاما في ذلك. قال أبوالمظفر : كان زاهداً ، ورعا ، فاضلا منقطعا عن الناس وكان العادل يبعث اليه بالمال فلا يقبله ودفن بمقابرالصوفية .

وفها : في ربيع الآخر توفي الشيخ أبر الحسن الروزبهاري المدفون خارج باب الفراديس الأولى في البرج المستجد رحمه الله .

وفها: فجع الناس وفاة امامين كبيرين شيخى مذهى الشافعيسة والحناباة علما وعملا. أما شيخ الشافعية فهو فحر الدين أو منصور عبدالرحمن بن محد بنا لحسن بن هبه الله بن عبد الله بن الحسين الدمشتى المعروف بان عساكر وليس في أجداده من أسمه عساكر والما هى تسمية اشهرت عليهم في بيتهم ولعله من قبل أمهات بعضهم وهدا البيت ببت جليل كبير من الدمشقيين كثير الفضلاء والحفاظ والأمناء جمع هذا البيت وتاسمة الدين والدنيا وأجلهم في زماننا دينا وعلما هذا فؤ الدين بن عساكر وفي القرن الذي قبيله عماه الضائن هبة الله ، والحافظ أبو القاسم ثم ابن عمه الحافظ أبو محمد بن في القاسم وابنه المهاد بن القاسم ، وأخو الفخر تاج الأمناء احمد ، وزين الأمناء حين ، وأم الفخر أسماء بنت محمد بن المحد بن طاهر القرشية المعروف والدما بأبي البركات بن الرائي وهو الذي جدد عمارة مسجد القدم في سنة سبع عشرة وخمياتة فيه قر وقر الواعظ أبي الحسن احمد بن عبد الله بن الجد بن الرائي وسند السبب كان الشيخ الفخر كثيراً ما يكون زائراً لمسجد القدم لأن به قبر جده لأمه ومن سلف من بيته ودفن به أيضاً أخوه تاج الأمناء وأسماء المذكورة هي أخت آمنة أم القاضي عبي الدين عمد بن على الدين مسعود النيسابوري حتى برع في ذلك وانفرد بعلم الفتوى حتى كانت الفتاوي ترسل اليه من الإقطار الدين مسعود النيسابوري حتى برع في ذلك وانفرد بعلم الفتوى حتى كانت الفتاوي ترسل اليه من الإقطار وكان عند شيخه كالولد وزوجه ابنته فأولدها ابنا سما باسم جده قطب الدين مسعود ولو عاش خلف

جـده ووالده لانه كان مهما بالعلم رتحصيله ربرز فيــه لـكـنه توفى قبل والده بزمان ، ودرس فخر الدين مكان قطب الدين بالمدرسة الجاروخية وهي لها قاعتان احـداهما :الني كان هو ساكنها وبها توفي ، وهي التي لها ياب في الحائط الغرب من الوان المدرسة ، والآخرى: لزيقهـا ايابها من الزقاق لزيق البالعرسة كان يسكُمنها ولد، المتوفى ووْقفها بعدّ نسله على المدرسة ثم تولى التدريس عدرسة القدس الناصرية وكان يقيم بدمثىق أشهراً وبالقدس أشهراً ، ويطوف تك الزيارات بالارض المقدسة إلى عسقلان وتحوها . ثم ولاه العادل ان أبوب التدريس بالمدرسة التقوية وكان عنده بها فضلاء الوقت من الفقهاء لجلالته حتى كانت تسمى نظاميـة الشام ؛ وكان اذا فرغ من التـدريس يظل مجامع دمشق في البيت الصغير بمقصورة الصحابة يخلو فيه للمبادة ومطالعة الكـتب والفتاوى ومتى احتاج الىطهارة خرج منه الى المئذنة الشرقية فقص حاجته بمكان العابارة المجدد بها خارج حائطها القبل وبها الماء الجارى ثم يرجع الى مكانه والناس معتكفون عليه منتفعون به ولا علون من النظر اليه لحسن سمته واقتصاده في لباسة ولطفه ونور وجهه وكان لاعظو لسانه من ذكر الله تعالى في قيامهوقعوده رمشيهوكان يحضرتحت قبة النسر بالجامع بعدَّالعصر فى كل يوم اثنين ويوم خميس لسماع الحديث وهو المكان الذي كان بجلس فيــه عمه الحأفظ ابو القاسم إلى أن توفَّى عم أبيـه آلحافظ أبو يحمد آل أن توفى ثم ابنه العاد على إلى أن سافر إلى العراق وخراسان فكان الشيخ الفخر مجلس فيه بعده ، ثم سمت علينه معظم كتاب و دلائل النبوة ، للحافظ أن بكر البهـقى وغيره وكان رَّحْه الله رقيق القلب سريع الدمعة فكنت أشاهده في أثناء قراءة تلك الآحاديث عُليمًا يبكى عند سماع مايبكى منها ، ويردد موآضع المواعظ منها نحو الشعر المنسوب إلى قس بن ساعدة : ـــ

ف الذاهبين الآوا بن من القرون لنا بصائر لما رأيت مسوارداً للبوت ليس لها مصادر ورأيت قسوى بعدها تمضى الاصاغر والاكابر ايقنت انى لا عما لة حيث صار القوم صائر

فكان رحمه الله يرددها ويبكى سألته مسائل منالفقه وكتبت اليه أبياتاً أطلب منه فيها أجازة برواية مايجوز له عنه روايته وذلك فى سنة ست عشرة وستمائة فاجابنى نظماً أيضاً بثلاثة أبيات وجدت بركة دعائه لى فيها وما أعلمه فعل ذلك مع غيرى وكتبها بخطه وهى : ــــ

أجزت له قولى وفق الله قصده وأسعده بالعسلم يوم معاده رواية ما أرويه عن كل عالم بصير بما فيه طريق سداده فهذاه ربى بالعلوم وجمعها وبلغه فيها سدى مراده

وكان أيضا يسمع الحديث بدار الحديث النورية، وبمشهد أنى عروة أول ما فتح وكان السلطار. العادل أبو بكر بن أيوب لما عزل القاضى زكى الدين الطاهر بن محيى الدين عن قضاء الشام أرسل اليه أن العادل أبو بكر بن أيوب لما عزل القاضى زكى الدين الطاهر بن محيى الدين عن قضاء الشام أرسل اليه أن العادل أبو بكر بن أيوب لما عزل القاضى زكى الدين الطاهر بن محيى الدين عن قضاء الشام أرسل اليه أن

يتولاه فأنى فطلب عنده ليلا فجاء فالتقاه وأقدده إلى جانبيه فجلس محتسبا مستوفزاً فاحضر الطعام فلم بمد يده اليه ولم يأكل منه شيئًا فسأله أن يتولى القضاء وكثر عليه القول في ذلك . فقال : حتى استخير ألله تعالى . فاخبرنى مر\_كان معه ملازما له . قال : فلمارجع الى بيته جدد الوضوء ووقف يصلى ويتضرع ويبكى إلى الفجر فلما أصبح خرج إلى الجامع فصلى الصبح بالكلاسة ثم مضى إلى مقصورة الصحابة فصلى بها على عادته ثم دخل بيته الصغير الذي في الحائط وهو الباب الذي كان يخرج منه خلفا. بني أميـــة وامراؤها إلى الصلاة من لدن معاوية بن أبي سفيان إلى زمن الوليد بن عبــد الملك بن مروان فلما أخــذ الوليد من النصاري جهتهم الغربية وبني القبمة والنسر جعل المحراب في وسط ذلك فهو الذي مقصورة الخطابة اليوم ، والباب الاصغر فها الذي بين المحراب وخزانة مصحف عثمان رضي الله عنه هو الباب الذي كان يخرج منه الوليد ومن بعده من الخلفاء والأمراء إلى الصلاة بالناس ، وأما البــاب الكبير الحارج من المقصورة الذي منه الخطباء نهر كان لعموم الداخلين إلى دار الحلافة يؤذن لهم في ذلك من جهة الجامع وقد بينا ذلك أيضا في مختصرنا لتاريخ دمشق فلما استقر الشيخ بذاك البيت جلس بذكر الله تعالى فلبا طلعت الشمس إذا رسل السلطان قد جآءوا في كشف مافارقهم الشيخ عليه . الجمال المصرى ، والنجم خليل وغيرهما فردهم وأصرعلي الامتناع وأشار بتوليــة الشيــخ جمال الدين بن الحرستاني فولي وكان قد عاف أن يتـــاذي من جم ـــة السَّلطنة فجهز أهله للسفر وخرجت المحـــاثر إلى ناحية حلب فردها العادل وعز عليــه ما جرى فقيل له احمد الله تعالى ان في بلادك وفي زمانك من امتنع من ولاية القضاء واختار الخروج من بلده على التولية دينا وزهداً ، وكان رحمه الله كـثيراً إذا قام من الليل يؤذن للفجر بنفسه كان في مدرسته أو خارج البلد من بستان وغيره . وبلغني انه كان لا يأكل وحده و إذا قدم له غذاؤه استدعى من أهل مدرسته تمن حضر من يأكل معه ، وكان يتورع من المرور في رواق|لجامع الذي فيه حلقة الحنابلة خوفًا من أن يأثموا بالوقيعة فيه ، وذلك أن الجهالَ منهم والعوام كانوا يبنضونُ شيوخ بني عساكر لانهم كانوا أعيان الشافعية الاشعزية ، وكان. اذا جاء الى الجامع من ناحية باب الربد بمر في صحن الجامع أو في الرواق الاوسط إلى المقصورة . أو قام من إسماع الحديث تحت قبسة النُّسَرُ يُنطف وعرج مَن باب البرادة ويقرل لمن سأله عنذلك باولدي : أخاف أن يأنمرا بشيء وبلغي عنه أنه كان يقول : من طلب من غيره مالا يعطيه من نفسه فهر داخل في المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنرهم يخسرون . وهذا كلام في غاية الجودة . وكان العادل لمسا أمر ببناء مدرسته المشهورة قد عرم على انها تكون للشييخ الفخرواتفق أن العادل توفى قبل كالعمارتها وكان ابنه المعظم حنني المذهب وكان في نفسه من الشيخ الفخر لما انكر عليه اظهار الحزور (١) وتضمينها فتركه حتى حج في ولاّيته فأخذ منه المدرسة التقوية ، وا خذت منه قبيل ذلك الناصرية التي بالقدس ، ولم يبق بيده إلا المدرسة الجاروخية على قلة جاريها مع كثرة مصروفها ثم لما تكاملت المدرسة العادلية فوضها إلى قاضيه الجال المصرى وتركه فسبحان من جعل فيه اسوة وعمدة لمن ظلم من المشايخ والفقهاء بعده . قال ابوالمظفر سبط ابن الجوزي : ولد فخرالدين في سنة خمس ومحسماتة . وكان زاهداً ، عابداً .

<sup>(</sup>١) لعله يريد بها النبيذ العراق فانه في حكم الخور عندهم بخلاف أعل العراق (١) .

ورعا منقطما إلى العلم والعبادة ، شيخا حسن الآخلاق قليل الرغبة في الدنيا ، وكانت وفاته يوم.الأربعاء عاشر رجب ودفن على الشرف القبلي عند مقابر الصوفية (١) وكانت له جنازة عظيمة وقبره ظاهر يزار وصلى عليه الملك العزيز بن العادل ولم يتخلف عن جنازته الا القليل سمع عميه أما القاسم الحافظ ، والصَّاش هبة الله ، والفطب النيسابوري رغيرهم قلت : اخرنى من حضر وفاته . قال : صلى الظهر نوم توفى ثم جعل يسأل عن العصر فقيل له لم يقرب وقتها فدعاً بماء ثم تشهد وهو جالس . وقال : رضيتُ بالله ربا . وبالاسلام دينًا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لقننى الله حجتى ، وأقال عـــثرتى، ورحم غربتى ، وآلُس وحدتى . ثم قال: وعليكم السلام فعلمنا انه حضرته الملائكة حينتذ وسلموا عليه ثم انقلب على قفاه عقيب قوله وعليكم السلام ميتا رحم الله تعالى ، وغسله فحر الدين بن الما لـكى ومعه ابن أخيـه عبــد الوهاب بن زين الأمثاء وغيره ، وكان قد اجتهد في مرضه في تملك المكان الذي دفن فيه من مستحقيه ، حفر له القُسر وهو حي، وكارب مرضه بالأسهال ، وكانت وفاته آخر يوم الأربعاء عاشر شهر رجب واختشدالناس من الغد لجنازته ، وخرجوا به من المدرسه الجاروخية على بأب البريد إلى الجامع فاذا الناس في الجامع كبيئتهم موم الجمة فوضعت الجنازة ملاصقة الحائط القبلي قريب الازوردة ، وتقدم الصلاة عليه أخوه لآبويه أبو البركات ألحس بن محمد بن هبـة الله المعروف بزين الامناء ، ثم خرجوا بالجنازة إلى ر نأحية الميدان الاخضر بالشرف القبلي وقد امتلات الطرق بالناس ومن الذي قدر على الوصول الىحمل سريره ولولاكان الامير عز الدين إيبك صاحب صرخد استاذ دار المعظم مع اصحابه وأجناد الملكالعزيز ان العادل دائرين حول سريرم بالدبابيس والعصى بمنعون الناس من قربه لتعــذر وصوله الى حفرته في ومه. وقبره على يسار المار مغربا في طريق الشرف القبلي مقابل لرأس الميدان الاخضر قبل الوصول يقرأها من كان خارج الشباك رحمه الله تعالى .

وأما شيخ الحنابلة فهو أبو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الملقب بموفق الدين أخو الشيخ ابي عمر . كان إماماً من أئمة المسلمين ، وعلماً من أعــــلام الدين في العلم والعمل ، صنف كتباً كثيرة حسانا في الفقه وغيره و لكن كلامه فيما يتعلق بالعقائد في مسائل الصفات والكلام هو على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه فسبحان من لم يوضح الآمر له فيما على جلالته في العلم ومعرفته بمعاني الآخبار والآثار ، وسمعت عليه مسئد الإمام الشافعي رحمه الله وفاتني منه نحو ورقتين عند باباستقبال القبلة بسماعه من أبي زرعة ، وسمعت عليه كتاب النصيحة لابن شاهين وغير ذلك ، ومولده في شعبان

<sup>(</sup>۱) ولم يكن بها غير قبره وقبر ابن تيمية حين زرت الشام سئة ١٣٤٧ ه وكانت سائر القبور أريلت لبناء معهد للطب هناك ، ولا أدرى ماذا تم بعد ذلك مع انه كانت فى تلك المقبرة قبور أساطين أهل العلم من مفاخر الشام فكأن الأرض ضاقت لبناء معهد للطب غير هذه البقعة ، ولو كانهذا العمل من الأجانب المستولين لكان هناك بعض عذر . لكن هذا العمل المزرى من أحفاد رجال ذلك البلد التاريخي العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (ز) .

سنة احدَى وأربعين وخمسهائة بأرض نابلس ووهم ابن الديبثي في ذكر مولده وقال : سمع ببغداد سعد بن ذصر بن الدجاجي ، وأما الفضل احمد بن صالح بن شافع ، وأبا الحسن على بن عبد الرحمن بن تاجالقراء، والكاتبة شهدة وغيرهم . وحصل طرفياً صالحياً من الفقه ، والأصبول ، وعاد إلى دمشق وتوفر على الاشتغال بالفقه وتدريسه وحــدث بشيء من مسموعاته . قال الو المظفر : ولد في شعبان سنة إحــدي وأربعين وخمسانة وسافر إلى بغـداد مرتين . احداهما : مع الحَّافظ عبـد الغني سنة احـدي وستين . والآخرى : سنة سبع وستيز وحج سنة ثلاث وسبعين وسمع خلقاً كثيراً ، وتفقه على مذهب الامام احمد ، وعاد إلى دمشق وكان إماماً في فنون ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر والعباد أزهد ولا أورع منه ، وكان كـثير الحيا. عزوفا عن الدنيا وأهلها ، لينـاً متواضعاً ؛ محباً للســـــاكين حسن الاخلاق جوراداً سخياً من رآه فكأ نه رأى بعض الصحابة . وكان النور بخرج من وجهه كمثير العبادة يقرأ كل وَم وليلة سبعاً من القرآن ، ولا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته اتباعاً للسنة ، وكان يحضر عِبَالْسِي دَائِمًا فِي جَامِع دَمْشُقَ وَقَاسِيونَ؛ وحكى أبو عبدالله ننفضل الاعناك (٢)قال : قلت في نفسي لوكان لى قدرة لبنيت للموفق مدرسة وأعطيته كل يوم الف درهم . قال : ثم جثت بعد أيام فسلمت عليه فنظر إلى وتبسم وقال : إذا نوى الشخص نية كتب له أجرها . وحكى أبو الحسن على بن حمدان الجراحي قال : كنت أبذش الحنابلة لما شاع عنهم من نسوء الاعتقاد فرضت مرضا شج أعضائى وأقمت سبعة عشر يوما لا أتحرك وتمنيت الموت فلما كأن وقت العثساء جاءنى الموفق وقرأ عَلَى آيات ورقانى وقال : ( وننزل منالقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) ومسح على ظهرى فأحسست بالعافية وقام . فقلت مُجارِية : افتحى له الباب . فقال : أنا أروح من حيث جثت وغاب عن غيني فقم عن ساعتي إلى بيت الوضوَّء فلما أصبحت دخلت الجامع فصليت الفجر خلف الموفق وصافحته فعصر بدى وقال أحمـذر أن تقول شيئا فقلت : أقول . وأقول . وقال قوام جامع دمشق كان ليـلة يبيت بالجامع تفتح له الابواب فيخرج ويعود فتغلق على حالها . قلت : كان الموفق به ـــــد موت أخيه أبي عمر هو الذي يؤم بالجامع المُظفري ويخطب يوم الجمعة إذا حضر فإن لم يحضر فابنه عبد الله بن أبي عمر هو الخطيب والأمامو المام عراب الحنابلة بجامع دمشق فيصلي فيه الموفق إذا كان في البلد ، وإذا معنى إلى الجبل صلى العاد أخو عبد الغني ، وبعد موت العاد كان يصلي فيه أبو سليمان عبد الرحمن بن الحافظ عبد الغني مالم يحتشر الموفق وكان بين العثماثين يتنفل حذاء المحراب , وجاءه مرة الملك العزيز بن العادل يزوره فصادفه يصلي فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته ثم اجتمع به ولم يتجوز فى صلاته ، وكان إذا فرغ من صلاة العشاء الآخرة يمضى إلى منزلة بدرب الدرلمي بالرصيف ويمضى مبه من فقراء الحلقة من قدَّره الله تعالى فيقدم لهم ماتيسَر ليأ كلوه معه ، ومن أظرف ماحكى لى عنه انه كان يجعل فى عمامتـــه ورقة مصرور فيها رمل يرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى والإجلزات وغيرها فاتفقُّ ليلا أن خطفت عمامته فقــال لخاطفها : يًا أخى خذ من العامة الورقة المصرورة بما فيها ورد العامة أغطى بها رأسي وأنت في أوسع الحل مما في آلورقة . فطن الخاطف أنها فضة ورآها تُقيلةً فأخــذها ورد العامة ، وكــانت-صغيرة عتيقةً فرأى أخــذ الورقة خيراً منها بدرجات ، فخلص الشيخ عمامته بهذا الوجه اللطيف وكمانت وفاته يوم السبت يوم عيد الفطر أول شوال ودفن بحبل قاسيون خلف الجامع المظفري في مقرتهم المشهورة بوكانت أيضا بجنازة عظيمة ذات جمع وافر امتد الناس في طرف الجبل فلؤها . قال أو المظفر : حكى اسماعيل برحاد الكاتب البغدادى قال : رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثمان قد رفع من جامع دمشق إلى السيا فلحقني نم شديد فتوفي الموفق يوم العيد . قال : ورأى أحمد بن سعد أخو نحمد بن سعد الكاتب المقدسي قال وكان احمد من الصالحين . قال : رأيت ليلة العيب ملائكة يتزلون من السياء جملة وقائل يقول : أزلوا بالنوبة فقلت : ماهذا ؟ قال : يتقلون روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب قال : وقائل عبد الرحمن ابن عبد الملوى : رأيت كأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقبر بقاسيون يوم عيد الفطر . قال : وكنا بجبل بني هلال فرأينا على قاسيون ليلة العيد صوءاً عظيا فظننا أن دمشق قد احترقت وخرج أهل القربة ينظرون اليه فوصل الحرب بوفاة الموفق يوم العيد ودفن بقاسيون وقال : وكانت وفاته بدمشق وحمل إلى قاسيون وكان له جمع عظيم ، سمع الشيخ عبد القادر ، وأبا الفتح محمد بن عبد الباقي بن احمد بن سلمان ، وأبا زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي ، وأبا بكر عبد الله بن محمد بن المحمد المبارك بن الطباخ . ابنا الفضل عبد الله ابن احمد الطوسي الحطيب . و بدمشق والده أحمد بن المبارك بن الطباخ . عبد الواحد بن المسلم بن هلال ، وأبا المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن احمد بن صابر السلمي وخلق عبد الواحد بن المسلم بن هلال ، وأبا المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن احمد بن صابر السلمي وخلق عبد الواحد بن المسلم بن هلال ، وأبا المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن احمد بن صابر السلمي وخلق كثيراً قال : وأنفدني لنفسه : ...

أبعد بياض الشعر أعر مسكنا يخبرنى شهي بأنى هيت يخرق عمرى كل يوم وليه كأنى بجسهى فوق نعش بمدد اذا سألوا عنى أجابوا وأعولوا وغيبت في صدع من الارض ضيق ويحثو على الترب أو ثق صاحب فيارب كن لى مؤنساً يوم وحشى وماضرنى انى إلى الله صهائر

سوى القبر انى ان فعلت لاحمق وشيكا وينمانى الى فيصدق فهل مستطيع رفو ما يتخرق فن ساكت أو معول يتحرق وأدمعهم تنهل هــــذا الموفق وأودعت لحداً فوقه الصخر مطبق ويسلنى القــــبر من هو مشفق فاتى بما أنزلتـــه مصدق ومن هو من أهلى أبر وأوثق

قال : وكان له أولاد. أو الفضل عمد ، وأو العزيجى ، وأبو المجد عيسى ماتوا كلهم فى حياته ولم أدرك منهم غير عيسى وكان من الصالحين . وأم الجيسع مريم بنت أنى بكر بن عبد الله بن سعد المقدسى ؛ وكان له منها بنات صفية ، وفاطمة ولم يعقب من ولد الموفق سوى عيسى خلف ولدين صالحين وماتا وانتطع عقبه ونقلت من خطه :--

لا تعلس بباب من يأني عليك دخول دارده

وتقول · حاجاتی الیـــه یعرقها ایـــ لم أداره واترکه وأقصد ربها یقضی ورب الدار کاره

سنة ۲۲۱ ه:

سنة إحدى وعشرين وستمائة . ففيها : استرد المالك الأشرف خلاط من أخيمه شهاب شم دخلت الدين غازى وسلمها إلى مملوكه إيبك وإلى الحاجب على ونزل غازى إلى ميا فارةين .

وفيها : ظهر جلال الدين خوارزم شاه في أذربيجان وأستولى علمها فبعث إليه الملك المعظم عيسى رجلاً صوفياً من عانقاة السميساطي يقال له الملق في رسسالة واتفق المعظم ومظفر الدين بن زين الدين المعالم صاحب اربل مع الخوارزي على الأشرف وبعث المعظم ولده النساصر داود إلى ابن زين الدين رهينة وعبر الفرات عند الحديثة ومضى إلى أربل .

وفيها : استولى بدر الدين لؤلؤ على الموصل وأظهر أن محمود بن القاهر قد مات وقد أمر بخنقه كما سبق ذكره .

وفيها : بنى الملك الكامل دار الحديث التى بين القصرين بالقاهرة وجملها بيسد الشيخ الحافظ أبى الخطاب بن دحية وقد اجتمعت به فها فى سنة ثمان وعشرين كما سنذكره .

وفيها: قدم الملك المسعود أطسيس من البمن على أبيه الكامل بالقاهرة طامعاً فى أخذ الشام من على المعظم وكان معه من الهدايا شيء عظيم من جملة ذلك ثلاثة من الفيلة أحدهما كبير وبدعى بالملك وعايه محفة بدر الزين يقعد فيها عشرة أنفس ، وقباله راكب على وقبته وبيده كلاب حديد يضربه به كيفها أراد وخرج الكامل القاء ولده فلما قربت الفيلة من المكامل أمرها سواسها فوضعت رموسها بين يدى المكامل خدمة له وكان فى الهدية ما ثنا خادم وأحمال عود و ند ومساك وعشر وتحف اليمن

وفيها : جرت بالعراق واقعة عجيبة . ببغداد قرية يقال لها بعقوبا فيها نخل كثير ولها ناظر متشيع وكان بها رجل من أهلها له نخل فصادره الناظر وأخذ منه ألني نخلة فجعل يسب الناظر ويدعو عليه و وبلغ الناظر فاحضره وأمر بضربه فقال له : بالله عليك انصفى . فقال : قل . قال : أنتم تسبون أبابكر و تقولون أخذ فدك من فاطعة وانما فى فدك نخيلات يسيرة . تأخذ أنت منى ألني نخلة وأسكت فصحك الناظر وردعليه نخله . . فيها : حج بالناس من بغداد ابن أبى فراس ومن الشام شجاع الدين على بن السلار

وفيها: حججت من الشام مع والدى رحمه الله على طريق تبوك والعلاء وهى أول السنين الأربع المتصلة التي وجد الحج فيها هنيئا مريئا من رخص الأسعار والآمن في الطريق الشامية وبالحرمين. أما في المدينة فبسبب أن أميرها كان من أتباع صاحب الشام الملك المعظم عيسى فكان يدبر الحرس على الحاج الشامى ليلا، وأما مكة فبسبب أنها صارت في المملكة السكاملية المسعودية فانقمع بها المفسدون وسهل على الحاج أمر دخول الكعبة فلم يزل بابها مفتوح ليلا ونهاراً مدة مقام الحاج فيها، وكان السكامل قد أرضى بني ثبية سدنة البكعبة بمال أطلقه لهم عوضا عما كانو يأخذونه باغلاق الباب وقتحه لمن أرادوا

وكان الناس ينالون من ذلك شدة و يزد حمون عند فتح الباب و يتسلق بعضهم على رقاب بعض لأن الباب مرتفع عن الأرض بنحو قامة رجل فيقع بعضهم على بعض فيهوت بعض. وينكسكسر بعض ويشج بعض فرال ذلك عن الناس بتلك السنة وما بعدها مدة بقاء مكة في المملكة الكاملية، وكان قد بلغني صعوبة ذلك وكنت حاملا همه فلما دخلت من باب بني شيبة ووقع نظرى على البيت شرفه الله تعالى إذ الباب مفتوح والسلم منصوب والناس طالعون اليهو نازلون من غير ازدحام فن فرحي بذلك وخوفي من أنه لا يدوم عجلت في طواف القدوم ؛ ودخلت البيت عظمه الله تعالى ؛ وقضيت منه وطرى اللائق بذلك الوقت ، وعندى من الشوق المرح ماكني ، ثم كرت الدخول اليه ليلا ونهاراً فكنت أصادف فيه نحو العشرة وما دونها . ومن أعجب ما سمعت من بعض الحجاج انه قال ؛ دخلته ليلة فوجيت فيه امرأتين قاعدتين يتحدثان كأنهما في بيت لها قدامننا بمن يزعجهما عن ذلك لامن سادن ولامن زحمة . واجتمعت في هذه السنة بالشيخ الحجة أبي طالب عبد الحسن بن أبي العميد عالد بن عبد الغفار الحمني (۱) في هذه السنة بالشيخ الحجة أبي طالب عبد الحسن بن أبي العميد عالد بن عبد الغفار الحمني الأبهرى وسمعت عليه وعلى غيره بالمسجد الحرام وكان يقدم كل عام من بغداد على بعض سيلانات (٢) عبان بن احمد بن بغذاد على بعض سيلانات (٢) عبان بن احمد بن بغذاد على المنا بالشيخ المقرى عبان بالنبيخ المقرى عبان بالنبيغ المقرى من بغداد على بعض المشرى عباله بالمنا بالشيخ المقرى عبان بالدين بالمد بنذال الآريلي الحنيلي وأنشدى بالمسجد الحرام :...

أيا نائما فى ظلام الدجى تيقظ فصبح الدجى قد أضا أنك المشيب ولوعاته وولى شبابك ثم القضى فلوكنت تذكر ماقد جنيت لضاق عليك اتسناع الفضا

ونظمت في طريق في تلك السفرة قصيدة ميمية ذكرت فيها المنازل من دمشق إلى عرفات ووصفت بها ما أمكن من أماكن الزيارات أولها : ـــ

ما زلت أشتاق حج البيت والحرم وأن أزور رسول الله ذا الـكرم وهى طوياة أقول فيها تعبيراً عن فتح باب الـكعبة الحجيج مطاعا

وشرعرا نحو ذاك البيت حاسرة رموسهم بين مطواف ومستلم والباب اطلقوه للحجيج فـــلم يروا به مانعـا طولى مقاًمهم

وفيها: توفى ببغداد أحمد بن محمد بن على القادس الضرير الحنبلى والديصاحب الديل على تاريخ أبى الفرج بن الجوزى . قال أبو المظفر: كان حنبليا خشنا طلب الحليفة المستعنى، من يصلى به التراويح في رمضان فاحضروا القادسي وقالوا إيش مذهبك؟ قال: حنبلي قالوا: ما يمكن أن يصلي بدار المؤلافة حنبلي . فقال القادسي : أنا حنبلي وما أديد أن اصلي بكم . وسمعه الحليفة فصاح صلى على مذهبك قال : وكان ملازما لمجالس جدى ونراه هزه كثيرا ويستحسن الكلام وكلما ذكر جدى شيئا يصبح واقه ان ذا مليح فبعث اليه جدى يستقرض منه عشرة دنانير فاعتذر وقال ماهي عندى . وصار محضرا لمجالس ان ذا مليح فبعث اليه جدى يستقرض منه عشرة دنانير فاعتذر وقال ماهي عندى . وصار محضرا لمجالس

<sup>(</sup>١) وفي الشذرات أنه شافعي ( ز ) .

ولاتری هزه فسمهت جدی یقول فی داره هذا القادسی مایقرضنا شیثا ولایقول والله ان ذاملیج وکانت وفانه فی شوال ودفن بیاب حرب .

وفيها : توفى بدمشق الشيخ عبد الرحمن اليمي فى المحرم ودفن بمقابر الصوفيـة وقد سبق ذكرنا له فى سنة عشرين متابعة لأنى المظفر سبط ابن الجوزى وانما كانت وفاته فى سنة احدى وعشرين

# ســــنة ۲۲۲م:

ثم دخل سنة ائنتين وعشرين وستها تة ففيها : في ربيع الأول وصلخوا رزم شاه جلال الدين الى دة و قا ففت حما عنوة و أوقع السيف في أهلها، ونهب أموالهم، وسي حريمهم، وهتك نساءهم، وأحرق البلد، وهدم سوره وكانوا قد عموا عليه وسبره من الأسوار وبالغوا في شتمه ، وعزم على قصد بغداد فانزعج الخليفة واخرج المال وفرق في العساكر الف الف دينا رونصب المجانيق على الاسوار، وفرق السلاح ، وفتح الاهراء قال أبو المظفر : حكى لى المعظم عيسى رحمه الله قال : كتب إلى يقول تحضر أنت ومن عاعد فى واتفق معى حتى نقصد الخليفة فانه كان السبب في هلاك أبى وبجىء الدكفار إلى البلاد وجدنا كتبه الى الحملاء وتواقيعه لهم بالبلاد والخيل والخلع قال المعظم : فكتبت اليه أنا معك على كل أحد إلا الخليفة فانه امام المسلمين قال وبينا هو على قصد بغداد وكان قد جهز جيشا الى الكرج إلى تفليس فكتبوا اليه ادركنا فا لنا بالكرج طاقة وبعدا ما تفوت فسار إلى تفليس فرج اليه الكرج فضرب معهم مصاف فقتل منهم سبعين الفا وفتح تفليس عنوة وقتل منهم سبعين الفا فصار مائة الف وذلك في سلخذى الحجة .

وفيها: صلب المعظم في سوق الغنم العنيق في طريق الميدان الاختضر شمس الدين بن الكمكي رأس عزب، وخلفه جماعة ورفيقاله مشكسين على رءوسهما، وكانو ينزلون على الناس في البساتين ويقتلون وينهبون والمعظم في الكرك، وبلغه أن ابن الكمكي قال لاخي المعظم الصالح اسماعيل وكار صاحب بصرى انا آخذ لك دمشق فكتب إلى والى دمشق بأن يصلب ابن الكمكي ورفيقه منكسين فصلهما في العشر الاواخر من رمضان فأقا أماما في حر الشمس يسنى الريح والتراب على وجوههما ورءوسهما ولا يقدران على طعام ولا شراب الى أن مات ابن الكمكي أولا وكان يستغيث كثيراً ويقلق وكان رفيقه أجلد منه وأصر وكان رجلا خياطا آدم اللون، وقيل أنه كان بريئاً بما رمى به فمات بعد وكان رفيقه أجلد منه وأصر وكان ابن الكمكي من المترفين ذوى الثروة وله أملاك كثيرة ظاهر ماب الجابية وغير ذلك . قال أبو المظفر: وقدم المعظم دمشق بعد ما ماتا فرض مرضا عظيا اشنى منه شم أبل ولم يزل ينتقص عليه حتى مات . وفيها حج بالناس من العراق ابن أبي فراس ومن الشام الشجاع على أبل ولم يزل ينتقص عليه حتى مات . وفيها حج بالناس من العراق ابن أبي فراس ومن الشام الشجاع على أبل ولم يزل ينتقص عليه حتى مات . وفيها حج بالناس من العراق ابن أبي فراس ومن الشام الشجاع على أبل ولم يزل ينتقص عليه حتى مات . وفيها حج بالناس من العراق ابن أبي فراس ومن الشام الشجاع على السلار

وفيها: حججت أيضا راكباً فى المحمل السلطانى المعظمى وكان أيضسا حجا مباركا كثير الخير والأمن فى الطريق والحرمين وباب الكعبة مفتوح للحاج مدة مقامهم ليلا ونهاراً. وخرجت يوم التروية وبتأنا ورفيق الثهاب غازى الناسخ الفقيه رحمه الله ليلة يوم عرفة بمسجد الخيف بمنى باثم أصبحنا وتوجهنا حين طلعت الشمس إلى نحو عرفات فررنا على تلك الآبار بمنى والمزدلفة وحدود الحرم

وحدود عرفة والمسجد الذي بعضه من ارض عرفة و بعضه من أزض عرفة ثم توجهنا الى الموقف شر الله تعالى فنحن بسرفات وقد جاءنا الحسر مع حاج العراق يوفاة الخليفة الناصراحمد بن المستضى في او اخر شهر رمضان وأقام في الخلافة ما لم يقم أحد من أهل بيته سبعا وأربعين سنة الاقليلا، وتولى بعده ولده ولي عهده أبو نصر محمد ولقب بالظاهر بأمر الله . فاظهر العدل ، وأحسن السيرة ، ثم لم تطل مدته فات بعد تسعة أشهر كما سيأتي ذكره . ولما دخلنا مكه لطواف الافاضة وقد البست الكعبة الكسوة السوداء التي برسلها الحليفة كل سنة من بغدداد وفي أعلاها الطراز الآبيض المكتوب فيه اسم الخليفة الذي نسجت في أيامه فتاً ملت الطراز فوجدت فيه اسم الناصر في جانبين من جوانب الكعبة الاربعة ، وفي المجتب الأخرى اسم الظاهر فعلت انهم كانوا قد فرغوا من نسج الجانب عند وفاة الناصر ، ثم استأنه وا ما بقي باسم الظاهر ونظهت في هذه السنة ايضا قصيدة على قافية الهمزة وصفت فيها أمير الحج ومنازل الطريق التبوكية أيضا أولها: \_\_

# ياحبذا وطن الحبيب الناكى

قال الو المظفر: مولد الناصر عاشر رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسياتة ونويع بالحلافة غرة ذى القدة سنة خمس وسبعين وخمسيانة، وكان له عادم اسمه رشيق قد استوى على الحلافة وأقام مدة يوقع عن الحليفة، وكان قد قل بصره وقيل ذهب جملة ،وكانت به أمراض مختلفة منها عسر البول ، والحصاة ولتى منه شدة ، وشق ذكره مرارا ، وما زال يعتربه حتى قسله . وغسله عالى أبو مخذ بوسف وكان قد عمل له ضريحا عند موسى بن جعفر فأمر الظاهر بحمله إلى الرصافة فحمل في تابوت ودفق عند أهله وكان قد خطب الظاهر بولاية العهد في سنة خمس وتمانين وخمسائة وعمره إذ ذاك أربع عشرة سنة لآن مولده في المحرم سنة سبعين وخمسائة ؛ ثم عزل عن العهد في سنة احدى وستمائة ثم أعيد إلى العهد في سنة ثماني عشرة وستمائة ، رلما مات أبوه استدعى الأعيان إلى البدرية فشاهدوا الناصر ميتا مسجى فبايعوا أبا نصر ولقبوه بالظاهر ، وكان جميل الصورة ابيض مشر با محمرة حلو الشمائل شديد القوة افضت الحلافة اليه وله اثنتان وخمسون سنة إلا شهوراً فقيل له : ألا يتفسح ؟ فقال : قد فات الزرع . فقيل له يبارك الله في عمرك . فقال : من فتح دكانا بعد العصر إيش يكسب . ولما بويع احسن الى الناس ولم يؤاخذ أحداً من سعى في خلعه فقا بل الإساءة بالاحسان وصلى على أبيه بالتاج وفرق الآموال وابطل يؤاخل المظالم .

وفيها: توفى المالك الأفضل على بن صلاح الدين يوسف بن أيوب الذي كان ولى عهد أبيه وبملكته دمشتن واعمالها ، والأرض المقدسة واعمالها ، ومولده بمصر سنة خمس وستين وخمسائة . وكان فاضلا شاعراً حسن الحط تقلبت به الأحوال إلى أن القاه الدهر في سميساط . وسها توفى في ربيع الأول ونقل إلى حلب فدفن بظاهرها .

وفها: تونى مجلب فى أواخر جمادى الأولى الأمير سيف الدين على بن علم الدين سليان بن جندر

وكان من أكابر أمراء حلب ، كشير الحنير والصدقات الدارة ، والبر الوافر ، وبنى محلب مدرســــــتين إحداهما: لاسحاب أن حنيفة بظاهر حلب ، والآخرى : للشافعية داخل-حلب . ووقع عليها الأوقاف وبنى الحانات فى الطرقات وله الغزوات المشهورة والمواقف المذكورة رحمه الله

وفيها: توفى على الكردى الموله الذى كان مقيا ظاهر باب الجابية بدمشق واختلقوا فيه فبعض الدماشقة يزعم انه كان صاحب كرامات وانكر ذلك آخرون وقالوا: ما رآه أحد يصلى ولا يصوم ولا يلبس مداسا بل كان بدوس النجاسات و بدخل المسجد على حاله . وقال آخرون: كان له تابع من الجن يتحدث على لسانه . قال أبو المظفر: وحكت لى امرأة صادقة قالت ماتت أى باللاذقية ولم اصدق و جاء قوم فقالوا: ماتت ، وجاء آخرون فقالوا: ما ماتت ، قالت : فخرجت الى باب الجابية وهو قاعد عند المتابر فوقفت عنده فرفع رأسه وقال: ماتت .ماتت: ايش تعملين . وكان كما قال وحكى لى عبدالله صاحبي قال جعت يوما وما كان مي شيء فاحتيت به ف فع الى نصف درهم وقال: يسكني هذا المنحز والسعتربس (١) قال : ودخل يوما على جمال الدين الدولهي خطيب دمشق المقصورة وكان يغشاه فقال له : ياشيخ على قد أكلت اليوم كسيرات بابسة وشربت عليها الماء فكفتي . فقال له : وما تطلب نفسك شيئا آخر قال : لا . قال : يا مسكين من يقنع بكسرة يابسة يحبس نفسه في هذه المقصورة ولا يقضي مافرضه الله قليه من الحج :

وفيها ؛ توفى خطيب حران الفخر بن تيمية وهو أبو عبىد الله محمد بن القاسم بن محمد الحرانى فقيمه حران بها ولد ، وقدم بنداد وتفقه بها على أبى الفتح بن المنى ، ووعظ فى رباط محمود النمال ، وسمع الحديث الكثير ببضداد على شيوخ ذلك العصر ، وصنف الخطب والتفسير وغير ذلك . وكان فاصلا فصيحا سمع شهدة ، وابن المقرب ، وابن البطى وغيرهم . قال أبو المظفر : وكان خطيبا محرار حتى اذا نبخ فيها أحد لايزال وراءه حتى يخرجه منها ويبعده عنها ومات فى خامس صفر وسمعته ينشدنى جامع حران يوم الجمعة بعد الصلاة على المنسر : \_\_\_\_\_

أأحبابنا قسد نذرت مقلق ما نلتق باليسوم أو نلتق رح المعرق (٢) رفقا بقلب مغرم واعطفوا على سقام الجسد المعرق (٢) كم تمطاوى بليالى اللقا قد ذهب العمسر وما نلتق

وفيها: توفى عبد المنعم بن على بن عبد الغنى القرشى الصقلى . كان رجلا صالحا خيرا ، وكان مقر ثا حسنا قد قرأ على تاج الدين السكندى . وعلم الدين السخاوى وغيرهما وكان الشيخ فخرالدين بن عساكر كثيرا ما يطلبه ليصلى به من عقيدته فى صلاحه ، وكان قد حج معى فى سنة إحدى وعشرين فلما رجع إلى دمشق توفى عقيب قدومه من الحج ودفن بجبل قاسيون وهو: أخو الزيزالضرير . كان أخوه على غير طريقته مشتغلا بعلوم الأوائل

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ ابن كشير: الفت مدبس (ز).

 <sup>(</sup>٢) أى المهرول ، وفي لفظ المحرق (د) .

وفها: فى شعبان توفى بمصر الوزير صنى الدين عبد الله بن على بن عبد الحالق بن شكر أبو محمد ومولده بالدميرة بين مصروالاسكندرية فى سنة أربعين وخسمائة ودفن بتربته التى انشأها جوارمدرسته بالقاهرة حكى عنه القوصى فى معجمه . وقد سبق من أخباره فى حوادث سنة خمس عشرة وستمائة وهى سنة نكبته بعد وزارته وله بدمشق آثار حسنة منها : بناء مصلى العيدين ، وتبايط الجامع ، وعمارة مسجد الفوارة . وتجديد مسجد حرستا ، وجامع المزة وغير ذلك . وبلغنى أنه قال : أنشدنا الحافظ السلنى لنفسه : ...

البحر صعب المـــرام هولا لا جعلت حاجتی اليـــه اليس ماء ونحن طـــين فهل تری صـــبرنا عليــه

ولمبدالجبار الكاتب

عليه من المعاطب والطين في المساء ذائب

والبحـــر ماء بذيبـــه

ما جاز عندی رکوبه

لا أركب البحر خوفا طــــين أنا وهــــو ماء ولافالفتح البستى : ـــ

آن ان آدم طــــین لولا الذی فیـــه یتــــلی

لولا الذی فیــــه ین وله أیضاً : ـــ

ولله تصریف القضاء بما شاء أیارب ان الطین قد رکب الماء

واخضر لولا آیة مارکبته اقول حذار من رکوب عبایه

#### سيئة ۱۲۳ م:

م وخراس سنة ثلاث وعشرين وستانة . فغها : قدم من بغداد محى الدن يوسف بن الجوزى رسولا الى المعظم ومعه الخلع لأولادالعادل من عند الخليفة الظاهر ومضمون رسالته طلب رجوع المعظم عن موالاة الخوارزى . قال أبو المظفر : وحكى لى المعظم صبورة الرسالة ، قال : قال لى حالك : المصلحة رجوعك عن هـذا الخارجى الى اخوتك و نصلح بينكو بين اخوتك والمعظم قد بعث مملوكة الركين إلى الخوارزى فرحله من تفليس فانزله على خلاط والأشرف محران قال : فقلت لخالك: إذا رجعت عن الخوارى وقصدنى . اخوتى ينجدونى . قال نم . قلت : ما لكم عادة تنجدون أحداهذه كتب الخليفة الناصر عندنا ونحن على دمياط ونحن نكتب نستصرخ به و نقول : انجدنا . فيجىء الجواب بأن قد كتبنا إلى ملوك الجزيرة ولم يفعلوا . وقد انفق اخوتى على وقد انزلت الخوارزى على خلاط ان

قصدني الأشرف منعه الحنوارزمي، وإن قصدني الكامل كان في له .

وفيها: قدم الآشرف دمشق وأطاع المعظم وسأله أن يسأل الحوارزى أن يرحل عن خلاط . وقال : نحن مماليكك وما أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أنت . فبعث المعظم فرحل الحوارزى عن خلاط وكان قد أقام عليها أربعين يوما ونزل الثلج وأقام الآشرف عند المعظم بدمشق . وكان المعظم يلبس خلعة الحوارزى ويركب فرسه وإذا جلسوا على تلك الحال يحلف المعظم برأس خوارزم شاه وعنده الآشرف منهذا المقعد المقيم(؟)وهوساكت . قال : وتوجه خالى ألى مصر الى الكامل وهذه أول سفرة سافرها على السالم ومن الشام على السلاد .

وفيها : فوض المعظم تدريس مدرسة شبل الدولة بقاسيون الى وقلت وفى يوم جلوسى للتدريس بها توفى شمس الدين عمد ابن شيخنا علم الدين السخاوى رحمه الله بدمشق ودفن بالجبل .

وفيها : في آخر ربيع الأول توفي بدمشق قاضي قضاتها جمال الدين يونس بن بدران بن فيروز المصري ودفن بداره بدرب الريحان ، وكان فقيها كثير الاشتغال واختصر كتاب ، الام ، للشافعي رحمه الله وصنف فرائض كثيرة تحتوى على مسائل كثيرة وكان قد اعتنى به الوزير صنى الدين بن شكر فجعله وكيل بيت المال ، وفوض اليه التدريس بالمدرسة الأمينية بعد تتى الدين الضرير ثم صاريترسل عن العادل إلى الخليفة وانى الملوك بالروم وبلاد الشرق وحلب وغيرها ، ثم ولاَّه المعظمُ بعــد الزكى الطاهر قضا قضاة الشام وفوض اليه التدريس بالمدرسة العادلية ، فهو أول من ذكر قبل المدرس وكان يذكر بها قبل درس الفقه درساً من تفسير القرآن طويلا ويحرى فيه مباحث حسنة فانه كان يحضره معنما جماعة من الفضلاء فاتفق أن فرغ من ذكر التفسير من أولَالقرآن الى آخره فلما تمهه ذلك توفى بعد ذلك بقليل رحمه الله . وكان في ولايته عفيفا في نفسه نزما ملازما لمجالس الحسكم بالشباك الكمالي بالجامع وغيره ، وكان إذا جلس فيه بعد العصر لايزال إلى أن يصلى المغرب ، وفي بعض الليالي يصلى العشاءالآخرةفكان إذا فرغ من الحسكم بين الخصوم تجرى محضرته المذاكرة في العلم الى حين انفصاله ، ويحلس بكرة كل يوم جمعة ويوم الثلاثاء بايوان المدرسة العادلية لاثبات الكتب . ويصطف شهود البلد في جوانب الايوان. وكان بجلساً عايه جلاله ، ولم يكن يضيع فيه الزمان في غير ماهو بصدده بل هو ملازم لما ذكرنا مرب الآيام كلها السبت وغيره ولم ينقم عليــة شيء في ولايتــه سوى أنه كان إذا ثبت عنده وراثة شخص لمــا وضع نواب بيت المال أيديهم عليه يأمره بمصالحة بيت المال فيقتطع منه قطعة لبيت المال ، وأما لنفسه ظ يَشْتَهر عنه شيء من ذلك ، و نقم عليه أيضًا استنابته لولده التاج محمد ولم يكن طريقتــه مستقيمة وكان يذكر أنه قرشي فتكلم الناس في ذلك . وتولى القضاء بعده شمس الدين احمد بن الخليل الحنوبي والمدرســـة . المادلية والله أعلم . قلْت : وشمس الدين الخوبي هو أبو العباس احد بن خليل بن سسعادة بن جعفر بن عيسى باشر الحـكم بدمشق يوم الاحد سادس شهر ربيع الاول سنة ثلاث وعشرين وسـتمائة نقلت من خط بعض من له عناية بحمع التاريخ أرب جمال الدين المصرى المذكور باشر الحكم مع بقيدة عشر قوستائة.

وفيها : في شهر رجب أو شعبان توفي الشيخ تتى الدين خزعل بن عسكر بن خليسل الثنائي المصرى النحوى ودفن بباب الصغير وكان رحمه الله شيخا حسنا فاضلا مفتياً متواضعاً قاضي الحاجة لكل من يقصده أقام بالقدس الشريف زمانا يقرىء الناس به حتى كان يعرف بنحوى القدس ، ثم قدم دمشق سنة خرب القدس المعظم وهي سنة خمس عشرة فاعطى امامة مشهد على بن الحسين رضي الله عنهما بالجامع وأنزل في المدرسة العزيزية فكان يقرىء بها ويتولى عقود الانكحة وكنت إذ ذاك ساكناً بالمدرسة وأثرد: اليه فقرأت عليه عروض الناصح بن الدهان الموصلي . أخبرني عن مصنفه ، وقرأت أيضا عليه جدل الكمال الانبارى . وأخبرتى به أيضا عن مصنفه . وأنشدنى لنفسه ميمية في حصر أقسام الواو وغير ذلك ، وكان يحثني على حفظ الحديث والتفقه فيه خصوصا صحيح مسلم. ويقول : إنه أسهن من حفظ كتب الفقه وأنفع وأصدق رحمه الله ، وحث علىمسحجيسع الرأس فيالوضوء احتياطا وبحث في دايله فأعجبني وأستقر في نفسي فما أعلم أنى تركته من ذلك الزمان إلى الآن والله المستعان فيها بق لنبأ من الزمان . وكنت أرى منه مروءة تامة في توليه عقود الأنكحة وفي فسخها وفي فعله فيما يحصل منها فكان إذا غلب على ظنه فقر أهل الواقعة لا يأخذ منهم شيئًا ، وأما عند الطلاق والفراق فلا يأخذ شيئًا أصلا سوا. كانوا فقرا. أو أغنيا. وكان ما يتحصل له من ذلك يتصدق بجملة منه فلا برد سائلا ، وربمام جاءه من يطلب منه شيئا فيقول أقعد فما يأتى فهو لك فأول شغل يأتيه يعطى ذلك القاصد مايحصل منه كاثنا ماكان ، ومن مروءته انه فوض اليه المسجد الذي قبلي قيسارية الفرش وكان لصاحبنا شمس الدين محمد بن عبد الجليل وأتفق أنه فارقه وسافر عنه متزهداً الى العراق ثم اتفق رجوعه فنزل له عن المسجد ورده اليه فاستحسن ذلك منه .

ومها: توفى فى رجب زكى الدين أبو القاسم هبة الله المعروف مان رواحة من أكابر العدول والتجار أولى الثروة وبنى بحلب مدرسة للشافعية ، وبدمشق مثلها داخل باب الفراديس . ووقف عليهما أوقافا حينة وقنع بعد ذلك باليسير وكان يسكن فى بيت المدرسة الدمشقية وهو الذى فى إبوانها من الشرق ويقابله من الغرب خزانة الكتب التى وقفها وهى كتب جليب لة ، وكان رحمه الله تام الخلقة طويلا وعريضاً إلا أنه كان لا لحية له أصلا ، وكان مبجلا عند القضاة ، وكان قد أسند النظر الذى فى مدرسته التى بدمشق إلى الشيخ تتى الدين بن الصلاح ثم أنه بعد موته شهد عليه بالعزل له الشيخان تتى الدين خزعل المقدم ذكره ومحي الدين محمد العربى وكانا سياكنين قريبا من المدرسة فرعما أنه استدعى مهما ليلا وأشهدهما عليه بعزل ابن الصلاح عن نظر المدرسة وجرت فى ذلك فصول لا حاجة إلى ذكرها وكأنه كان قد ألهمه الله تعالم المصلحة فى ذلك فان ابن الصلاح أسند النظر إلى شخص أسنده ذلك الشخص إلى ولا أمانة ، ولا عدل به ولا إشفاق والام على ذلك إلى الآن والله المستعان ودفن الركى بن رواحة بمقابر الصوفية .

وفيها : توفى فى رجب أيضا الحليفة الظاهر بأمر الله محمد ن الناصر احمد ولى تسعة أشهر وأيام قام فيها بالعدل حسب طاقته وغسله محمد الحياط الشاعر . قال أبو المظفر : وحكى لى أنه دخل بوماً إلى الحزائن فقال له عادم : في أيامك تمتليء . فقال له : ماجعلت الحزائن لتمتليء بل لتفرغ و تنفق في سمبيل

الله فإن الجمع شغل التجار . وولى بعده ابنه جعفر منصور بن محمد ولقبه المستنصر بالله فبى المدرسة المستنصرية ببغداد للمذاهب الأربعة وتوفى سنة أربعين وسيأتى ذكره .

وفيها: في رجب أيضا توفي شبل الدولة كافور الحساى نسب إلى حسام الدين محمد بن لاجين ولد ست الشام بنت أيوب . كان عادما ، عافلا ، دينا ، صالحا ؛ مهيبا له حرمة وافرة في الدارلة و منزلة عالية عند الملوك اعتمدت عليه سيدته ست الشام في بناء تربتها ، ومدرستها الشافعية بمحلة العونية ، وكان حنى المذهب فهي مدرسة لاصحاب أبي حنيفة عند جسر كحيل في طريق الجبل ولصقها تربته والحانقاف ، ووقف عليها أوقافا جليلة ، وبني المصنع قبالة ذلك والقناة والسما باط المظلل للطريق والمصنع الآخر الذي برأس الوقاق الطويل ، وفتح للناس طريقا الجبل من عند المقبرة التي غرب المدرسة الشامية تفضى المين الكرش ، ولم يكن إليها طريق قبل ذلك الامن جهة مسجد الصني المجاور لمقبرة باب الفراديس، وله صدقات دارة ، واحسان كثير . ودفن بتربته إلى جانب مدرسته المذكورة . وكنان قد سمع الحديث على الشيخ تاج الدين الكندي وغيره رحمه الله .

وفيها : توفى المبارك ابراهيم بن موسى المعروف بالمعتممة والى دمشق . ولد بالموصل وقدم الشام فحدم فرخشاه بن شاهنشاه بن أبوب وتقلبت به الأحوال واستنابه أخو فرخشاه لامه بدرالدين مودود الشحنة مدمشق ثم ولاه العادل الشحنكية استفلالا فأحسن السياسة ، ولطف بالرعية ، وكمانّ بين مدمه نقيب له يعرف بسويد من أحدَّقُ الناس وأعرفهم بتدبير وقائع الولاية ؛ وكـان المعتمد دينا ، ورعًّا ". عفيفًا ، نزها اصطنع عالمًا عظيمًا من النساء والرجال ، وستر عليهم كبائر الاحوال". وكمانت دمشق وأعمالها في أيام ولآيته لها حرَّمة ظاهرة وهي حسنة . قال أبو المظَّفَر : وأبما جرى له أنه كـار\_ في دمشق رجل فاتك والى جانب بيته قوم لهم ولد صغير في آذانه حلق من ذهب فاغتاله الرجل نوما فخنقه وأخذ الحلق من أذنه وأخرجه في قفة ودفَّنه في باب الصغير . وفقدته أمه فاتهمت الرجل به فعــذبه المبارز عذابا أليما فلم يقر وأطلق . وفي قلب المرأة النار من ولدها . فطلقت زوجها وتزوجت الرجمل القاتل وأقامت معه مدة . فقالت له يوما وهي تداعبه : قد مضى الآن وأبوه وكان منهما ماكان . وكان الزوج قد مات انت قتلت الصغير ؟ فقال : نعم وأخذته ودفنته في البأب الصغير . فقالت : قم فأرنى قبره فأخذها وخرج بها الى المقسار وحفر القبر فرأت ولدها فلم تتمالك وضربت القاتل بسكين أعدتها له فشقت بطنه ودفعته فألقته في القبر . وجاءت الى المبارز فحكت له الحسكاية فقام وخرج معها الى القبر فكشفته له . فقال لها : أحسنت والله ينبغي لنا كلنا أن نشرب لك فتوة . قال : وحكى لمما حرم العادل الخور ركبت يوماً وخرجت من باب الفرج وإذا يرجل في رقبته طبل وهويتمايل تحته فقلت امسكوه وشقوا الطبل فشقوه وإذا فيه ركوة خمر فبددتُها وضرَّبته الحد قال : فقلت له من أن علمت ؟ د ن : رأيت رجليه وهى تلعب فعلت أنه قد حمل شيئا ثقيلا . قال : وكان لداره بابان البآب الكبير عليه الغلبان والبواب ؛ وباب السر في زقاق آخر . فيكان البواب إذا مسكوا في الليــل امرأة من بيت معروف وحماوها اليه على حالها يقول لهم انزلوا حتى أقررها . ثم يقول لها يابنتي انت مرب بيت كبير وأهاك رجال معروفون فما الذي حُماك على هذا ؟ فتقول ياسيدي قضاء الله . فيقول لها

ستر الله عليك . وبعث معها الخادم من باب السر الى بيتها فأقام على هذا نحواً من أربعين سئة . قال : وكمان في قلب المعظم له شحناء لأنه كان يشفق عليه ويحفظه في أما كن يدخل المها مدمشق في الليل وهو شاب فأمر غلمانه أنْ يتبعوه من بعيد ، وكان العادل بن مصر يكتب اليه بذلك . فأما مات العادل أظهر ماكان في قلبه منه فاعتقله مدة في القلعة فلم يظهر عليه وعلى أحد منأولاده وحاشيته انه أخذمن الرعية ما مقداره مثقال حبة من خردل و لا غير ماكان عليه من العنمة ، والأمانة ، والصلاح . والديانة . ثم أنزله من القلعة الى داره وحجر عليه فيها وبالغ فى التشديد عليه وكمانت وفاته يوم السبت الحمادى والعشرين من ذي القعدة وعمره نحو ثمانين سنة ، ودفن بحبّل قاسيون في التربة التي أنشأها في الجبل. قال : وحكى لى أنه ولى دمشق نيامة عن بد الدين الشحنة أول ولاية صلاح الدين ، ثم اشتغل بالولاية الى أن عزل في سنة سبع عشر وستمائة ، وكمانت ولايته نيابة واستقلالا قرَّيبا من خمسين سنة . قالوا : ولم يؤخذ على المبارز شيء إلا أنه كان يحبس وينسي فعوقب عمثل ذلك وأةام محبوسا خمس شنين إلا أياماً . قال : وجرت لي معه واقعة عجيبة كنت في كل لياة جمعة أزوره وانقطعت غنه مدة بسبب اغلاق باب داره في بعض الاوقات فرأيت في المنام كأن قبره فيروضة خضراءوالقبر معمول بالفص الاخضر وايس هو من جنس فصوص الدنيا فطربت لحسنه ورونق المكان فهتف بي ماتف لو رأيت مافي باطن القمر . قلت : وما في باظنه ؟ قال : الدر ، والياقوت ، والمرجان وما يستغني عن قرآة كتاب الله . فانتبت وفهمت الإشارة فانا في كل لياة أقرأ ماتيسر من القرآر\_ وأهديه اليه والى أهلي وأصحال ومعارفي رحمهم الله .

وفهما : توفى البدر الجمبرى والى قامة دمشق أقام واليهما مدة فى أيام المعظم وخدم الظاهر بحاب وغيره وحمل الى نابلس فدفن عند أهله .

## سنة ١٢٤ م:

م دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة . ففيها :قدم رسول الانبرورماك الفرنج البحرية على المعظم بعد اجتماعه بالكامل يطلب منه البلاد التي كان فتحها عمه صلاح الدين رحمه الله . فاغلظ له وقال : قل لصاحبك ما أنا مثل العزيز ماله عندى الا السيف .

وفها: في آخر شعبان سافرت أنا الى بيت المقدس صحبة الفقيه عز الدين بن عبد السلام وغيره على سبيل الزيارة للاقصى والحليل وما بتلك الديار من الآثار ورجعنا الى دمشق بعد أربعة عشر يوما . وفيها : حج بالناس من الشام الشجاع بن السلاروهي آخر أمرته على الحاج وآخر السنين الى كان الحج فيها رضياً طيباً وانقطع ركب الحج بعدها مدة بسبب ما وقع بالشام من الاختلاف والفتن .

وفها : حج من ميافارقين سلطانها شهاب الدين غازى بن العادل . قال أبو المظفر : وكان ثقله على ستائة جمل ومعه خمسون هجيئا على كل هجين بملوك وجهزه الأشرف جهازاً عظيا وسار غرف الفرات ، على قرقسيا ، والرحبة ، وعانة ، والكبيسات ، والمعمر ، والعين ، وشفاتا وكلها قرى فيها عيون جارية ونخل كثير . ومنها يجلب التمر الى الشام وعبر على كربلاء فزار المشهد ، ثم الكوفة وزار مشهد

أمير المؤمنين. وحج بالناس من العراق شمس نيزار (؟) بملوك الخليفة وبسث الحنيفة لشهاب الدين فرسين وبناة وألنى دينار. وقال :هذه من ملكى أنفتها فى طريق الحج. وأوصى أمير الحاج بخدمته ، وتصدق فى مكة والمدينة وعاد إلى العراق ولم يصل الكرفة بل سار غربى الطربق التى سلكها وكاديم إلى هو ومن معه عطشا حتى وصل إلى حران .

وفيا: توفى بدمشتى سلطانها الملك المعظم عيسى بن أبى بكر بن أبوب. ملك الشام بعد أبيسه من العريش إلى حمص وما بين الأرض المقدسة ومدينة النبي صلى الله عليسه وسلم من الكرك، والشوبك، والعلاء وكان قد سير في سنة اثنتين وعشر بن وستمائة وهي السنة التي حججت فيها ثانيا من مسح الآرض من باب الجابية الى جبل عرفات وكتبها له منزلة منزلة وسسمل في طريتي الحاج مواضع كانت وعرة كثيبة الصوان وكثر المير لهم في اراضي الكرك، والشربك، وتبوك، والعلاء، والمدينة على ساكنها السلام. وكان الحبجاج بجدون بذلك رفقها عظيا وبالجلة تفرد من بين المبلوك بالجمع بين مواظبة الغزو والاشتغال بانواع العلوم والحج الى الحرمين بنفسه، وإعانة غيره عليه وكان عدم الالتفات الى مارخة فيه الملوك من الآبة والتعظيم والمدح وغير ذلك، فيكان ينهى نوابه عن إمرة الحاج الشامى من مزاحمة الحبل، وكان بركب وحده مراراً كثيرة ثم يتبعه من شاء من غلمانه طاردين خلفه وكان اذاكان بدمشق بأبل كن بوكان وخواصه إلى أن يؤذن المؤذن لمصلاة الجمة فيخرج حينئذ ماشياً الى تربة عمه صلاح الدين من أمرائه وخواصه إلى أن يؤذن المؤذن لمصلاة الجمة فيخرج حينئذ ماشياً الى تربة عمه صلاح الدين رحمه الله الجماه أن من غلما من غلما المناه واحد منهم. أنشدني الحب بن أني السعود البغدادي الحجازي وكان من الملازمين خدمته قال: خدمته قا

لئن غودرت تنك المحاسن في الثرى بوال فما وجدى عليــــك ببال ومذ عبت عنى ما ظفرت بصاحب أخى ثقة الا خطرت ببــــالى

#### سيئة ١٩٢٥

شم دخلت لداود من عمه السكامل محمد بن أبي بكر ، وكانت الفرنج لعنهم الله وخدلهم قد تحركوا وانبثوا ببلاد الساحل لآن الهدنة كانت قد تمت وبق المسلمون منهم في خوف ، فرأيت في المشام ليلة الثلاثاء تاسع صفر كأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد جاء للنصرة وعليه برديمان فرجية مفتوحة . وقال : سنأمر من ينادى بالرحيل الى الساحل ، ووعد بأن يستخلف على الشام اذا عاد رجلا شريف شجاعا فاستبشر الناس لهذه الرؤيا . فلما كان أوآخر ربيع وذلك في أيام عيدهم الذي بعد صيامهم اغار المسلمون على بلاد صور فغنموا غنيمة كبيرة من ابل ، وبقر ، وغنم مقدار ستة آلاف رأس وغيرذلك ، وخرج اليهم من الفرنج نحو ما ثنين فكانوا بين قتل وأسير وغريق في البحر وما نجا الا القليل ومن جملة

الأسرى ابن والى صور وقيل الوالى وقيــل خلصه المركب ، وخبرت أن بعد الوقعــة خرج جماعة من الكيفار لأخذ قتلاهم فأخذوا .

وفى هذه السنة نزل العربيز عثمان بن أن بكر بن أبوب على بعلبك ليأخذها وفيها ابن عمه الابجد بهرامشاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أبوب فأعان الناصر داود الاجد على العزيز وأمره بالرحيل عنها فرحل واشتد حنقه على الناصر . قالوا : وكاتب العربز المكامل وحثه على الإتيان الى بلد دمشق ليتسله وأوهمه أنه فى بده فجاء السكامل وانضاف اليه العزيز وجاهم صاحب حمص المجاهد أسد الدين شيركوه ابن عمد بن شيركوه بن شادى وقد كانت له بمحاصرة والده ضغينة على عيسى بن أبى بكر الآنه كان نازل بلدة حمص وخرب ما حولها ونهبه فأراد استيفاء ما جرى على بلده بمحاصرة ولده فحسن ذلك فى رأى السكامل واستنجد الناصر بعمه الاشرف أبى الديمامل واجتمع به بالقدس فاتفقا على أخذ البلاد بمن داود فى أوآخر رمضان ثم دخل الاشرف الى السكامل واجتمع به بالقدس فاتفقا على أخذ البلاد بمن داود ابن عيسى وأن دمشق تكون للاشرف وانضاف السما من عسكر الناصر عمه الصالم اسماعيل بن أبى بكر واجتمع وابن عمه شهاب الدين محود بن المغيث عمر بن أبى بكر بن أبوب وجماعة من الامراء مشل : عز الدين وابن عمه شهاب الدين عمود بن المغيث عمر بن أبى بكر بن أبوب وجماعة من الامراء مشل : عز الدين أبدم ، والمن فلسطين وقد كان الناصر خرج الاجل عمه الكامل وخدمته وظن أن الاشرف عنده قد أسلح أمره فوصل الى الغور وسمع باجتماع أعمامه عليه وانهم عازمون على القبض عليه فرجع الى دمشق أصلح أمره فوصل الى الغور وسمع باجتماع أعمامه عليه وانهم عازمون على القبض عليه فرجع الى دمشق واخذ فى الاستعداد خوف الحصار وسنذكر ماجرى من ذلك فى سنة ست وعشرين .

وفى هذه السنة فى المحرم توفى جمال الدين عبد الرحيم بن على بن شيث بن اسحق المكاتب بدمشقولد باسنا من أعمال قوص سنة سبع وخمسين وخمسائة ونشأ بقوص وتأدب فيها بفنون العلوم . كان دينسا حسن النثر والنظم وتولى الديوان ببلاد قوص ، ثم بالأسكندرية ، ثم ببيت المقدس ، ثم بكتابة الانشاء للملك المعظم عيسى حكى عنه القوصى فى معجمه .

وفي هذه السنة توفي الشيخ الصوفي هندو لا في السابع والعشرين من احدى شهرى ربيع ودفن بمقابر الصوفية . وفي أو اخر جمادى الأولى توفي الشمس احمد بنالقواص، والشريف الهاء كاتب الحمم ودفنا بالجبل . وفي أو ائل رجب توفي الشيخ الفقيه الصالح أبو الحسن على المراكشي المقيم بمدرسة المالكية ودفن بالمقبرة التي وقفها الرئيس خليل بن زويزان قبلي مقابر الصوفية وكان أول من دفن بها . وفي سادس عشر رجب توفي المحب اللبلي المعروف بالمغرق ودفن بمقبرة ابن زويزان أيضا . وفي سادس عشر رمضان توفي الفقيه ضياء الدين بن عبد الدكافي ودفن بالجبل . وفي يوم عيد الفطر توفي التي أبو عبد الله المغرفي الجابري ودفن في مقبرة ابن زويزان وقد كان معنا في المدرسة . وفي مستهل ذي القعدة توفي القابسي عبد الرحيم الذي كأن يحفظ الوجيز ودفن بالجبل . وفي سادس عشر ذي الحجة توفي الجمال الن القفصي المعروف ودفن بالجبل .

وفى هذه السنة توفى الفقيه عبد المحسن الحنبلى ، وموسى الموصلى بمصر ومعرفتنا شهوان السواق فى الدقيق بدمسهق وخلق كشير غيرهم رحمهم الله

وقيها: في صفر عزل الصدر بن البكرى عن مشيخة الشيوخ بدمشق وبرليها العاد بن صدر الدين شيخ الشيوخ، وفي سادس رمضان عزل ابن البكرى عن الحسبة أيضا ووايها الرشيد بن عبد الهادى . وفيها: في شعبان توفي الامين نفيس الدين أبو محمد الحسن بن على بن الحسن بن الحسن بن محمد الاسدى المعروف بابن اللين حكى عن جده الحسن وغيره، ولم يدخل ركب الحجاز في هدد دالسنة من طريق الشام .

وفيها : قدم قاضى البلقاء عبد الحق المالكي في أول رمضان واجتمعت به .

#### سسئة ٢٧٢٩:

شم دخولت سنة ست وعشرين وستماتة فى دولة المستنصر بن الظاهر بن الناصر وسلطان دمشق داود بن عيسى . فنى أواخر المحرم منها مات الشيخ شمس الدين الحيسين بن هبة الله بن محفوظ ابن الحسن بن محمد بن صصرى التغلبي ، وكان له روايات كثيرة وعمر وأجاز لى جميع ما يرويه ولم أسمع عنه شيئا .

وفيها : فى أوآخر صفر عزل القاضى نجم الدين احمد بن محمد بن خلف المقدسى ، وكان نائباً وتولى استقلالا مشاركا لشمس الدين الحوبى ، وتولى القياضى محيى الدين أبو الفضائل يحيى بن محمد بن يحيى القرشى ، وجلس بالمكلاسة فى الشباك الذى يلى المحراب الشرق منهسا اماماً . قلت : كان ذلك يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من صفر المذكور ، ثم جلس فى داره وكل من ذكرت من آبائه تولوا قضاء القضاة بدمشق . وكذا من قبله أخوه ذكى الدين الطاهر بن محمد بن على .

وفها: في أول ربيع الآخر جاء الخبر بأن الكامل أخلى البيت المقدس من المسلمين وسلمه إلى الفرنج وصالحهم على ذلك وعلى تسلم جملة من القرى فقسلموه ودخلوه مع ملكهم الانبرور ، وكانت هذه من الوصات التي دخلت على المسلمين وكانت سببا في أن توغرت قلوب أهل دمشق على الكامل ومن معه ، ووجد بها الناصر طريقا في الشناعة عليهم ، وفي هذه الشهر تقدمت جيوش الكامل مع اخوته الآشرف والمظفر ، والعزيز ، والصالح ، وابني أخيه الجواد بن محمد ، وقطعوا عن دمشق أنهارها بانياس ، وعسكر حلب وحماة فنزلوا عنيد الجسور وراء مسجد القيدم ، وقطعوا عن دمشق أنهارها بانياس ، والقنوات ، ثم يزيد ، وثورا ، ونهرت البساتين ، واحرقت الجواسق ، وخربت رباع ، وبادت الأشجار بانقطاع الماء ، وجرت وقعات فقتل قوم وجرح آخرون ، وهدم كثير من الرباع والخانات حول البلد من عارج لاسما على كل باب ، ولماكان يوم السبت الرابع والعشرون من جمادى الآولي وقعت بيهم وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير وجرح جم غفير ، ونهب قصر حجاج والشاغور ، وأطلق فيها النيران وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير وجرح جم غفير ، ونهب قصر حجاج والشاغور ، وأطلق فيها النيران ووصات خيل المحاصرين إلى دور البلد من جوانبه ودخلوا الميدان الآخرة وصل الملك الكامل محد إلى خيامهم وقد كثرت القتلي والجرحي في الفريقين ، وكثر الحريق والنب ، ثم تسلموا حصن عزتا بما فيه من سلاح وغيره صلحا مع متوليه ، وفي يوم الاحد تاسع جمادى الآخرة وصل الملك الكامل محد فيه من سلاح وغيره صلحا مع متوليه ، وفي يوم الاحد تاسع جمادى الآخرة وصل الملك الكامل محد فيه من سلاح وغيره صلحا م وزل بالقرب من مسجد القدم ، وأمر باجراء نهرى يزيد ، وثور الورد

لأجل ستى الأراضي . وحرج اليه الفاضل احمد بن عبد الرحيم بامان منهما ، وأنفذ الناصر من جهته في او اخر النار جماعة من كـراء البــلد من العلماء ، خطيب الجامع جمال الدين الدولعي ، وقاضي القضاة · شمس الدين الخوبي والقاضي شمس الدين الجويني ابن الشيرازي ، وجمال الدين الحصيري شيخ الحنفية إلى الكامل نيابة عنه في الخدمة والسلام ثم عاودوا من الغد . وخرج يوم الثلاثاء حادي عشرالشمر عزالدين ايبك استاذ الدار الى الكامل باستدعائه وجرى الحديث في الصلح وعاد ليلا ومضى وعاد مرات ، وكان يأكى اليه عماد الدين شيخ الشيوخ فلم ينظم صاح في الظاهر . ولمــــا كان خامس عشر جمادي يوم السبت وقعت بينهم وقعة قبالة باب الحديد وفي الميه آن وما بين ذلك وكان النصر فيه لأهل البلد . وفي الغديوم الاحد وقع الحريق والنهب من ناحية باب توما ، واحرقت الطاحونة الاحد عشرية والحرشنية ، والتي في مرج الشيخ ، وطاحونة الأشنان احرق بعضها ثم اطنيء ، ونهبت الدور حول ذلك ووقع الجرح والقتل ، وفي توم الجمرية الحادي والعشرين من الشهر خربوا قريات من قرى الغوطة واخرجيوا أهلها منها : جوبر ، وجديا ، وزملكا ، ثم خربت سقبا وغيرها والاسعار كلما مرت تغلوا ، والحوف حول البلد، وقد انقطع عنه الجلب، وبلغت أوقية الاشنان تسعة افلس. وحكى لى والدىأن شخصا اشترى أوقية بأربعة عشر فلسا ، وبلغت أوقية الحنز نصف درهم ، ورطل اللحم ستة دراهم . وأما الحنز فكانٍ محمد الله موجوداً كشيراً ، وكان أطيب شيء فيه وهو المثلث يباع رطله بثلاثة عشر قرطاسا، وسمعت والدى وجماعة من المشايخ الدين شاهدوا الحصارات المتقدمة في دولة أولاد صلاح الدين محكون أنهم مارأو أشد من هذا الحصار ، ووصل الخير بأن نائب الناصر بحصنالكرك وهو الامير سعد الدين بن صارم الدين أخرج الاجناد الذين معه مع من أنضاف الهم من العرب وكبس العسكر الذي نازلم من جهة الكامل فأخدُّوهم برقامهم وفازوا بأسلابهم ، ثم أنهم زحفوا من ناحية الميادين مراراً والكرة عليهم ، واتخذوا مسجد خاتون ومسجد الشيخ اسهاعيل وخانقاه الطاحون ، والجوسق ، الذي فيالميدان الاختمر حصونا وظهوراً لهم ، وأحرق الناصر لاجل ذلك مدرسة أسد الدين وخانقاه خاتون وما يلما من الخانات والدور وبستان ابن عن والحمام وخربت خانقاء الطواويس وذَّلك في أواثل رجبوزحفوا يوم الاحد تاسع رجب آخر النهار الى أن وصلوا محاذاة الباب الحديد ، ورأى شيخنا أبو الحسن على أن محمد السخاوي ليلة السبت خامس عشر رجب كان قائلايقول له بعد شهر تكون دمشق كانهاجنة الحلد وكان تمام الشهر ليلة نصف شعبان وكان الناس فيها في أطيب عيش لآن الصلح انتظم أول شعبان ومازال البلد والنَّاس في ترف من زوال الشعث وكثرت الخيرات ، ولهم في ليلة النصف من شعبان موسم معلوم محتفلون فيه ويكثرون الوقيد في المساجد لكن عادتهم كل سنة تكثر الرجمة والضراب والنهبوالعياط وُّلم يكن في هذا النصف مثل ما كنا نعرف في غيره بل كان الناس في سكون مع قلة زحمة وهم في سرور والصلح والرخص . فقلت : هذه الجنة التي أشار اليها المنام .

وكان سبب الصلح أن الناصر خرج ليلة الآربعاء وأبع عشر رجب الىالكامل واجتمع به ثم اجتمعا مرات حتى تقرر الصلح بينهما على أن يبقى له بما كان فى يده بلاد الكرك ، وبلد نابلس ، وقرايا من الغور والبلقاء . ودخل عسكر الكامل دمشق يوم الاثنين مستهل شهر شعبان ، ورحل الناصر يوم الجمعة ثانى عشر شعبان من دمشق الى بلاده التى بقيت عليه ، ودخل الكامل وأخويه يوم الثلاثاء سادس عشر

آلشهر فزار قبر والده ثم خرج الى مذامه بجوسق العادل ثم دخل هو والأشرف القلعة يوم الخيس ثامن عشر شعبان . ثم توجهت عساكر الكامل صوب حماة فنزلوا عليها بحاصرونها ومعهم صاحب حمص شيركوه والمظفر والمنصور بن تتى الدين وهو أخو سلطانها حينئذ ؛ وتسلم الآشرف دمشق في أواخر شعبار واعطى الكامل عوضها جملة من بلاد الشرق منها . حران ، والرها ، ورأس عين ، والرقه ، والمؤزر . ثم دخل الكامل في تاسع رمضان صوب الشرق فنزل إلى خدمته صاحب حماة المحاصر بها حينئذ وهو الناصر صلاح الدين قليج أرسلان بن المنصور محمد بن المظفر تتى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، وتسلم نواب الكامل حماة في آخر رمضان ، وسار الكامل إلى بلاده التي جملت له في الشرق وانتقل عسكره فنزل على بعلبك ورحل الآشرف مرب دمشق الها وحاصروها .

وفيا: قدم الابجد بن فرخشاه وهو ابن عم الكامل فتسلبوا البلد وبتى الحصار على القلعة ثم رجع الاشرف الى دمشق . وفي هذه السنة أهين جماعة من المتجرين . ففي يوم الاثنين ثالث جمادى الآخرة على همة ائته النصرانى الذى كان متولى خزانة السلطان على بيده اليمنى على باب كنيسة مريم وفى رجليه لبنة من حديد وكان قد عزل عن الجزانة وحبس ، ثم اركب على بغل واتى به من الحبس مهانا والحديد في رجليه والناس حوله ليشهدوا عدابه ، فعلق على باب الكنيسة وطلب منه أموال عظيمة وهرب أهله وقد كان الملعوز تمكن من المسلمين وآذاهم ورفع منار النصارى وتسلطوا بجاهه على المسلمين ، وجدد لهم بناء كنيسة نريم ، وشيد بنيانها . ورفع بابها ، وحسن عمارتها . ثم هدم ما زاده وأعيدت الكنيسة إلى ماكانت عليه في شعبان بأمر السلطان الكامل ؛ وحضر ذلك جماعة من العلماء، والعدول ، والشيوخ وخلق كثير من العامة وتولى النصارى هدم ذلك بأنفسهم ، وكتب لهم بذلك مكتوب وقد كان اشتمر الاشتغال بعلوم الأوائل بدمشق في أواخر دولة المعظم بن أنى بكر ، وفي دولة ابنه داود وكثر ذلك ختى أخده الله بالدولة الأشرفيه .

وفيها: يوم الثلاثاء تاسع شعبان قدم علينا دمشر الشيخ الامام الواهد الورع رشيد الدين عبدالعزيز ابن محمد بن الطاهر المعروف بابن عوف من زرية عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقهاء الاسكندرية ومفتها في مذهب مالك بن انس رحمه الله لشغل عرض له ، واجتمعت به الغد من مجيئه بالمدرسة العادلية مع شيخنا أبي عمر ، وحكى لنا أن عمره إذ ذاك ستون سنة ، وكارب يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه السلام وأتى معه بدقيق من الاسكندرية فلم يزل يأكل منه حتى رجع ولايتناول من غيره .

وفيا: مات جماعة من أمحابنا ومعارفنا وغيرهم فنهم: سبعة كانوا من سكان مدرستنا، وجهاعة من الفقهاء المالكية ومنجلة من توفى من أصحابنا اثنان كانا من أعزهم على، وأكثرهم لى اجتهاعا أحدهما: زين الدين بن احمد بن بوسف الفرغانى اصابته نشابة فى كتفه يوم الجمعة الثالث والعشرين منه ودفن فى مقابر الصوفية المشرفة على نهر بانياس. وكان رحمه الله فاضلا دينا خيراً حسن الاخلاق من أحسن مارأينا من الامحاب، وكان قد زار كثيراً من البلاد وهو فى زى الفقراء لايرجع إلى معلوم مع عرضه عليه وقدم علينا دمشق فى سنة نمس وعشرين وكان

> شربت الهوى والخر صرفا كليهما فكان الهوى عندى أشدهما سكر آ أما والهوى لوذقت طعها من الهوى لل كنت من بعد الهوى تشرب الخرا

والثانى :ظهير الدين عبد الغنى بن حسان بن عطية بن مخلف الكنانى المصرى النحوى توفى عاشر شوال ودفن الغد فى مقار بن يزوزان ركان من خيار من محبت من الأصحاب له أخلاق حسنة وتعصب وقيام فى حق من يعرفه ولديه فضل وعلم وعبادة وأماكرمه وسخاؤه وجوده وأفضاله فشائع عنه مشتهر يعرفه الخاص والعام رحمه الله ورضى عنه أردت فى طريق الحجاز فى رجوعى منه سنة اثنتين وعشرين وستهائة أن أسير اليه كتابا فى أوله : \_\_

أنت الظهير على المكارم كلها من رد ذلك فهو عين معاند عبد الغنى ولست عبداً للغي عر الفرائد حر كل فوائد

ولم يكن لى صاحب أخص منه كنت آنس به وبحديثه وفي أضيق ما أكون من المم أجتمع به فيزول عنى برحمة الله وكان اشتغـل بالعربيـة على شيخنا أنى عمر وصحبه فى الدمار المصرمة وفى سفره إلى الشام ولم يزل يعلق عنه ويشتغل عليــه بالعربية والاصــولْ إلى أن توفى وكان كـــــثير الاعتناء بكلامه علق عنه أشياء كثيرة لم يعلقها أحد وقد حصلت والحمد لله مخطه في ملكي . ومن جملة من توفي مر أصحابنا مؤذن مدرستنا الشيخ الصالح أبوالحسن على المغربي المالتي وكان لمديه علم وعمل رحمه الله توفي في الثالث والعشرين من رمضان ودفن بمقيرة ابن زويزان وكان عازمًا على الرَّجُوعُ إلى المغرب إلى أهله ثم على الاقامة عدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآذان في منارته . وفي التاسع والعشرين من شعبان توفى فحر الدين على بن بكش التركى النحوى تلميذ الشيخ العلامة تاج الدين أبّى البين الكـندي . وقال غيره توفى الشيخ فحر الدين ابو الحسن على بن بكش بن عبد الله التركُّ النُّحويُ البُّغدادي يوم الاثنين سلخ شعبان من السنة بدمشق والله أعلم. وفي رابع عشر رمضان مات أبو الحسن على بن أبي بكر الشاطى التجيى المقرىء ودفن بباب الفراديس وكان كثير التعبد وكان قد اشتغل بالقراءآت والنحو بالمغرب ثم صحب ،صر الشيخ الامام الحافظ أما القاسم بن فيرة الشاطى صاحب القصيدة وكان يحسكرمه لأجل انه من بلده ، وفي يوم الاربعاء السادس والعشرين من جمادي الآخرة مات الرجل الصالح محمدالسبتي. النجار ودفن بالجبل وكان الجمع في تشييمه متوفراً وكانّ رحمه الله كثير الاحسان لاسها في حتى الغرباء والواردين ساعياً في مصالحهم وكان محباً لأهل الخير متقرباً اليهم وجدد المسجد في أوَّل الشارع الذي هو غرتى دار الركوة على يسار الداخل إلى الشارع من ماله . وأخبرتى صاحبنا أبو خفص عمرين محمد الموصلي . قال : حدثي الشيخ أبو الحسن على المصمودي الضرير انه سمع الشيخ عبد الصمد الدكالي كان مجاوراً بالكلاسة ، وكان معدّوداً من الصالحين يقول كلاما ما معناه ؛ ها هنــا رجلا من الآبدال . يع محمد السبتى ، ولم يبينه المصمودى لعمر الموصلى إلا بعد موت السبتى قال : وكان الشيخ عبد الصمد أوصاه أن لا يعلم به أحداً . وفي هذه السنة جا . نا الحبر بوغاه المسعود أطسيس بن الكامل صاحب مكة واليمن و دفن بالمعلى وكان عسوفا لكمنه قمع الحوارج و نفي الزيدية من مكة وأمن الحاج بها ، وكان الناس بكة في أيام دولتهم في أمن وخصب ، وكان ملكها سنة تسع عشرة وستهاتة و بني القبية التي على المقام . وجاء نا الحبر من المدينة شرفها الله في آخر رمضان بموت الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد الغهارى ، وكان بحاوراً بالحرمين من صغره ؛ وكان كثير الاحسان إلى الفقراء . وجاء نا الحبر من مصر بوفاة أبى الحسن على بن سالح القليق من قرية بمصر يقال لها قلين وكان من أمحاب الشيخ الشاطبي و حج مع شيخنا أبى الحسن السخاوى وهو الذي أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة شيخنا الميمية وإياه عني شيخنا بقوله : \_

(واعفر لمنشدها على ذنبه)

وانقطع الحاج هذه السنة أيضا من الشام ومصر

وفيها: توفى البهاء ابن الحنبلي اخو الناصح والشهاب وهو الأكر والناصح بعده بتسع سنين ، والشهاب بعد الناصح بتسع سنين . ومات الشهاب سنة تسع عشرة وستمائة في شهر ربيع الأول .

# ســـنة ۱۲۷ هـ:

م دخلت الناصر وسلطان دمش الاشرف أبو الفتح موسى بن العادل بن أيوب . فني لياة الجمعة محد الناصر وسلطان دمش الاشرف أبو الفتح موسى بن العادل بن أيوب . فني لياة الجمعة سادس عشر صفر توفي الشيخ أبو البركات الحسن بن محد بن الحسن بن همة بن عبد الله بن الحسن بالشافعي المعروف بزين الامناء بن عساكر وحمه الله . وكان شيخا صالحاً كثير الصلاة والذكر وعره نحو ثلاث وثمانين سنة إلا شهراً وأربعة عشر يوماً لاني رأيت يخطه أن مولده سلخ رياح الاول سنة أربع وأربعين وخسيائة وكانته روايات كثيرة لكتب الحديث وغيرها عن غير الحافظ أبي القاسم على ، والصائن أبي الحسن هبة الله بن الحسن ، وأمه أسهاء بنت أبي البركمات محمد بن الحسن بن الدان عرم حكاة عني الدين القاضي ولم بن الناس ينتفعون عليه بالسهاعات حتى توفي . وكان قد أقعد في آخر عرم وكان عمل في عفية إلى الجامع وإلى دار الحديث الى انشأها نور الدين بن زنكي رحمه الله ليسمع عليه . أجاز لى جميع ما يرويه وسمت عليه طافخر بن عساكر بالشرف القبلي ظاهر دمشيق واجتمع في جنازته خلق كثير حضرت دفنه والصلاة عليه وحمهالله .

وفيها: في ربيع الآخر تسلم الآشرف بن العادل بن أيوب قلعة بعلبك من ابن عمه سرام شاه ابن فرخداً و بن شاهد اه بن أيوب وقد كان حصارها قد طال ثم دخسل الآشرف الى بلاد الشرق واستخلف على دمشق أخاه الصالح اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب .

ومها: في حادي عشر شهر جمادي الأولى توفي الشيخ بيرم المارديني صليت عليه بجامع دمشق وخرجت

في جنازته الى الجبل فدفن شرقى مقبرة ابنشيت على تل هناك . وكانشيخاً صالحاً . محبا للعزلةوالانفراد، صائراً على الفقر والجوع ، كثير الصوم والمجاهدة . وكان مقيما بالزاوية الغربية بجامع دمشق المعروفة بزاريه الديرامي ؛ وتعرف قبله بزاوية القطب النيسانوري ، وقبله بزاويَّة نصر المقـدسي ، واسمه : بيرم أوله باء معجمة بواحدة من تحتها وهي مفتوحة وبعدها با. ساكنة معجمة باثنتين من تحتها . وبعــدها راء مفتوحة . وَفَي جمادي الآخرة جاء الحنر بان خوارزّم شاه ملك بلاد خلاط واستولى عليها ، وقتل كثيرًا من أهلها . وجاء الخبر بأن الفرنج خذلهم الله استولوا على جزيرة ميورقة وقتلوا خلقًا كثيرًا ، وأسروا كذلك وقدموا ببعض الاسرى الى سأحل الشـــــام فاستفك منهم طائفة فقدموا علينا دمشق وأخروا بما جرى عليهم . وفي آخر شعبان المعظم حوط احد بن عبد الرحيم بن على بن الحسن بن احمد البيسانى المعروف بابن القاضى الفاضل درابزيشاً شمالى بركة الكلاسة شمالى جامع دمشق وجعـل داخله مكانا يقرأ فيه القرآن والسنة ، ووقف خزانة كتب في المقصورة التي تليها التي أنشأها والده ثم خرب الكتب. وفي سابع عشر شهر شوال المكرم جا. كتاب الأشرف بن العادل بن أبوب بأنه التق الحوارري وكسره وذلك في أواخر رمضان ، وقد كان الحوارزي قد استولى على بلادٌ خلاط فســار الإشرف من دمشت واتفق هو وملك الروم على لقائه فجمعوا العساكر والتقوا معه والتقى الجمعان للقتال يوم السبت أامن عشر رمضان . وذكر شيخنا ان الآثير في تاريخه : ان ذلك كان في الثامن والعشرين وانكسرت الخوارزمية ووقع مهم في وادخلق فهلكوا . وهبت عليهم رياح ، ونهبوا وأخذوا وتتبعوا الى يوم عيد الفطر ، وانبثت البشائر في البلاد لأن هذا الخوارزي كأن لايأخذ بله ُ إلا قتل أهله وسسى وسلب الاموال ، وفسقوا بنسائهم وأولادهم ، وقد كان الاشرف قد رأى قبــل الكــرة الني صلى الله عليه وسلم في المنام فوعده بالنصر عليهم . فقال : ياموسي انت منصور عليهم ، ومظفر بهم . أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم سار الأشرف فاسترد بلادخلاط وأوغل فى طلب الخوارزمي فى بلادهثم رجع وانقطع الحاج هذه السنة أيضا من الشام فصارت ثلاث سنين متوالية لانقطاع الحاج من الشام .

سنة ۱۲۲۸

سنة ثمان وعشرين وسمائة فى خلافة المستنصر بالله أبى جعفر بن الظاهر وسلطان مم دخلت دمشق الاشرف بن العادل بن أبوب ونائبه فيها أخوه الصالح بن العادل فنى أولحا : أحدثت الامامة للسلوات الخس بمشهد أبى بكر شرق جامع دمشق جعل له امام واتب .

وفيها : ظهر الغلاء بالديار المصرية فأن نياما نقص في شوال سنة سبّع وعشرين وهو الموافق لشهر من شهرر القبط .

وفها: في صفر توفى الحكم مهذب الدين عبد الرحيم بن على بن حالد المعروف بالدخوار شيخ لاطباء بدمشق في زمانه . وهو الذي وقف داره مدرسة للأطباء وهي بنواحيالصاغةالعتيقة . ومولده مدمشق سنة خمس وستين وخمسهائة . قال القوصي أنشدني الحكيم الفاضل أبو الحسن (1) بن التلميذ في

<sup>(</sup>١) مومبة الله بن صاعدالطبيب النصراني لكن السعر ليس لنفسه بللابن أفلح كما في أخبار الحكاء (ز).

الاسرائيل صاحب المعتس : ــ

لنا صدیق یهودی حماقته اذا تکلم تبدو فیه من فیه یتیه والکلب خیر منه منزلة کأنه بعد لم یخرج من التیه

وفى صفر هذه السنة توفى أيضا بجد الدين البنسى . واسمه : الحارث بن مهلب بن حسر المهلمي حكى عن والده مقطعات من شعره وغير ذلك . وكان والده نحوياً أديباً فقيهاً ، وكان قد وزر للأشرف بالشرق ، ثم نكب بحران واعتقل مدة وكشف عليه فى حلب نعمته ثم أفرج عنه وأقام بدمشق الى أن توفى مها ودفن فى التربة التى وقفها عليه أخوه بحبل قاسيون .

وفيها : في آخر ربيع الآخرة سافرت الى الديار المصرية فدخلت دميــــاط في جمادي الأولى ، والقاهرة ومصر في جمادي الآخرة ، والاسكندرية في ذي الحجة (١) .

وفيها: ولد أخى أبو محمد بن اسماعيل. وفيها: في مستهل ذى الحجة توفى الزين النحوى يحيين معطى الزواوى رحمه الله بالقاهرة وأنا بها وصلى عليه بحنب القلمة عند سوق الدواب وحضر الصلاة عليه السلطان الكامل بن العادل ودفن بالقرافة في طريق قبة الشافعي رحمه الله على يسار المار اليها على حافة الطريق محاذياً لقر أبى ابراهيم المزنى رحمه الله . حضرت دفئه والصلاة عليه . وكان آية في حفظ كلام النحويين .

وفيا: توفى الزين الكردى أبو عبد الله محمد المقرى. وكان من أصحاب الشيخ أبى القاسم الشاطبي رحمه الله توفى بدمشق وأخذ مكانه فى الجامع شيخنا أبو عمرو بن الحاجب . وحج الناس فى هذه السنة من الشام ، ومصر . وفيها حج شيخنا ابن الصلاح ثم انقطع الحانج بعد هذه السنة .

وفيها : توفى الملك القاهر تاج الملوك اسحاق بن العادل والله أعلم .

#### ســنة ۲۲۹ م:

ثم دخلت وملطان دمشق الأشرف بن العادل ، وفي الديار المصرية أخوه الكامل بن العادل.

ففيها: رجعت الى دمشق فى سابع ربيع الآخر فوجدت العاد المحلى مريضاً ومات فى تلك الآيام ليلة الاربعاء عاشر شهر ربيع الآخر واسمه : حسسام بن غزى بن يونس وكار ظريفا شاعراً حسن المحاضرة ودفن فى معجم القوصى . شاعراً حسن المحاضرة ودفن فى معجم القوصى . وفى مستهل جادى الأولى مات صاحبنا أبو القاسم بن ابراهيم المعروف بالعلم ابن النحاسودفن بالجبل حضرت الصلاة عليه وكان شابا حسنا دينا حسن الخلق والسمت رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) وفى شرال مى هذه السنة توفى بدمشق بهرامشاه مى فروخشاه من شاهنشاه من أيوب صاحب بعلبك كما استدرك ان كثير (ز) .

وفيها: في تاسع جمادى الأول توفى القاضى شرف الدين اسماعيل بن ابراهيم بناحمد الشيبانى الحننى المعروف بأبن الموصلى ودفن بالجبل حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق ومولده فى رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسائة وأجاز لى جميع ما يرويه وكان شيخاً ديناً لطيفاً .

وفيها : في إحدى الجماديين عزل القاضيانالشمسان الخويي وابن سنىالدولهوولى مكانهما قاضىالقضاه العاد عبد الكريم بن الحرستاني وعزل في سنة احدى وثلاثين وستمائة ، وتولى ابن السنى .

وفيها : وصل الينا الحبر بوفاة الشيخ ابنعدى بالاسكندرية وكانتله مسموعات كثيرةعلى الحافظ السلنى وغيره وأجلز لى جميع ما رويه .

أرسلت من كبد لما رميت به ما ساد من كبد إلا الى كبد

> القوس ابنها ؛ فغشدت تهن والأم قد تحنو على الولد من الأبيات الفائقة .

## سنة ، ۲۳ هـ:

م دخات المخديدة الق النشاها الاشرف موسى بن أبى بكربن أبوب . وفى هذه السنة توفى جماعة من السلاطين مهم : المغيث بن المغيث بن العادل ، والعزيز عثمان بن العادل وابنه. توفى العزيز عثمان ليلة الحادى عشر من رمضان وتوفى المغيث فى حصار حصن كيفا فى المحرم ومظفر الدين صاحب أد بل وغيرهم. مولد العزيز عثمان فى دبيع الآخر سنة ست وتسعين وخمسائة ومات بالنعيمة .

# ســــــئة ١٣٦هـ:

شم دخلت ومولده سنة خمس وستيانة ففيها : توفى بهاء الدين بن أبي اليسر في خامس عشر المحرم ومولده سنة خمس وستين وخمسهائة .

وفيها: مات النيخ أبو الحسن على بن أبى على بن محمد بن سالم التغلي المعروف بالسيف الآمدى ودفن بجبل قاسيون رابع صفر وكان حسن الآخلاق ، كبير القــــدر فى معرفة الأصولين ، والجدل . والحلاف ، والمنطق ، وعلوم الآوائل ، وصنع فيها كتباكثيرة .

ومياً : فى شعبان توفىالقاءى عبدالرحيم بن محمدبن الحسن بن عساكر . روى عن محمد وغيره ومولده سنة تسع وخمسين وخمسائة مدمشق فى رمضان المبارك .

وفيها : فى شعبان أيضا توفى بالموصل العز على بن نحمد بن عبد الرحيم الجزرى المعروف بابن الآثير المؤرخ (١) صاحب المصنفات ولدسنة خمسين وخمسمائة . وفيها : ولدت أم الحسن فاطمة بنت عبد الرحمن ابن اسماعيل فى الثالث والعشرين من شوال جعلها الله ذرية مباركة .

وفيها: جاءنا الخبر الى دمشق بوفاة الشيخ العالم الواهد أبى عبد الله محمد بن عمر بن يوسف القرطبي عمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر صفر من هذه السنة وصلى عليه الشرف محمد بن أبى الفضل المرسى وأخبرنى بدمشق ان وفاته كانت مستهل شهر صفر سنة احدى وثلاثين وستمائة ودفن بالبقيسع قريبا من قبر عثمان رضى الله عنه مركزت اجتمعت به بالمدينة و بمصر وأجاز لى رواية مايضسح عنه روايته ، وكان اماما قدوة له قبول عند أهل الآخرة وأهل الدنيا .

وفيها: توفى عندنا بدمشق النجم التفليسي واسمه ثابت بن ناوان وكان كبير المحل، حسن الاخلاق مشتغلا بعلم الشريعة والطريقة ودفن في مقار الصوفية . وفيها : توفي الزبن بن تفرجل (؟) والشمس ابن قوام . وكانا من خيار عدول البلد . وفي ليلة الجمعة عامس شوال توفي البرهان أبو الحسن اسماعيل ابن أبي جعفر بن على "تمرطي أمام السكلاسة ، ودفن من الغد بجبل قاسيون عند قبر والده وكانت له جنازة عظيمة . سمع على الحافظ أبي القاسم بن على وعلى غيره وحضرت دفئه والصلاة عليه ، وكان في حياته منقطعا بالمنارة الشرقية مشتغلا بالطهارة والصلاة . ثم مات الشيخ عبد الله الأرمني وكان شيخا صالحا منقطعا بالمبل بعد البرهان مخمس عشر ليلة أو نحوها . وكانت له جنازة حفيلة رحمه الله . ثم حاب بوفاة الفقيه العسام نجم الدين بن الحباز ، وكان مشهوراً بالعلم ، والتواضع رحمه الله . وفي هذه السنة أحدثت القيسارية التي وراء سوق النحاسين بفتح بالها الى الزيادة و نقل اليها سوق الصاغة و كذلك ما أحدث من الدكاكين في وسط الزيادة وكان في هذه السنة .

وفيها : وقعت بوقعة بين سلطان الروم وبين ابن أيوب ، ولم يحج في هذه السنة إلا من اليمن أو من ركب البحر من مصر .

## ســـنة ۲۳۲ هـ:

ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وستمائة . ففيها : تونى الشهاب ابن عصرون في ايلة الثامن والعشرين من المحرم وهو : أبو العباس عبد الله بن المطهر بن شرف الدين أبى سعد . وفي المحرم توفى البدر الوكيل بمجلس الحسكم واسمه : عبد المولى بن عبد السيد بن ابراهيم ودفن بالجبل . روى عنه والقصى في معجمه .

<sup>(</sup>١). مؤلف الكامل وأسد الغاية (ز) .

وفها: تونى القاضى بها، الدين بن شداد بحلب واسمه يوسف بن رافع بن تمم ، وكان من رؤساتها وكان الناس به نفع ، وكنت قد اجتمعت بابن شداد بدمشق وأجاز لى جميع ما يرويه ، ثم سسمعت عليه بمصر وعندقبة الشافعي رحمه الله تعالى سنة ثمان وعشرين وستائة . وفي هذه السنة جاءنا الخبر بموت صاحبنا صنى الدين حسن بن أبى طالب البغدادى المقيم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان شاباً فاضلا ، أديبا . كتب لصاحب المديئة ثم وزر له . واشتد على قمع المفسدين بها فوثب عليه ليلة العشر من ذى الحجة سنة احدى وثلاثين جاعة من السفهاء على باب مسجد المدينة على ساكنها السلام قبيل العشاء الآخرة فضر بوه باسيافهم حتى قتلوة وهو داخيل من باب المسجد . أخبرنى بذلك الشييخ أبو الفضل المرسى قدم علينا في هذه السنة . وكنت قد اجتمعت بهذا الشهيد رحمه أكله بدمشق مراراً وبالمدينة في حجتى سنة احدى وعشرين واثنتين وعشرين وستائة .

وفى مستهل سنة اثنتين و للاثين توفى الشهاب السهروردى ببغداد ، وكان كبير القدر والشسأن ؛ وله تصانيف فى علم التصوف وقدم دمشق مراراً وأنا بها صغير ، وعقد بهـا مجلس الوعظ ولم أره رحمـه الله ومولده سنة تسع و ثلاثين وخسمائة . واسمه : عمر بن محمد بن عبد الله البكرى .

وفيا: في ثالث جادى الأولى ولد أخى عبد الحليم بن اساعيل جعله الله مباركا . وفيا : في الدس عشر شهر رجب المرجب توفى الشيخ العدل أبو على الحسن بن يحيى بن صباح المصرى ودقن بالجبل حضرت الصلاة عليه بظاهر دمشق خارج باب الفراديس سمعت عليه أكثر الخلعيات ولى منه أجازة ومولده بمصر فى جمادى الأولى سنة احدى واربعين وخمسمائة . وكانت له ديانة ، واصالة ، وأمانة ، وعدالة رحمه الله . وفى هذا الشهر خرب خان بالعقيبة . كان كثير الفسق والفساد ليجعل مسجداً يصلى فيه الجمعة فتم جامعا كبيراً حسنا سمى بحامع التوبة وذلك فى أيام الاشرف أبى الفتح موسى بن أبى بكر بن أيوب ، وهو المجدد أيضا لمسجد جراح خارج باب الصغير . وفى ليلة الاحد تاسع شعبان توفى التي بن ماسويه واسمه : أبو الحسن على بن أبى الفتح المبارك بن الحسن بن احمد بن ماسويه بدمشق ودفن بباب الصغير وكشت مريضا تلك الايام فلم يقدر لى شهود جنازته وكان شيخا خيراً بدمشق ودفن بباب الصغير وكشت مريضا تلك الايام فلم يقدر لى شهود جنازته وكان شيخا خيراً ما يرويه ، وذكر لى انه ولد سنة ست وخمسين وخمسائة رحمه الله .

سنة ۱۹۲۴ م:

سنة ثلاث و ثلاثين وستهائة . فغيها : توفى أبو الخطاب عربن دسمية المحدث فى ليلة الثلاثاء من دخلت رابع ربيع الاول بالديار المصرية ولى منه اجازة

وفيها: تونى البهاء الآرانى واسمه عبد الخالق بن الشافعي وكان شيخًا متدينًا عالمًا مشهوراً ببلاده ثم انتقل إلى دمشق في آخر عمره ومات بها في خامس عشر شوال من هذه السنة ودفن بالجبل حضرت الصلاة عليه وشيعته إلى المصلى بباب الفراديس.

وفيهاً : فى ذى القعدة وصل الينا خبر موت خطيب جامع مصر الشيخ الفقيه الدين أبو الطاهر محمد الن عبد الرحن الجابرى من ولد جابر بن عبد الله الانصارى رضى الله عنه . واشتهرت نسبته بالمحلى

وكان من أصحاب الشيخين الشائطي ، والقرشي وكنت اجتمت به في مصر غير مرة رحمة الله عليه . ولد سنة أربع وخمسين وخمسائه .

شنة أربع وثلاثين وستمائة فني ثالث منها توفى الناصح بن الحنبلي الواعظ . واسمه : عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوحاب من ولد سعد بن عبادة الانصارى . وكان واعظا متفننا ، وله مصنفات . وله بنيت المدرسة التي بالجبل (١) للحنا بلة رحمه الله ومولده سنة أربع وخمسين وخمسانة . ومات أخوه شهاب الدين عبد الكريم بن نجم ثامن ربيع الآول سنة تسع وعشرين وستمائة ومولده سنة سبع وخمسين وخمسانة .

وفيها : جاءنا الحبر بموت ابى عمر وعبَّان بن دحية بالقــاهرة وهو أخو أبى الحطاب المقدمذكر. وحمه الله .

وفيها : قدم دمثـق الشيـخ الفاضل الأصيل القاضي أبو مروان محمد بن احمد بن عبـد الملك بن عبد العزيز بن عبد المك بن احمد بن عبد الله بن محمد بن على بن سريعة بن رفاعة بن صخر بن سماعة اللخمى الاندلسي الأشبيل من بيت كبير من الاندلس يعرف ببيت الباجي مشهور به .كثير العلماء والفضلاء . أصلهم من ناحية القيروان وايس منهم أبو الوليــــــد الباجي الفقيه ذاك بيت آخر من ناحية الأندلس. قدم أبو مروان حاجا من بلاده في البحر إلى عكا من ساحل دمشق ثم دخل دمشق سادس شهر رمضار من هذه السنة ونزل عندنا بالمدرسة العادلية وجده الأعلى احمد بن عبد الله بن محمد بن على قدم الديار المصرية وحج منها ومعه ولده محمد بن احمد ويعرف بصاحب الوثائق وسمعوا بهاجماعة من العلماء. وذكر أبو عبد الله الحيدي احمد بن عبد اللهمذا في تاريخه , جذوة المقتبس ، وكـناه أبو عمر وذكر أنه سكن اشييلية واثنى عليه كثيراً وقال مات في حـدود الاربعائة . روى عنه أبو عمر بن عبــد البر وغيره ، وأبوه عبـد الله بن عمد بن على يعرف بالراوية . وذكره الحيدي أيضا . وذكر ابن بشكوال في كـتاب الصَّلَة : عبد الملك بن عبد العزيز ج. د هـذا الشيخ القادم وأثني عليه وقال : توفى في سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة . وكان هذا أبو مروان سلمه الله حسن الاخلاق ، فاضلا ، متواضعا ، محسنا . وسمعته يقول وقد سئل في إعارة شيء فبادر اليه بنفسه ثم قال : أنا عندي في قوله تعالى : (ويمنعون الماعون) هو كل شيء . واستفدنا من هذا الباجي فائدة جليلة وهو معاينة قدر مد النبي صلى الله عليه وسلم فانه عندهم متوارث . وقد أخبر عن ذلك أبو محمد بن حزم فى كـتابه , المحلى ، عايرته الحمد لله أنا بدمشق حينئذوهو الكيل الكبير فوجدت مدنا يسع صاعين إلا يسيراً ووجدته بمسوحاً يسعصاعاً ونصفاً أو شيئاً فيكون مدان ممسوحان ثلاثة اصبع زائدة .عندى طاسة بيضاء صغيرة عايرتها به فوجدتها تسع مدينوهما نصف

<sup>(</sup>١) في الصالحية بنتها الصاجية ربيعة خاتون اخت العادل وبها دفنت .

صاع . قرأت في كتاب , المحلى ، لابن حزم : وخرط لى مد على تحقيق المد المتوارث عند آل عبد الله ابن على الباجى ، وهو عند اكبرهم لايفارق داره . اخرجه الى يعنى الذى كلفته ذلك عبد الله بن احمد ابن عبد الله بن على المذكور . وذكر أنه مد أبيه ، وأن جده أخسف وخرطه على مد أحمد بن خالد واخر أحمد بن خالدان خرطه على مد يحيى الذى أعطاه إياه ابنه عبيد الله بن يحيى . وخرطه يحيى على مد مالك . قال أبو محمد : ولاشك أن أحمد بن خالد بحمحه أيضاً على مخمد بن وضاح الذى صححه ابن وضاح بالمدينة . قال أبو محمد : تم فته بالقمح الطيب ثم و نته فوجدته رطلا واحداً و نصف رطل بالملفلي لابزيد حبة وكلته بالنمير إلا انه لم يمكن بالطيب فوجدته رطلا واحداً و نصف أوقية سألت عن الرطل الفلفلي فقيل لى هوست عشرة أوقية كل أوقية عشرة دراهم وفي تقدير ابن حزم نظروالله أعلم توفي هذا الشيخ رحمه الله مدينة القاهرة سنة خمس وثلاثين بعد رجوعه من الحج أثانا خمره بدمشق . توفي هذا الشيخ رحمه الله مدينة القاهرة سنة خمس وثلاثين بعد وجوعه من الحج أثانا خمره بدمشق . ما هي عادتهم في البلاد التي أخذوها قبل وكان دخولهم أيضاً في التاسع والعشرين من شوال سئة أربع و ذلاثين ، ثم هرمهم ألله وشرده على يدى عسكر الجليفة المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر الباس الناص .

وفها: في الساعة الأولى من يوم الائنين الخامس والعشرين من ذي القعدة سئة أربع وثلاثين وستائة ولد لى مولود سميته بحمد وكثيته أبا الحزم جعله الله مباركا ذرية طيبة . ثم مات في أواخر جمادي الأولى سنة ثلاث وأربعين وسنمائة وله تمايي سنين ونصف رحمه الله .

وفى هذه السنة: توفى جماعة من الملوك منهم: ملك حلب وأعمالها الملك العزيز محمد ن الظاهر غارى بن صلاح الدين يوسف بن أيوب. ومنهم: صاحب بلاد الروم علاء الدين فى خامس شوال. وانقطع الحاج هذه السنة من ناحية العراق، وخرج الحاج من الشام وجرت عليه نكبة شديدة من جهة العطش بأرض بسيط قبل وصولهم شجر بنحو ثلاث مراحل.

### سينة ١٣٥ ه:

شم دخرات أبو الفتح موسى بن الماك العادل أنى بكر بن أبوب ودفن بالقلعة إلى أن بنيت تربته جوار كلاسة الجامع فنقل اليها وتولى دمشق بعده بعهد منه أخوه الملك الصالح اسهاعيل بن أبى بكر بن أبوب. وفها : توفى الشمس مجمد بن عبد الكريم بن رزمين البعلبكى النحوى فجأة رحمه الله ورضى عنه وفي أواخر ربيع الأول بحوصرت دمشق وفيها الصالح اسهاعيل بن أبى بكر بن أبوب حاصره الكامل أخوه وابن أخيه الناصر داود بن عيسى بن أبى بكر بن أبوب فجرى نحو الحصار المتقدم سنة ست وعشرين أبو أن هذا الحصار كان أكثر خرابا فى ظاهر البلد وحريقا ومصادرة وأقل غلاء ولم تطل مدته فان الصلح جرى فى أوائل جمادى ألأولى من السنة يوم الاربعاء ووافق اليوم الذى كسرت فيه الفرنج على دمياط ، واليوم الذى كسرت فيه الفرنج على دمياط ، واليوم الذى فتحت فيه آمد. كل ذلك يوم الاربعاء ، وفي يوم الاحد الآتى بعد يوم الصلح دمياط ، واليوم الذى فتحت فيه آمد. كل ذلك يوم الاربعاء ، وفي يوم الاحد الآتى بعد يوم الصلح دمياط ، واليوم الذى فتحت فيه آمد. كل ذلك يوم الاربعاء ، وفي يوم الاحد الآتى بعد يوم الصلح دمياط ، واليوم الذى فتحت فيه آمد. كل ذلك يوم الاربعاء ، وفي يوم الاحد الآتى بعد يوم الصلح دمياط ، واليوم الذى فتحت فيه آمد. كل ذلك يوم الاربعاء ، وفي يوم الاحد الآتى بعد يوم الصلح دمياط ، واليوم الذى فتحت فيه آمد . كل ذلك يوم الاربعاء ، وفي يوم الاحد الآتى بعد يوم الصلح دمياط ، واليوم الذى فتحت فيه آمد . كل ذلك يوم الاربعاء ، وفي يوم الاحد الآتى بعد يوم الصلح دمياط ، واليوم الذى فتحت فيه آمد . كل ذلك يوم الاربعاء ، وفي يوم الاحد الآتى بعد يوم الصلح دمياط .

توفى خطيب دمشق جمال الدين محمد بن أبى الفضل بن ياسين الديرلعى . قلت :و وفى الدولمي يوم الأحد وابع عشر جمادى الآولى من السنة . ودفن بحيرون فى مدرسته التى أنشأها وتولى مكانه فى التــدريس بالواوية الغربية الشيخ الفقيه عبد العزيز بن عبد السلام وولى الخطابة بعد الكمال بن طلحه فى أو اخرشعبان

وفيها: في ليلة الحنيس ثانى عشر جمادى الآخرة توفى القاضى شمس الدين محمد بنهبة الله بنالشير ازى ودفن من الغدفى الحبل وقد بلغ من العمر سهتا وثمانين سنة أو نحوها . وكان آخر المشهورين بالرواية عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر حضرت الصلاة عليه بخامع دمشق وشيعته إلى مصلى باب الفراديس عند مسجد فيروز رحمه الله ورضى عنه . ولقد كان حسن الاخلاق ، طلق المحيا . عالما تمذهب الشافعى مفتيا فيه . تولى القضاء بيبت المقدس ثم بدمشق مرارا .

وفى ليـلة الاثنين سادس جمادى الآخرة أمر السلطان الماك الكامل أن لاتصلى فى المسجد الجامع صلاة المغرب إلا خلف إمام واحد وهو خطيب الجامع وأبطل ما عداه من أتمـــــة الحنفية والحنابلة والمشهدين. وذلك لما كان فى امامتهم من التشويش على المصلين فى صلاة المغرب لاتهم يسرعور... فى الصلاة جملة بخلاف غيرها من الصلوات لاتهم يكونون فيها متروين.

وفيها : جاءنا الخبر بوفاة العزبن الماسح توفى ليلة التاسع من جمادى الآولى وهو : أبو الحسر على بن نصر الله بن على بن الحسن بن الحسن بن أحمد الكلالى الدمشقى بمصر . وكان فقيها . فاضلا من أهل بيت علم دمشتى الآصل ، وكان قد ولى التدريس بجامع السراجين بالقاهرة .

وفيا: يوم الجمعة سادس رجب توفى أمين الدين بن قوام وكان من خيار عدول البلد وأصله من الرصافة . وفيها: ليلة الحيس الثانى والعشرين من رجب توفى بقلعة دمشق السلطان الملك الكامل بن العادل محد بن ألى بكر بن أيوب وكان مدة ملكه بدمشق شهرين ونسن شهر تقريبا وكان بينه وبين موت أخيه الملك الأشرف ستة أشهر وسبعة عشر يوما فسبحان من لايزول ملكه . ودفن بقلعة دمشق إلى أن بنيت تربته جواد الجامع شماليه بين دويرين السميساطي ، ونقل اليها ليبلة الجمعة الحادى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وستماتة ، وتولى دمشق والديار المصرية بعده ولده العادل . وكان نائبه بدمشق الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود بن العادل بن أبى بكر بن أيوب ، وتولى بلاد الجزيرة ، وديار بحث ، وربيعة ولد الكامل الملك الصالح نجم الدين أيوب بن محد .

وفيها: في سادس عشر شعبان توفي القاضى زين الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الاسدى . عرف بابن الاستاذ محلب وهو قاضيها يومئذ بعد القاضى بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم المعروف بابن شداد الموصلي رحمه الله ، وكان فاضلا ، عالمها ، رئيساً حسن السمت والحلق عنيفاً قدم دمشق مرات وكان أبوه من الصالحين .

 وشيعته إلى مصلى باب الفراديس رحمه الله وكان تولى القضاء بالقدس الشريف قديما . ثم تولى نيسابة القضاء بدمشتى مرات من قبل الزكى الطاهر بن محمد بن على و من قبل الجمال عبد الصمد بن الحرستانى . ثم وليه شركة مع الشمس الحوى مدة ، ثم عزلا ريل العاد عبد الكريم بن عبد الصمدين الحرستانى ، ثم عزل ابن الحرستانى وولى ابن سى الدولة استقلالا فلم يزل قاضيا حتى توفى في التاريخ المذكور . وتولى بعده استقلالا شمس الدين أحمد بن الجنايل الخوبى فعدل جماعة من أهل البلد منهم كاتب هذه الآحرف أى منشىء الدكتاب ، تولى الحوف يوم الاثنين سابع ذى القعدة المذكورة.

وفيها: توفى الشيخ أبو العباس بن القسطلانى يمكة شرنها الله تعالى ودفن بالمعلاة رحمه الله:

وفيها: تولى كمال الدين بن طلحة الخطابة بجامع دمشق وخطب يوم الجمعة الحادى والعشرير.
من شعبان . وفي آخر سنة خمس قبض على الصنى ا راهيم بن مرزوق واستصنى جميع ماله واودع السجن ثم نقل إلى سجن حمس وانقطع خبره إلى جادى الأولى سنة تسع ونلاثين وستمائة . ثم أنه أخرج من سجن حمص وقدم إلى دمشق . وفيها : قدم دمشق أبو الفضل جعفر الهمذا بى من أهل الاسكندرية من أسحاب السلنى وسمع عليه بها

سينة ٦٣٦ ه

سنة ست و ثلاثين وستائة وسلطان دمشق الجواد يونس بن مودود بن ألى بكر بن شم دخلت أيوب. وبالأراضي المقدسة وأعمالها الناصر داود بن عيمين ألى بكر بن أيوب. وبالديار المصرية العادل أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن أيوب.

رفيها: توفى شيخ أصحاب أبى حنيفة بدمشق جال الدين محمود بن احمد بن عبد السيد البخارى المعروف بالحصيرى وكان رحمه الله مسناً فقيهاً ديناً متواضعاً مولده ببخارى في جادى سنةست وأربعين وخميهائة ، وقدم دمشق فتولى تدريس النورية في سنة إحدى عشرة وكان بها الشرف داود بعد برهان الدين مسعود و توفى ثامن صفر من هذه السنة ودفن بمقابر الصوفية على حافة الطريق و بني تبره بججارة. حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق تحت النسر بصحرف الجامع المعمود ، وكانت له جنازة حضلة رحمه الله .

وفيها: في السادس والعشرين من صغر توفى بدمشق الشيخ أبو الفضل جعفر بن على بن أبي البركات ابن جعفر بن يحيى الهمذا في المقرىء المحدث من أسحاب الشيخ الحافظ أبي الطاهر السلني، وكان قدم دمشق في صحبة الناصر داود بن المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب وبلغ رحمه الله من السن نحو تسميز منة ودفن بمقار الصوفية قريبا من قبر النجم ثابت بن تاوان (؟) التفليسي رحمهما الله . حضرت الصلاة علي عارج باب النصر وشيعته الى المقبرة المذكورة المظلمة على وادى البردى ، وكنت قد رأيته بحامع الاسكندرية عرما الله سنة كنت بها وهى سنة أيمان وعشرين وستماتة في آخرها ، ثم رأيته بدمشق وأجاز لى ولولدى محمد وفاطمة رواية جميع مروياته .

وفيها : في السادس والعشرين من جمادي الأربي توفي الشيخ عماد الدين عمر بن شيخ الشـــيوخ

صدر الدين على بن حمويه قفز عليه ثلاثة نفر داخل قلعة دمشق فقتله أحدهم ودفن فى الغد بحبل قاسيون حنفرت الصلاة عليه بحامع دمشق وشيعته الى مسرح سوق الحيل والغنم ، وكانت له جنازة حفلة. وكان من بيت علم وتصوف و إمرة رحمه الله، وكان من أعيمان المتعصبين لمذهب الأشعري ومولده يوم الائتين سادس عشر شعبان سئة احدى وثمانين وخمسهاتة بدمشق .

وفيها: توفى السديد أبر الفتيان بن عبد الرزاق الموصى الى فى حتى ولده عبد الله يوم الأربعاء ثامن عشر جمادى الآخرة ودفن على أبيه بباب الصغير ، وكان حج سنة عشر وستمائة صحبة والدى رحمه الله . وهى حجة والدى الأولى من أربع حجات ، ومولده على ما رأيته بخط عمى أبى القاسم رحمه الله قال : ولد أبو الفتيان بن الشيخ الامين السديد أبى القاسم بن عبد الرزاق فى العشر الأول من رجب سنة ثلاث وتسمين وخمسمائة ، وفي الليلة المذكورة حج والده الى مكة حرسها الله .

وفيها : يوم الجمعة سابع وعشرين جمادى الآخرة توفى الصاحب جمال الدين على بن سلامة بن البطين ابن جرير (١) الرقى ، وكان وزيراً للاشرف ثم وزر الصالح بن الكامل ودفن عقار الصوفية .

وفيها : ظهر بدمشق غلاء شديد لم يعهد بمثله قبلها على ماذكره المشايخ بلغت غرارة الحنطة خمسة وعشرين ديناراً بالمصرية وذلك مائتا درهم وخمسة وعشرون درهما ، وزاد رطل الحبزالحزجي على درهم وجميع أنواع المطعومات غلت ، ثم ان الاسعار أخذت في الارتخاء في أواخر هذه السنة والجدللة تعالى.

وفيها: توفى الحافظ زكى الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الاشبيلي محاةرابع عشر رمضان جاءنا خبره المدمشق، وكان رحمه الله معتنياً بعلم الحديث، مفيداً لاصحابه متواضعا أقام بدمشق سنين كثيرة بمسجد فلوس وغيره، وكان شيخ الزاوية بمشهد ابن عروة في الحديث ثم ساهر في هذه السنة الى حلب فلما رجع الى حاة توفى رحمه الله.

## سئة ١٣٧٧:

شم دخلت أبوب، وبمصر أخوه لا يه العادل أبو بكر سيف الدين. ففيها: في أولها مات الشيخ شمس الدين أبو طالب محمد بن عبد الله بن صابر السلمي. عرف بابن سيده من أهل بيت كبير مرسف مشق من أهل العلم والحديث والتصوف وصحب الشيخ عتيقا وغيره رحمه الله يكان يخصب. وليسلة عاشوراء مات التق محمد بن طرخان بن أبى الحسن الصالحي الحنبلي، وكان من المشهورين برواية الحديث.

<sup>(</sup>١) وفي ابن كثير ( ابن حديد ) (١) .

وفيها : توفى الضياء بن الآثير بالمورفة من بغداد وهو مرسل اليها ، وهو صــاحب و المثل السائر ، و ودالوشى المرقوم، وكان قد وزر للأفضل .

وفيها : نقل الملك المكامل من مدفنه بقلعة دمشق الى تربته شمالى الجامع فى ليلة الجمعية الحارى والعشرين من ربيع الأول .

وفيها: يوم الثلاثاء التسع والعشرين من صفر قدم دمشق صاحب بعلبك و حمص الصالح اسماعيل بن أبي بكر بن أبير بن شادى ، والمجاهد شهركره بن خد بن شيركوه بن شادى فدخلاها بعسكر وجند عنوة من غير حصار ، وفي الغد ملكا القلعة ، وخربت بذلك دار الحديث الاشرفية وغيرها من الدور والحوانيت تحت النلعة ، وكان بقاعة دمشق المغيث بن الصالح بن الكامل بن العادل بن أبيوب ، وكان أبوه الصالح ببلاد فلسطين نازلا بنا باس في عسكر له تقدم أوله الى غزة على عزم أخذ لدبار المصرية بن أخيه العادل بن الكامل ، فانفض عنه جمعه لما بلغهم أخذ دمشق من ولده ورجعوا الى دمشق و بق في جمع قليل فأخذه أبن عبه الناصر داود بن عيسى بن أبى بكر فسجنه بتامة الكرك الى أواخر رمضان من هذه السنة فاخر جه الناصر واتفقا وقصدا الديار المصرية فأخذاها وقبضا على العادل بن الكامل وكان دخو لها مصر في دى القعدة من هذه السنة ثم رجعوا الى دمشق في ذى القعدة سنة اثنتين واربعين وستهائة .

وفيها : توفى فى المدرسة العادلية الفصيح محمد بن أبى النجم بن البطريق الشاعر الجزرى الآديب وله معر حسن فائق رحمه الله .

وفيها: في شهر رجب الرجب توفي صاحب حمص الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محد بن شيركوه بن شادى بحمص وجاء الحنر الى دمشق وعمل له العزاء بها بجامع دمشق في الحادى والعشرين من رجب رحمه الله .

وفها: توقى بعد صلاة الظهر من يوم السبت سابع شعبان قاضى القضاة بالشام يومئذ شمس الدين احمد المن الحليل بن سعادة بن جعفر الحوبي الشافعي بالمدرسة العاداية ودفن من الغد بحبل قاسيون ، حضرت دفئه والصلاة عايه وكان مولده سئة اثنتين وتمانين وخمسائة فيا قرأته بخط ولده محمد وكان رحمه الله حسن الآخلاق لطيفاكثير الآنصاف عالماً فاضلا في علوم متعددة جمة محققا عفيفا متواضعا كثير المداراة محبها الى الناس ، وكانت له جنازة حفلة ، وصنف تصانيف من جملتها عروض هو عندى بخطه فقلت فيه : \_\_

احد بن الخليل أرشده الله لما أرشد الخليل بن أحمد ذاك مستخرج العروض وهذا مظهر السر منه والعود أحمد

ومن لطفه ماقاله بالمئذنة الشرقية من اجتماع الفقر والقناعة انه قال : ما أقدر على امساك المناصب . وتولى الفضاء بعده بدمشق والتدريس بالمدرسة العادلية رفيع الدين عبدالعزيز بن عبد الواحد بن اسماعيل ابن عبد الهادى بن عبد الله الجيلى الشافعي ، وكان قاضى بعلبك قبال ذلك لكن ظهر منه سوء سيرة. (م - ٢٢)

وعسف وفسق وجور ومصادرة في الأموال لا سامحه الله .

وفيها: في العشر الآخر من ربيع الآخر تولى الخطابة بدمشق أحق الناس بالامامة يومشذ الشيمة الفقيه عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلى مفتى الشام يومئذ ، ناصرالسنة ، قامع البدعة . قلت : ذكر العز بن عساكر في المقاومات أنه تولى ابن حلكان خطابة دمشق في يوم الاربعاء ثالث شهر ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وستمائة والله أعلم . وفي ربيع الآخر يوم الاحد رابع عشره كانت وقعة الهيجاوى مع الفرنج على غزة وقتل ابن علكان .

وفيها : تونى العلم العطار الأشييلي المحدث وكان فاضلا دينا في شوال من هـذه السنة ، والصنى ابن المركب في يوم واحد ، ودفنا بمقيرة الصوفية خضرت دفنهما والصلاة عليهما .

وفيها : فى سادس عشر ذى التعمة فى شهر حزيران فى أيام المشمش جاء مطر عظيم نهاراً جرت منه سيول عظيمة هدمت كثيراً من الحيطان والبيوت ، وكنت يومئذ بارض المزة . وفيها : توفى بمكة الفقيه على الطبرى خطيب مكة وامام المقام رحمه الله تعالى .

# سنة ۲۲۸ هـ:

شم دخلت الى بكر بن أيوب ، وبمصر ابن أخيه المستنصر بالله وسلطان دمشق الصالح اسماعيسل بن أوب . أو بكر بن أيوب ، وبمصر ابن أخيه الصالح أيوب بن محمد بن أبى بكر بن أيوب . ففيها : سلم حصن شقيف أرنون الى الفرنج خذلهم الله تعالى سلطار ... دمشق وأنكر ذلك عليه شيخا السافعية والمالكية بدمشق ابن عبد السلام وأبو عمرو فعزل ابن عبد السلام عن خطابة دمشق بذلك السبب وسجنا بقلعة دمشق وتولى الخطابة مجامع دمشق ، والتدريس بالزاويه الغربية خطيب بيت الابار عماد الدين داود بن عمر بن يوسف المقدسي الشافعي .

وفيها : فى ثانى عشر ربيع الأول توفى الملك المظفر أبو الحنطاب تتى الدين عمر بن الملك الأبجــد صاحب بعلبك بارض نوى وحســـل الى دمشق ودفن بتربة والده وجده بالشرف الشهالى وكان له نظم حسن كـأبيه . ذكره القوصى فى معجمه .

وفيها . فى ثالث عشر ربيع الأول توفى والدى رحمه الله ودفن على أبيه بباب الفراديس . وفيها :
فى الثانى والعشرين من ربيع الآخر توفى بدمشق المحيي بن العربى واسمه : محمد بن على بن محمد بن العربى
أبو عبد الله الطائى الحاتمي قرأته من خطه وذكره الزيني فى تاريخه ودفن بمقيرة القاضي محيي الدين بجبل
قاسيون حضرت الصلاة عايه بجامع دمشق يوم الجمعة وشيعته إلى الميدان بسوق الغنم ، وكانت له جنازة
حسنة ، وله تصانيف كثيرة ، وكانت عليه سهلة ، وله شعر حسن ، وكلام طويل على طريق التصوف
وغيره ، وهو من بلاد الاندلس طاف البسلاد شرقا وغرباً وأقام بمكة مدة . وفى ثالث شعبان كسرت
الحوارزمية بنواحي حلب .

وفيها : أسمعت ولدى عمد الحديث في مستهل ذي الحجة من هذه السئة .

وفيا: توفى القاضى نجم الدين أبو العباس احمد بنى محمد بن خلف بن راجح المقدسى الشدافعى المعروف بابن الحنبلى بدمشق فى يوم الجمعة سادس شوال سنة ثمان وثلاثين وستمائة ودفن بجبل قاسيون حضرت الصلاة عليه بحامع دمشق، وكان شيخا، فاضلا، دينا عارفا فى علم الحلاف وفقه الطريقسة حافظاً للجمع بين الصحيحين للحميدى وكانت له رحلة فى طلب العلم إلى بلاد خراسان والعراق، وكان متواضعا حسن الحلق رحمه الله. وكانت ولايته لقضاء دمشق نيابة عن يونس بن بدران المصرى، واحمد بن الحليل الحوفى، وعبد الكريم بن أبى الفضل الحرستانى، ويحيى بن هبة الله بن سنى الدولة، وعبد العزيز الجيلى الى أن مات. ودرس بالدرسة العذراوية، والصارمية، والحسامية، والصالحية.

وفيها : توفى الشيخ سالم المغربي الهكوري الهيلاني هيلان نجد من قبيلة هكورة المقيم ببيت الآبار ، ودفن بها في الرابع والعشرين من ذي الحجة وكان من الصالحين . وفي آخر هذه السنة وأول التي بعدها ظهر نقصان المياه من السباء والآرض ، نقصت الآنهار ؛ ونقصت الآبار وهلك الزرع والنمار .

#### سنة ٢٣٩ ه :

م دخلت الى بكر بن أيوب، وبمصر الصالح أيوب بن محمد بن أبى بكر بن أيوب وعلى الارص المقدسة الناصر داود بن عيسى ين أبى بكر بن أيوب. ففيها: توفى العفيف بن يسار بن خلف برسسراج الشاغورى وكان شيخا مسنا، عدلا، مرضيا، فقيها رحمه الله. وذلك فى عاشر شهر صفر المظفر. وفى ذلك اليوم أيضا توفى العنيف عرب بن عمر بن على الشافىي ودفنا فى مقدرة باب الله غير بعد صلاة الظهر، حضرت دونهما والصلاة عليهما:

وفيها: في نصف ربيع الآخر: توفى المعلم الذي كان بمكتب جاروخ جوار المدرسة العاداية وكان يروى الثمانين للآجرى عن الحافظ أبني الطاهر السلني سماعا، وقرأها لابني فسمعها عليه بقراءتي. وكان شيخا، أديبا، شاعراً له شعر لابأس به رحمه الله.

وفيها : فى الثالث والعشرين من جمادى الأولى توفى المجد سليمان بن سالم بن مفلح العدل الفقيه الشافعي ودفن تمقرة الصوفية رحمه الله تعالى .

وفيها : وصل الى الديار المصرية شيخنا عز الدين بن عبد السلام وحصل له من سلطانها الصالح بن · الكامل قبول عظيم على ما بلغنا و تولى الخطابة والقضاء بمصر .

وفيها: توفى الشيخ أبو طاهر اسماعيـل بن ظفر (١) بن احمد النابلسي بحبل قاسـيون في رابـع شوال وكآن رحمه الله عنده سند عن اللبان عن أبـي على الحداد؛ وعنده عن أبـي سعيد الصفار، عن الفراوى أسمعت ولدى عليه من الطريقين في ثانى شوال ثم توفى بعد الغد منه رحمه الله.

<sup>(</sup>١) وفي الشذرات ( نلفر ) (ذ) .

وفيهذ: توفى بالموصل الشمس بن الخباز النحوى الضرير في سسابع رجب المرجب، والكمال بن يونس الفقيه في النصف من شعبان رحمهما الله . وكانا فاصلى بلدهما في فنهما .

وفيها : توفى بدمشق عبد الواحد الصوفى الذى كان قساً راهبا بكنيسة مريم نحو سبعين سئة أسلم قبل موته بأيام ثم توفى شيخا كبيراً بعد أن أقام بخانقاة السميساطى أياماً ودفن بمقابر الصوفية وكانت له جنازة حفلة حضرت دفئه والصلاة عليه رحمه الله .

وفيها : فى يوم عرفة تولى قاضى القضاة بمصر الشيخ عز الدين بن عبد السلام ؛ وجمع له بين الخطابة والقضاء وذلك بعد وفاة القاضى شرف الدين الموقع ثم عزل نفسه مرتين وانقطع فى بيته .

#### سئة . ١٤ ه :

شم دخال سنة أربعين وستمائة في خلافة المستنصر أنى جعفر المنصور بن الظاهر بن النساصر .
وسلطان دمشق الصالح اسماعيل بن أنى بكر بن أيوب ، وبمصر ابن أخيه الصالح أيوب
ابن محمد بن أنى بكر ، وبالأراضى المقدسة ابن أخيه الناصر داود بن عيسى بن أنى بكر . ففيها : في سابع
عشر ربيع الأول توفيت الاتابكية زوجة الاشرف . واسمها : بركات عاتون ابنة عز الدين مسعود
ابن مودود بن زنكى ، وفي ليلة وفاتها كان وقف تربتها والمدرسة بالجبل .

وفع : توفى الشيخ الصالح عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن الحسن يعرف بابن الدجاجية، ويعرف جده بابن أبيه . توفى ليلة الاحد الخامس والعشرين من المحرم أحدد الرواة عن الحافظ أبى القاسم بن عساكر محدث الشام سمع منه وهو ابن خس ونحوها . سمعت منه أنا وولدى محمد أشياء من تصانيف الحافظ أبى القاسم ومروياته بسماعه لها منه ولله الحمد . وفى ثالث عشر صفر توفى كال الدين بن احمد بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه بأرض غزة ؛ وكار مقدم العساكر الصالحية يومئذ . جاءنا خبره الى دمشق .

و في يوم الجمعة سادس عشر رجب سنة أربعين وستمائة خطب بدمشق للامام المستعصم بالله احمد الله أبى جعفر المنصور لوفاة أبيه وعقد له مجلس العزاء يومئذر حمه الله .

وفيها : نوفى زير الدين أبو زكريا المالق بمدينة غزة رحمه الله ، وكان أديبا فاضلا وأسمعت عليه ولدى محمد صحيح مسلم .

وفيا: توفى يوم الجمعة سلخ رجب الشيخ الوكى ابو اسحاق ابراهيم بن الشيخ المسند أبي طاهر بركات ابن الراهيم الحشوعي القرشي ودفن بعد صلاة الجمعة بمقدة باب الفراديس على ابيمه وجده حضرت الصلاة عليه وشيمته إلى قده رحمه الله . وكان شيخا مسندا صالحاً ، ولم يخلف بعده من يروى عرب الصائن بن أبي الحسن هبة الله بن الحسن باجازة ، ولا من يروى عن أخيمه الحافظ أبي القاسم على بن الحسن مثله في الكثرة. سمعت عليه أنا وولداى أبو الحرم محمد وأم الحسن فاطمة أشياء من آمالي الحافظ وغيرها ولله الحدد

سبسنة ١٩٢١:

شنة إحدى واربعين وستمائة فى خِلافة المستعصم بالله . ففيها: استولت التاتار لعنهم شم دخات الله على بلاد الروم سهل الله عودها إلى المسلمين .

وفيها : خطب مدمشق يوم الجمعة الرابع والعشرين من ربيع الآول السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الماك الكامل محمد بن أبى بكر بن أيوب ثم قطع ذلك من السنة المذكورة .

وفيها: في سابع عشر ربيع الآخر توفي الشمس بن المنجى واسمه: أبو الفتوح عمر بن أسمد بن المنجى الحنبل قاضى حران قديما وكان فقيها يدرس بالمدرسة السمسارية وتولى خدماً دوانية في الآيام المعظمية ، وكان يروى عن أبي المعالى بن صابر ، والقاضى الشهر زورى ، وابن أبي عصرون . اسمعت عليه ولدى محمدا عنهم.

وفيها: في ثامن عشر ربيع الآخر توفى الشيخ أبو البركات ميمون الدمورى (١) المغربي الضرير وكان من عباد الله الصالحين ، فاضلا ، عالما بعلم الطريقة ، حسن المحاضرة وصلى عليه بجامع دمشق ودفن بحبل قاسيون شمالى مقبرة الشيخ عبد الصمد الدكالى في مغارة الدم و تعرف تلك المقبرة بفقراء المغاربة حضرت الصلاة عليه رحمه الله .

وفيها: تونى العزبن المنجى أخوالشمس في ذى القعدة من السنة ودفن بمدرسته بالجبل. ففها: في عامس عشر جمادى الأولى توفى الشيخ الحافظ تتى الدين أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن الازهر الصريفى رخمه الله ودفن بحبل قاسيون حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق وشيعته إلى مصلى باب الفراديس، وكان عالما بالحديث دينا ، متواضعا رحمه الله . سمع عليه ابنى محمد .

وفيها : توفيت الشيخة أم الفضل كريمة بنت عبد الوهاب في خامس عشر جمادى الآخرة . سمع عليها أبن محمد محبح البخارى وغيره بقراءتي وقراءة غيرى .

وفيها: في الحمادي والعشرين من رجب توفى الخاس عبد الواحد بن عبد الرحن بن عبد الواحد الله المدل الدمشتى بها وكان أحد أصحاب الحافظ أبي القاسم و توفى بجبل قاسيون سمع عليه ابني يُحد أجزاء بقرائتي عليه وقراءة غيري .

وفها: يوم الجمعة بعد الصلاة صبيحة عيد الأضى قبض على أعوان القاضى الرفيع الجيلى الظلمة الآرجاس وكبرهم الموفق حسين بن عمر بن عبد الجبار الواسطى المعروف بّان الرواس لارحمهم الله وسجنوا ثم عذبوا بالضرب، والعصر، والمصادرات ولم يزل ابن الرواس فى الحبس والعذاب إلى أن فقد فى أواخر جمادى الأولى من سئة اثنتين واربعين وستمائة. وبلغى أنه أخرج ليلا وخنق عند تل اليهود والنصارى ورمى ثم . وفى يوم الجمعة ثامن عشر ذى الحجة تحقق صرف هذا القاضى الظالم وعزله ثم اخرج من داره وسجن بالمدرسة المقدمية بباب الفراديس ثم اخرج ليلا وذهب به فسجن في مغارة

<sup>(</sup>۱) وفي بعض الرموزي (ز)

افقه من نواحى البقاع ثم انقطع خبره . وذكروا أنه توفى لا رحمه الله، فمنهم من قال : التي من شاهق، ومنهم من قال :خنق . وفي يوم الجمعة الآتى الحامس والعشرين من ذىالقعدة قرىء منشور ولايةالقصاء لمحي الدين محمد بن على بن محمد بن يحيي القرشي بالجامع في الشباك الكمائي .

#### : 4 7 8 7 3 ----

سنة اثنتين وأربعين وستمائة فى خلافة المستعصم بالله ، ففيها : توفى شيخ الشيوخ أبو مخدات محمد عبد الله بن حمويه رحمه الله فى سادس صفر ودفن على أبيه بمقرة الصوفية ، حضرت دفنه والصلاة عليه بجامع دمشق . وكانت له جنازة حفلة ، وكان رحمه الله سخيا ، متواضعا ، عالما ، فاضلا ، دينا صحيح الاعتقاد . سمع الحافظ أبا القاسم ابن عساكر ، والفقيه مسعود النيسابورى وأبا الفرج الثقني . وأبا طاهر الخشوعي وغيرهم . سمعت عليه أنا وابني محمد كثيراً وأجاز لنا جميع ما برويه رحمه الله .

وفيها : تحقق موت القاضي الظالم الوضيع الملقب بالرفيع وأعوانه على ما سبق ذكره .

وفيا: مات جاعة من أمحابنا ومعارفنا منهم: الكال مسعود بن احمد الحورانى الفقيه الشافعى توفى فى خامس جادى الآولى ودفن فى مصبرة الصوفية . وبعده بيومين توفى الشمس محمد بن الجابى ودفن بمقيرة الصوفية أيضاً حضرت دفنهما والصلاة عليهما رحمهما الله تعالى . وفى هذا الشهر من السنة المذكورة كسرت الافرنج لعنهم الله ومن انضم اليهم من منافق المسلمين كسرة عظيمة من عسقلان وغزة وغنم منهم أموال عظيمة وأسر من الفرنج خلق من ملوكهم وكبرائهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وذهب برؤوس المقتلين والمأسورين إلى مصر ووقع الرعب فى قلب صأحب دمشق فتياً للحصار وخرب ربانا كثيرة حول البلد ، وغرقت المساكن التى على حافة بردى بين جسرى بابى توما والسلامة بسبب خراب جسر باب توما وسده فرجع الماء وارتفع وصار عراً فوقع اكان على حافته والله المستعان . قلت : كانت هذه الوقعة بين عسكر مصر ومقدمه ركن الدين بيبرس الصالحي وبين عسكر الشام ومقدمه كانت هذه الوقعة بين عسكر الشام ومقدمه المنشين ثاني عشر جادى الآولى .

وفيها: في نحو النصف من شعبان توفي الجال سليان بن عبد الكريم ابن اخت عبد العزيز الشيبان، والشمس احمد بن عمارة العرجي رحمهما الله

وفيها: في خامس شهر رمضان توفى تاج الدين أبو العباس أحمد بن شيخنا القاضى شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازى رحمه الله ودفن بالجبل، وكان خيرا، متواضعا، فاضلا، أمينا ثقة . سمع جده هبة الله بر محمد بن جميل، وأبا عبد الله محمد بن على بن الحسن بن صدقة الحرافى وغيرهما، وأجاز له الحافظ أبو طاهر السلنى، قرأت لولدى محمد عليه أشياء من ذلك فسمعها عليه وحضرت الصلاة عليه بحامع دمشق صلى الامام عليه ، وعلى المؤذن المعروف بديك العرش مؤذن بيت المقدس في ساعة واحدة . وكان هذا المؤدن مسئا وابتلى بمرض طويل وحمه الله وقده مقار الصوفية . وما سمعه ابنى محمد على ابن الشيرازى المذكور صحيح مسلم ، بسهاعه من الحرانى ، عن أبي نبد الله الفراوى ، عن الفارسى، عن الجلودى ، عن ابراهيم، عن مسلم .

#### ٠٨ ٦٤٣ ١٠٠٠

منة ثلاث وأربعين وستهائة في خلافة المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر، من دخالت ومدينة دمشق يومئذ محاصرة . فني الثامن من المحرم ضويقت مضايقة شديدة وقد اجتمع عليها عساكر عظيمة من المصريين والخوارزمية وغيرهم . فني تلك الليلة احرق قصر حجاج ، والشاغور واستولى الحريق على مساجد وخانات ، ودور عظيمة ومن ذلك مسجد جراح خارج باب الصغير ، وكان جا، ها تقام فيه الجمعات ، ثم نصبت على دمشق المجانيق ورميت به بين بافي الجبابية والصغير ، ونصب أيضاً بحاني داخل البلد وتراى الفريقان وأمر بتخريب حارة العقيبة خارج باب الفراديس ، وباب السلامة ، وباب الفرج ، واحرق حكر السماق خارج باب النصر ، واشتد الغلاء ، وعظم البلاء وزادت أوقية الحزر على نصف درهم وبلغ التين أن بيع كل أوقية بقرطاس ، ثم احرقت العقيبة في أول ربيع الأول .

وفيها: في يوم الجمعة الرابع والعشرين من صفر توفي صاحبنا المحدث شرف الدين أحمد بن الجوهرى رحمه الله وكان فاصلا خيراً متواضعا مفضلا مفيداً حريصاً على تحصيل المسموعات ، رحل في طلب الحديث وسمع وحصل الأصول ثم توفى رحمه الله ودفن بالجبل صلينا عليه بجامع دمشق وشيعناه إلى داخل باب الفرج ولم يمكن الحروج لوجود الحصار المذكور ، ثم توفى بعده في سادس شهر ربيع الأول القوام الاصهاني ، وكان كاتباً ، فاضلا ، شاعراً ، والمعين الارموى وكان شيخاً ظريفا ، معمراً في ثامن ربيع الأول ، ثم توفى في ثالث عشر ربيع الأول المنتخب الهمذاني المقرى ، بالمدرسة الزنجبيلية وحمد الله ، وكان مقرنا بحوداً قرأ على الشيخ أبو الجهدود بمصر . وانتفع بشيخنا أبى الحسن في معرفة قصيدة الشاطي ثم تعاطى شرح القصيدة فخاص بحرا عجز عن سباحته ، وجحد حق تعليم شيخنا لموأفادته معمد لأجل حصار البلد ، ثم توبى في الثالث والعشرين منه الناج عبد الجليل الامهرى الصوفي وكان من المل الحديث ذو سباعات كثيرة ، وبخطه طبقات جمة ، و نسخ كثيراً من كتب الحديث والفقه أسمعت علمه الن محمداً وله أجازة ،

وفى ذلك اليسوم مات الصنى القارى امام الجنسائز ، وقبلهما بيوم توفى النساصح سالم قيم دار الحديث النورية رحمهم الله ، ثم توفى الشيخ حسن الصقلى القزاز وكان من المشهورين بالصلاح كل ذلك في ربيع الأول،

وتوفى فى ربيع الآخر سابع عشره الشيخ الفقيه العسوف كال الدين أبو العباس أحمد بن كا ب الزمارى رحمه الله وكان شيخا ، صالحاً . فقيماً ، مشهوراً ، من أسحابنا الشافعيين متضلعا من نقل وجوه المذهب وفهم معانيه . وهو أحد من قرأت عليه المذهب فى صباى وكان كثير الحج والخير . وقف جميع كتبه وفيها مصنفات جليلة تقبل الله منه ، وهو الذى ذكره شيخنا أبو الحسن فى خطبة تفسيره وأثنى عليه وكان ملازم حلقة شيخنا وقت سماع التفسير وفي أيام ختمات الطلبة رحمه الله .

وَفَى يُومِ الْأُرْبِعَاء السَّادَسِ والعشرين من ربيع الآخرُ توفى الشيخ الفقيه الامام مفتى الشام تتى الدين

أبو عمرو عُمَان بن الصلاح رحمه الله بدار الحديث الآشرفية ، وحمل على الآصاب الى الجامع فصلى عليه بعد صلاة الظهر , وكانت على جنازته هيبة ووقار ، وجمع متوفر ، ورقة شديدة واخبات وخشوع ثم خرج به الى باب الفرج ورجع النهاس بسبب الحمه سار وخرج معه نفر دون العشرة الى مقار الصروفية فدفن بها رحمه الله وانصاف اليهم بعد ذلك جماعة حضرت الصلاة عليه بالجمامع وشيعته الى باب الفرج . ومنه استفدت على الحديث والفقه صغيراً وكبيراً وسمع عليه ابن محمد جملة من تسانيفه ومعظم السنن الكبير البهبتي وغير ذلك 4

و بعده بيومين توفى التق احمد بن العز محمد بن الحافظ عبد الغنى المقدسى الحنبلي بجبل قاسيون . وتوفى قبله بنحو من شهر ابن عمه أوسلمان عبد الرحمن بن عبد للغنى وكانا من ائمة الحنابلة بدمشق وبالجبل ، وكان أبو سلمان من الصالحين ، وفى جمادى الأولى توفى شرف الدين بن قريش بدمشق ، والفاض الآشرف بن الفاضل بمصر ببنهما سبرة أيام ، وفى ثالث جمادى الأولى لمب فتح دمشق توفى العز محمد بن تاج الأمناء أحمد بن محمد بن عساكر ، وكان جكبير بيته يورث ، وله عناية بعلمالتاريخ ، ومات في ذلك اليوم العز محمد بن الحيسي شاب من المشتغلين بالعلم المحصلين له المجتهدين فيه من أسحاب شيخنا أبى الحسن واعزهم عليه رحمه الله ، شهدت الصلاة عليهما وشيعتهما إلى داخل باب الفرج و ذهب به إلى الجبل . وبابن عساكر إلى مقبرة جده بباب الصغير .

وفى خامسه يوم الجمعة ترفى الشيخ المسند تاج الدين ابو الحسن محمد بن أبى جعفر امام الكلاسة كان مسند وقنه ذر سماعات جمة صحيحة ، وأصول جليلة . وكان متواضعا خيراً دينا رحمه الله . سمعت عليه أنا وابنى محمد كثيراً . سمع من عبد المنعم الفراوى ، وأبى البركات الحشوعي، وأبى الفرج الثقنى . والحافظ أبى محمد به وعبد الوهاب بن سكينة ، وابن طبرزد ، وحنبل، والقاضي أبى القاسم . وأب العين الكندى وغيرهم حضرت الصلاة عليه بالجامع بعد صسلاة الجمعة وشيعته إلى باب الفرج وكأنت له جنازة حفلة وحمل على الأبيدى ودفن بجبل قاسير نعند أبيه وأخيه .

وفى نامنه تحقق الصلح وزال الحمر عن البلد ورحل ايلتئذ عن دمشق سلطانهـا الصالح اسهاعيل بن العادل بن أبي بكر بن أيوب . وصاحبه المنصور ابراهيم بن أحد الدين إلى بعلبك وحمص ، ودخل البلد من الغد فى تأسيع الشهر نائب صاحب مصر وهو الصاحب معين الدين حسين شيخ الشيوخ صدر الدين ونزل فى دار أسامـة وهى الدار المعظمية الناصرية . وزال الخوف والظلم عن البلد والمصادرات والوجل جعله الله فتحا مباركا برحمته .

وفى يو الجمعة آخر جمعة فى الشهر توفى ولدى أبو الحرم محمد جمعى الله وإياء فى الجنة ودفئته عند أمه بمقبرة ابن ز بزان المجاورة لمقبرة الصوفية على حافة الطريق اليها رحمهما الله وايانا وأنا كنت قابله وغاسله وبلغ من العمر ممانى سنين و نصفا وسمع من كتب الحديث وأجزائه ومن سائر العلوم شيئا كثيراً على جملة من المشايخ نحو مائة وأربعين شيخا . ثم توفيت أخته زينب بسده ماربعة أيام . وفى ثالث جمادى الآخرة توفى الشهاب محمد بن على بن منصور اليمنى المعروف مابن الحجازى رحمه الله وكان من فضلاء الشهان . هو وأبوه من أصحاب شيخنا أبى الحسن المختصين به ودفن بحبل قاسيون ولم أشسهده

لان کنت مریضاً

وفيها: لياة الأحد ثانى عشر جمادى الآخرة توفى شيخنا علم الدين أبو الحسن على بن محمد السخلوى رحمه الله علامة زمانه، وشيخ عصره وأوانه بمنزله باللربة الصالحية وصلى عليه بعد الظهر بحامع دمثق شم خرج بحنازته فى جمع متوفر إلى جبل قاسيون فدفن بتربته التى فى ناخية ترنة بنى صصرى خلف دار ابن الهادى حضرت الصلاة عليه مرتين بالجامع وخارج باب الفرج وشيعته إلى سوق الغنم ثم رجعت لضعف كان من أثر مرض قريب العهد، وكان يوما مطيراً وفى الأرض وحل كثير، وكان على جنازته هيبة، وجلالة، ورقة، واخبات وختم بموته موت مشايخ الشام يومئذ، وفقد الناس بموته علما كثيراً ومنه استفدت علوما جمة ، كالفراء آت والتفسير، وعلوم فنون العربية وصحبته من شعبان سسمة أربع عشرة، ومات وهو عنى راض والحد لله على زلك رحمه الله وجمع بيننا وبينه فى جنته آمين

وفى وم الأربعاء خامس جادى الآخرة توفى الفقيه زين الدين يوسف بن ابراهيم بنوسف الكردى والشيخ أيوب المعروف بالمراوحى ، والعاد على بن الحجمة الحننى ، والصدر ابراهيم بن الليث وغيرهم وصلينا على الجميع جملة بعد الظهر بالجامع وشيعت جنازة الزين الكردى إلى نحو باب الصغير رحمهم الله ثم توفى خطيب الجبل شرف الدين عبد الله بن الذيخ أبى عمر محمد بن احمد بن قدامة ، والصنياء محمد بن عيسى بن شيخنا الموفق عبد الله بن احمد بن محمد بن عد بن قدامة ، وغيرهم من مشايخ الجبل . توفى الضياء محمد يوم الاثنين سابع عشر جادى الآخرة من السنة وهو : محمد بن عبد الواحد بن اجمد المقدسى ، وفى ليلة ثامن عشر شعبان توفى الفخر محمد بن عمر بن عبد الكريم الحبيرى عرف بابن المالكي الساكن بالمنارة الشرقية فى بيت أبى جعفر ودفن من الغد فى مقبرة الصوفية رحمه الله .

وفيا: توفى النجم بن سلام وكان متولى ديوان دمشق بالقلعة بعد الشمس بن النفيس فى سنة اثنتى عشرة وستانة ودام عليه وله احسان وخير ، وصدقة ، وتعصب ، وضيافة . وفى شهر شعبان أيضا من سنة ثلاث وأربعين وستمائة توفيت الصاحبة ربيعة خاتون ابنة نجم الدين أيوب اخت صلاح الدين والعادل وغيرهما من الملوك رحمة الكامل ، والأشرف ؛ والمعظم وغيرهمن الملوك . زوج مظهر الدين صاحب ادبل رحمهمالله ودفنت بتربتها نالجبل . وتوفى فيه أيضا الأميرسيف الدين قيلج ودفن بمدوسته التي وقفها بمسكنه بدار الفلوس .

وفى السابع والعشرين من شعبان توفى الفقيه الشيخ الصالح علاء الدين بن الكردى عمر بن أبي بكر ان جعفر وكان جارى بالمدرسة العادلية ودفن بمقابر ابن زوبزان حضرت دفنه والصلاة عليه رحمه الله وفى ايسلة الآحد الثانى والعشرين من شهر رمضان توفى بدمشق الصاحب معين الدين ابن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه وكان نائب السلطنة بها وهو الذى فتحها للدلك الصالح أبوب بن الملك الكامل وأخذها من عمه اسماعيل بن أبى بحكر بن أبوب صاحب بعلبك وصلى عليه بجامع دمشق جال الدين وأخذها من عمه اسماعيل بن أبى بحضر بن أبوب صاحب بعلبك وصلى عليه بحامع دمشق جال الدين ابن محيى الدين بن الجوزى ودفن بالجبل عند أخيه عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ رحمهم الله . ومولد معين الدين في سنة ثمان وثمانين وخمسائة . وفي يوم الجمة العشرين من رمضان توفى شرف الدين محد بن

القاضى شرف الدين أبى طالب عبد الله بن زين القضاة ودفن بالجبل حضرت الصلاة عليه بالجامع. وفى ثانى شهر شوال توفى الآمير نجم الدين القيمرى عمر ناصر الدين ودفن بالجبل.

وفيها : اشتد الغلاء بسبب قطع الخوارزمية الطرقات . فني ثامن عشر شوال بلغت غرارة القمح ستائة درهم ناصرية نصفها بثلاثمائة درهم ، وبيع الخـــبز كل رطل بثلاثة دراهم أو بأربعة دراهم على تفاوت الأخبار والله يكشف هذا الضر رحمته وكان ذلك فى تاسع شهرآذار و بقيت الصعا ايك مرميين في الطرقات . كانوا يطلبون لقمة ، ثم صاروًا يطلبون فلساً يشترون به نخالة يبلونها ويأكلونها كما تطعم الدجاج؛ وشاهدت ذلك بعيني ، ثم انستذ الغلاء زيادة على ذلك فبلغ في آخر شهر شـــوال المذكور كلُّ غرارة حنطة بمائة دينار صورية ثم ناصرية ، ثم سمس انه بيع عشرة غرائر بعشرة آلاف درهم وكتب مِهَا وثيقة على المشترى إلى أجلُّ شهرين ، واشتريت أنا الحنوكل رطل بأربعة دراهم غير مرة ، ثم تفاقم ألامر في حادًى عشر ذي القعدة فبيع الحزر الاسودكل أوقيتينبدرهم ، وخبرالشعيركل أوقيتينونصف مدرهم ، وبلغت الغرارة في ثانى عشر ذي القعدة الفا وماثتي درهم وخمسين درهما فضة ناصرية ، وبيسع الدقيق كل أوقية وربع أوقية مدرهم كل رطل بنحو عشرة دراهم . وبيع الشمير كل كيل بخمسين درهما الغرارة بستماتة درهم ، والزبيب كل أوتيتين بدرهم ثم بيع أوقيـة ونصف بدرهم ، وكذا الدبس بلغت الجلاوة الجوزية مرب الدبسكل أوقية بدره، وسمعت من ينادى عليها وقد نزل السعر بباب الجامع الغربي من باب العربد يتمول أرخص الله أسعار المسلمين كل أوقيـة بستة عشر قرطــاســاً . فقـــال بعض السامعين: كُناً نأخذنا بعشرة فلوس الوقيسة واليوم نفرح كيف وصلت إلى ستة عشر قرطاسا وبيع الباقلا الاخضركل رطل بدرهم وربع ، والرز باللبن تلاث أواق ونصف بدرهم ، والارز اليابس كل أوقيتين ، والفحم الردى كل رطل بستة دراهم ، ولم تزل الاسعار في اشتداد وارتفاع إلى أن بيسع مد الحنطة بعشرين درهما ونحوها وبلغت الغرارة ألفا وخمسهائة درهم وبيسع الحنبزكل أوقيتين إلا ربع بدرهم والرطل بسبعة دراهم في يوم عيد النحر وقبله: ثم أن الله تعالى نفس عن الناس بنزول السعر من بعد عيد الاضى . ولم يزل يأخذ في النزول إلى أن يبع الحبر آخر السنة كل رطل بدرهمين . واللحم كذلك وفى سلخ المحرم بيع كل رطل وثلث بدرهم : وفى جادى الآخرة رطل و نصف بدرهم

### : 4 7 8 8 3 7 4 :

شخم دخلت وقتلت ملوكهم وسبيت نساؤهم وغنمت أموالهم بين أرض بعلبك وحمص كسرهم الملك المنصور ابراهيم بن المجاهد أسد الدين شيركره صاحب حمص ومعه جيوش حلب وحاة وغيرها من البلاد، وجاه نا الحبر بذلك يوم السبت نائى الشهر إلى دمشق فييع الحبر كل رطل بدرهم و نصف، والحد لله على هذه النعمة ونسأله المزيذ بفضله تم تسلت قلعة بعلبك من نواب الصالح اسهاعيل، ثم تسلت قلعة بصرى مهم، وممن قتسل في تلك المعركة بركه خان مقدم الخوارزمية وساها نهم وحمل وأسه إلى حلب.

وفي حادى عشر صِفر توفي الملك المنصور الراهيم بن المجاهد صاحب حمص بالبستان، الأشرق

بالنيرب ظاهر دمشق ونقل إلى حمص . وقبله بأيام توفى الصياء محمد بن حسان بن رافع العامري بغضر حجاج. وكانت له سماعات كثيرة بالحديث . سمع الحشوعي ، والحافظ أبا محمد ، وأبا اليمن الكندي ، والقاضي أبا القاسم ، وأبا حفص بن طهرزد ، وحنبلا وغيرهم . وسمع شيء من حديثه رحمه اقة تعالى ثم توفى الركن بن سلطان الحنني ، والقياضي شرف الدين الحنني الحوراني بوالكمال ابراهيم بن البانياسي وغيرهم في العشر الأوسط من صفر .

وفى ثامن عشر ربيع الأول توفى العز الأربلى عبد العزيز بن عثمان بن أبى طلعر امام دار الحديث النورية بدمشتى بقرية جوبر وحمل إلى مقابر الصوفية ، وكان شيخا حسنا مسندا مكثرا عن أبى طاهر الحشوعى ، وأبى محمد الحافظ ، وأبى الين الكندى ، وأبى حفص بن طبرزد ، وأبى القاسم القاحى ، وفاطمة بنت سعدالخير وغيرهم . أسمعت عليه ابنى محداً كثيراً من الكتب والأجزاء ،

وفي ربيع الآخر توفي الفقيه الحنني المعروف بالعز عرفة مدرس الصادرية ، والمجد بن البعلبكي ، والجملان (٢) وفي أول جمادى الآخرة توفي الحكيم سعد الدين الطبيب ، وبعده بثلاثة أيام توفي البدر العلائي الأشرفي الحادم . وفي الحامس والعشرين من جمادى الآخرة توفي الفقيمه الامام تتي الدين محمد بن محمود بن عبد المنعم المراتبي الحنبلي رحمه الله ودنن بالجبل حضرت الصلاة عليمه وشيعته إلى خارج باب الفرج ، وكان عالما ، فاضلا ، ذا فنون ولى به صحبة قديمية و بعده لم يبق في مذهب احمد مثله مدمشق .

وفى رجب ولد بمنزلى عبد العزيز بن احمد بن عبد الجبار الزينى أخو ابتى من أمها جعله الله موفقا سعيداً ، وفى أول شعبان توفى الصياء عبد الرحن المالكى العادى الذى جلس مكان الشيخ أفي عمر وفى حلفته بالجامع ، وفى زاوية المالكية ومدرستهم رحمه الله وكان كريما شاعراً . وقبله الأمير عماد الدين داود بن موسك بن جكو . وجاءنا الحبر بوفاة الفقيه تاج الدين اسماعيل بنجبهل رحمه الله محلب وكان فقيها ديناً كريماً سليم الصدر . وتوفى فى ثامن عشر شعبان الشيخ اسماعيل الكورائى المقيم بمقصورة ابن سئان الحنفية بجامع دمشق ، وفى شهر رمضان توفى النجم عبد الكافى ، والشريف هاشم بن الشريف الباء ، وجمال الدين محمد القلمى ، والمخلص أبو بكر بن حماد الحنبلى ، وفى ذى القعدة توفى الناسخ احمد الصيداوى المشتغل بعلوم الفقه والحديث والرقائق .

وفى تاسع عشر ذى القعدة يوم الخيس سابع ساعة فيه دخل دمشق صاحبها الصالح نجم الدين أيوب ابن محمد بن أنى بكر بن أيوب وكان يوما عظيا بكثرة الخلق والزينة ونزل عندنا بالمدرسة العادلية الشيخ الفاصل الآمير صياء الدين أبو الحسين محمد بن اسهاعيل بن عبد الجبار يعرف مابن أبها لحجاج المقدسي ؛ وصهره الآمير العالم الفاصل شمس الدين بن الجناب فاقام بها خسة عشر يوما ثم رحل إلى بعلبك فكشفها ثم رجع ومضى نحو صرخد وتسلمها من صاحبها عز الدين ايبك المعظمي ؛ ورحل إلى بلاد بانياس وتسلم حصن الصيبة من الملك السعيد بن العزيز بنالعادل وهو ابن عم السلطان وفي خدمته ثم تسلم حصن الصلت من ابن عه داود بن عيسى بن أب بكر بن أيوب ، وفرق بدمشق نحو تسعين الف درهم على الفقراء فان فيها المفرقون فنظمت فيهم قصيدة نحو أربعائة بيت في شرح حالم فيها .

#### سنة ٦٤٥ ه:

م دخات سنة خمس وأربعين وستهائة أولها يوم الاربعاء فرجع السلطان الصالح أيوب إلى مصر محات وأبق العسكر بالساحل محاصرين لبلاد الفرنج خدلهم الله تعالى بعسقلان وطبرية ، فجاء الحتر بفتح طبرية في عاشر صفر من هذه السنة ، وجاء الحبر بفتح عسقلان في أواخز جادى الآخرة . وفيها : توفى النظام عبد الله بن زين الامناء بن عساكر ، وفي العام قبله توفى أخوه الركن عبد اللطيف وكان متزهداً ذا وسواس .

وفيها: عزل الخطيب عماد الدين داود بن خطيب بيت الآبار من خطابة جامع دمشق وامامته ومن التدريس بزاويته الغربيه وولى ذلك القاضى عماد الدين عبه الكريم بن الحرستانى وذلك في أواخر رجب؛ وفي سلخه توفى المجد بن نظيف ، وفي شعبان توفى الشمس بن ملال ، وفي رمضان توفى الكمال على بن يعقوب الدولي القاضى الشافعي وكان فقيها أديبا ، تولى القضاء ببعلبك ، ثم بصر خد ثم برزة وبها توفى ، قلت : وجدت بخط الدولي المذكور انه على بن يعقوب بن اسحاق بن عبد الله بن أبى الحسن وهو كردي الجه زقانى حمه الله تعالى ، وكان شيخا في الفقه .

وى رمضان أيضا توفى الشيخ على المعروف بالحريرى المقيم بقرية بسر فى زاويته وكان يتردد إلى دمشق ، وتبعه طائفة من الفقراء وهم المعروفون بالحريرية أصحاب الزى المنافى للشريعة ، وباطنهم شر من ظاهرهم إلا من رجع إلى الله منهم ، وكان عند هذا الحريرى من الاستهزاء بامور الشريعة والتهاون بها من اظهار شعار أهل الفسوق والعصيان شىء كثير وانفسد بسببه جماعة كثيرة من أولاد كيراء دمشق ، وصادوا على زى أصحابه وتبموه بسبب انه كان خليع العسدار ويجمع مجلسه الغناء الدائم ، والرقص والمردان وترك الاحتجار على أحد فيا يفعله ، وترك الصلوات , وكثرة النقات فأضل خلقا كثيراً . وأفسد جا غفيراً ، وقد افتى فى قتله جاعة من علماء المسلمين ثم أراح الله منه .

### ســنة ٢٤٦ ه:

شم دخلت سنة ست وأربعين وستمائة ففيها : استولى صاحب حلب على حمص ، وفى يوم الجمعة سادس عشر ربيع الآخر صلب بملوك تركى صبى بالغ كان لبعض الأمراء الصالحية النجمية بدعى السقسقيني زعموا أنه قتـل سيده لأمر ما فصلب على حافة نهر بردى تحت القلعة في آخر سوق الدواب وجعل وجهه مقابل الشرق ، وسمرت يداه ، وعضداه ، ورجلاه و بتى من ظهر يوم الجمعة إلى ظهر يوم الآحد ثم مات ، وكان يوصف بشجاعة ، وشهامة ، ودين وأنه غزا بعسقلان وقتل جاعة من الفرنج ، وقتل أسداً على صغرسته وكان منه في صلبه عجائب . فن ذلك أنه جاد بنفسه للصلب غير ممتنع ولا جازع ، بل مد يديه فسمرتا ، ثم سمرت رجلاه وهو ينظر لم يتأوه ولم يتغير وجهه ، ولا حرك شيئا من أعضائه . أخبرني من شاهد ذلك منه جاعة و يتى إلى أن مات صابراً ساكناً لم يثن ، ولم يردعلى نظره إلى دجليه وجانيه ، تارة يمينا و تارة شمالا ، و تارة ينظر إلى الناس . قيل أنه استستى ماء يردعلى نظره إلى دجليه وجانيه ، تارة يمينا و تارة شمالا ، و تارة ينظر إلى الناس . قيل أنه استستى ماء يمثل يستى ؛ و تألمت قلوب من عندهم رحمة وشفقة على خلق الله تعالى من أنه صبى صغير وقد ابنلى بمثل

هذا البلاء والمياه تتدفق بجوانبه وهو ينظر اليها ويتحسر على قطرة منها وهو صابر على ذلك فسبحان من له الامر والحكم ، وأخبرت أنه رؤيت له منامات صالحة و نور غشاه قبل موته ، وان شكواه للعطش كان في أول يوم ثم سكن ذلك فقواه الله تعالى وثبته وصبره ، وأخبرتى من سمعه يقول في اليوم الثانى : سقيت البارحة ما أذهب عنى العطش . ثم لم يطلب الماء حتى مات ، وضار يبصق بصقة رجل ريان الكبد ويحذف بها بعيداً : وبق بعد مرته معلقا تمام يوم الاحد وانزل ضحوة يوم الاثنين من الغد رأيته اتفاقا وأنا مار إلى المدرسة الحسامية حالة انزاله ، فشاهدتة وقد اسودت أعضاؤه ، وتغيرت عاسنه وكثر الترحم والدعاء له ، ولعله كان شهيداً رحمه الله ، فانى اخبرت أنه دافع عن نفسه امراً لم يرض وقوعه به والله يغفر لنا أجمين ، ومنها : أنه أسرع اليبه الموت تخفيفاً من الله تعالى عليه فانه يقي يومين وليلتين . وأخبرت أن جماعة من الرجال جرى لهم مثل هذا الصلب والتسمير وأن المنية يومين وليلتين . وأخبرت أن جماعة من الرجال جرى لهم مثل هذا الصلب والتسمير وأن المنية ولم ينتظم كلامة بل صدرت منه الفاظ داله على اختلاله خفف الله تعالى مذلك عنه ، وقد كان يغنى (١) ولم ينتظم كلامة بل صدرت منه الفاظ داله على اختلاله خفف الله تعالى مذلك عنه ، وقد كان يغنى (١) أم ينتبه مرعوبا لشدة الآلم فتقطع لذلك قلوب الناظرين اليه غير أنه يذكر الله تعالى .

وأخبرت أن بعض الموكلين به سأله عن حاله في غداة يوم الآحد أو السبت وكان جوابه أن قال : طيب مع الله . وبلغي لما سمر لم يسمع منه سوى كلمة واحدة وذلك أن الذي سمره لما وضع المسار في العضد صادف العظم فقال له : يا فتي تجنب العظم . وبلغي أن الذي سمره توفى ذلك اليسوم أو الذي بعده وهذا من عجائب ما اتفق ، فإخد الصي بذلك ارادة اعلامه أن الله تعالى جازاه بفعله . فقال الصي وهو في تلك الشدة : هو في حل لاذنب له لكن الذنب لن أمره بذلك . وكان رحمه الله مر الحسيان ، واحسم وجها ، واطولهم شعراً ، قد كان ممنه الوفا من الدراهم ، وكان في قتلته مكشوف الرأس ، والذؤابه من شعره مسترسلة خلفه ، ولعبت به الرياح فأدارتها إلى صدره فبق يتناولها يولع بها و يتشاغل بالعبث بها . وبلغي أنه قال : لي يومان ماصليت كالمتأسف على ما فاته من الصلاة و بعضهم بها و يتشاغل بالعبث بها . وبلغي أنه قال : لي يومان ماصليت كالمتأسف على ما فاته من الصلاة و بعضهم الما و فعلوا فأراقه ، دكانت له نفس أبية ، وقوة شديا ة أخبر في جاعة أنه كان يحرك رجليه وهمامسمرتان فلم يزل يولع بتحريكها إلى أن اتسع نخش المسارين عليها وصار يديرهما عساميرهما لولا شدة تعلق المسامير بالخشب لقلعها البة ومما قبل فيه : —.

ومنفرد من فوق أعواد حنفه تسمرت الاعضاء منه فلم يطن تمكنت الآلام منه مسمرا يرى واحداً والناس من حوله جدعه فيا حسرة منه على شرب قطراً وعريان إلا في غيلالة حسنه

يجود بنفس صانها خوف ربه سجوداً فأوماً للسجود بقلبه كثيباً وكان الموت أيسر خطبه وعطشان والأمواه تجرى بتحه لقد طار ذياك الشراب بلبه ومكشوف رأس سائبات رحبه

<sup>(</sup>١) ينعس (ذ)

تحول رياح الجو فيه وتعصف السيراني عليه كل ترب بقربه لقد زال ذاك الحسن مذ أشرقت به أحق مها منها فنادت محسدربه تفتت الأكباد من عظم كربه تقطعت الأحشاء من سوء صلبه نهاراً فلا يسلى المقر بذنبسه ألا اعجب وأخبر عن.قسارة قلبه شجاع له الاقدام فی یوم حربه إلى أن أتاه الموت قاض لنحبه

وتشرق شمس الصيفمن حر وجهه مفيرة تلك المحاسن اذ غددا فيالك منوعا من المـــاء ضلة وبالك مصلوبا بظـــــلم وقسوة ويبرد فى الليسل البهيم فيشتكى فياعجباً عن أشار بصلبه صى صغير فائق الحسن ناسك صبور على هذى الشدائد كلما

رقى سنة ست وأربعين وستمائة ستمطت قنطرة عظيمة رومية كانت على علو سموق الرقيق بالسوق الـكبير فانهدم بسبها حوانيت ودوركـثيرة كانت عليها ومنصلة بها وقعت نهاراً . وفي ليلة الاحد الخامس والعشرين من رجب وقع الحربق في المئذنة الشرقية بجامع دمشق فاحرق أعلاها وجميع مافيها من البيوت والمطلع جميعه فانه كان سقالات من خشب وسلم الجامع بفضل الله تعالى ورحمته . وبعده يايام يسميرة قدم السَّلطان الصالح أيوب بن البكامل مدينة دمشتى فأقام بها وجهز العساكر الى حمْص .

وفى شمران توفى القاضى عز الدين محمد بن أفر السكرم الحننى السخاوى وكان نائبا فى الحسكم زمن الجمال المصرى قاضي القضاة الى أن مات . وفي الخامس من شهر رمضان ثوفي بمصر الأفضل الخونجي قاضي قضاة مصر وكان حكمًا منطقياً ، وكان الحديث عنه في مدة ولايته القضاء حسناً ، سمعت الشيخ ابن أف الفضل وغيره يثني علَّيه في ذلك رحمه الله . وجاءنا الحنر في ذي القعدة أن الشيخ أبا عمروعنمان بن الحاجب رحمه الله توفى بالاسكندرية في شعبان فساء ذلك من سمعه من البرية فانه رحمه الله كان ركمنا من أركان الدين في العلم والعمل ، بارعا في العلوم الأصولية وتحقيق علم العربية ، متقناً لمذهب مالك بن أنس رحمه الله . وكان من أذكى الآمة قريحة ، وكان ثقة حجة متواضعاً ، عفيفا ، كثير الحياء ، منصفا ، محبا للعملم وأهله ناشراً له ، محتملا للاذي ، صبوراً على البلوى . قدم دمشق مراراً آخرها سنة سبع عشرة فاقام يها مدرسا للـالكية ، وشيخاً للستفيدين عليـه في على القراآت والعربيــة . ثم خرج هو والشيــخ ابن عبد السلام بسبب تغير الوقت عليهما فسكمنا مصر وكان خروجهها من دمشق سنة ثمان وعشرين وستمائة وأخبرنى صهره الكمال احمد بن سليمان انه دفن خارج الأسكندرية في المقبرة التي بين المنارة قريب قعر الشيخُ ان أنى شامه رحمه الله .

#### سنة ١٤٧ ه :

سنة سبع وأربعين وستمائة فىخلافة المستعصم . وسلطان دمشق الصالح أيوب بن الكامل الم دخلت مقيم بها . قدم اليها في أول شعبان من سنة ست فاقام بها خمسة أشهر ورحل منهـا يوم

الآثنين رابع المحرم طالباً الديار المصرية . وأمر ببناء المنارة الشرقية بالجامع وهى التي احترقت فعمرت على ماهى عليه الآن . وفي ذلك العام (١) وصلت الفرنج خدلهم الله تعالى اليها (٢) في البحر ونزلوا على ساحلها من جهة بر دمياط ، واستشهد من المسلمين جهاعة النجم ابن شيخ الاسلام ودخل الأمير جهال الدين موسى بن يغمور دمشق ناثباً للسلطنة في عاشر ربيع الآول (٣) منها ونزل مدرب الشعارين ووصل الخبر بأخلاء دمياط من المسلمين ودخول الفرنج خدلهم الله اليها في البحر واستيلائهم على ماكان فيها من المؤنة والاقامة . وجرت وقعة عظيمة هلك فيها داوية (٤) الفرنج ؛ ثم ورد كتاب من مصر الى بعض أسحابنا تاريخه حادى عشر ربيع الآول قرأت فيه : وصل الفرنج في العشرين من صفر ونزلوا في الحادى والعشرين الى الدر ، وفي الثانى والعشرين أخليت دمياط ودخلها الفرنج وهم فيها الى الآن .

وفي ربيع الآخر توفي العدل صنى الدين عمر بن محمد بن عبسد الوهاب يعرف بابن البرادعي وكان أحد من بروى عن الحافظ أبي القاسم بن عساكر رحمه الله ، وتوفي فيه أيضاً الشيخ اسماعيل مقدّم الحدام النبوية ، وجاءنا الحبر بوفاة ابن أمية العبدري بالقاهرة رحمه الله ، وفي خامس جادي الأولى توفي بدمشتى الشريف عبد الصمد الحجازي الراهد المة بم بالمسجد الذي بين القصاعين والفيسيقار رحمه الله وشهد جنازته خلق كثير ، وحمل على أيدى الرجال وأصابعهم ، وكان على طوية حدية ، حضرت الصلاة عليه بعد الظهر بالجامع وشيعته إلى المقبرة بين باب الجابية وباب الصغير رحمه الله . وعبر بسببة الأمير جمال الدين بباب البريد وشاهد ما أحدث من الحوانيت بطريق المسلمين في رحبة الجامع فأمر بازالته والاقتصار على الصفين المجاورين للجا تطين من الجانبين ، وكان قد أزيل ذلك مرة أخرى في ذمن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ثم رد بعد ثم أزيل هذا الوقت المذكور والله تعالى يجرى الخير على يد من يشأه من عباده .

وفيها: شرع في بناء المسجد عارج دمشق على بهر يزيد عند جسران البعلبكي المسامت الجسرالا بيض. وفي ليلة النصف من شعبان من هذه السنة توفي عصر السلطان الملك الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب وأخنى بها وأرسل إلى ولده المقيم بحصن كيفا وهو الملك المعظم توران شاه بن أيوب فتشكر وقدم مع النجابين على زيهم وعبر على البلاد ولم يول ملوك الاطراف حوله حتى وصلى عافة وعدا الفرات ودخل الرية ودخل دمشق يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان فنزل بالقلعة وأقام بها وأحسن الى أهلها ثم سافر إلى مصريوم الاثنين في السادسة والعشرين من شوال فوصل المنصورة ثامن عشرذى القعدة وبها عسكر المسلين سحراً في قبسالة الفرنج الذين استولوا على دمياط وقبل وصول السلطان بايام ركب الفرنج وحملوا على المسلين سحراً على غرة فدهموهم في بيوتهم وخيامهم و تفرقوا في أزقة المنصورة و بين يبوتها . وأيقظ الله تعالى المسلين فاجتمعوا عليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة منها الف وخمسائة فارس ولم يفقد من المسلين المعروفين سوى ثلاثين نفسا .

<sup>(</sup>١) يعنى في صفر (ز) . (٢) أي إلى الديار المصرية (ز) . (٣) وفي ابن كثير صفر (ز).

<sup>(</sup>٤) مكذا في الأصل .

وفيها: قتل فحر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ وهو آخر أخوته موتا ، وقتل أيضا صاحبنا الشيخ الفاضل ضياء الدين محمد بن أبى الحجاج صاحب ديوان الجيش رحمه الله ختم الله له بالحسى وهى الشهادة على ماكان فيه من فضل و تواضع ولم ألى أحداً يعرف علم الناريخ مثله ، وحصل كتبا عظيمة وكانت له همة عظيمة في تحصيل الكتب، والفوائد، والفضائل إلى آخر عمره رحمه الله، وقدم دمشق مرات فى زمان شبيبته وحياة والده وفي زمان شيخوخته ، وكان قدم بغداد وسمع العلامة تاج الدين الكندى ، وأبا حفص عمر بن طبرزد ، والقاضى أبا القاسم الحرستاني وغيرهم وأنشدني لنفسه ولغيره .

### سيئة ١٩٢٨:

شم دخلت توران شاه بن الصالح بن الكامل الفرنج الذين كانوا استولوا على دمياط وحاصروه بالمنصورة كرة عظيمة قتل فيها وأسر قريب من ثلاثين الفيا ، وأسر ملك الفرنسيس وأخوه وجاعة من خواصه كانوا اختفوا في منية عبد الله من ناحية شرمساح فاخذوا برقامهم ، وفي سادس عشر المحرم وصل الى دمشق غفارة الملك فرنسيس المأسور أرسلها السلطان المعظم إلى نائبه بدمشق الأمير جهال الدين موسى بن يغمير فلبسها ورأيتها عليه وهي اسكر لاط (١) أحمر تحته فرو سنجاب وفها بكلة ذهب فنظم صاحبنا الفاصل الزاهد نجم الدين محمد بن اسرائيل مقطعات ثلائاً ارتجالا كل مقطعة بيتين في مدح السلطان والأمير أحدهما : ...

ان غفــــارة الفرنسيس التي جاءت حبــــاه لسيد الأمراء بيباض القرطاس في اللون لــكن صبغتها سيوفنــــا بدماء

والثانية مخاطبة للامير : ـــ

يا واحـــد العصر الذي لم يزل يحوز في نيــل المعـــــالى المدى لا زلت في عز وفي رفعــة تلبس أســلاب ملوك. العـــدى

والثالثة كتبها الامير مقدمة كتاب الى السلطان : ـــ

اسيد أملاك الزمان بأسرهم تنجزت من نصر الإله وعوده فلازال مولانا يبيح حمى العـدى ويلبس أسلاب الملوك تبيـــده

وفى العشرين من المحرم دخل الناس كئيسة مريم بفرحة وسرور ومعهم مغانى ومطربون فرحا بما جرى وهموا بهدم الكنيسة ، وبلننى أن النصارى ببعابك سودوا وسنخموا وجوه الصور فى كئيستهم حزنا على ماجرى على الفرنج فعلم بهم الوالى فجناهم جناية شديدة وأمر اليهود بصفعهموضربهم واهانتهم.

<sup>(</sup>١) ملابس صوفية مدفئة .

وفى صفر سنة ثمان وأربعين وستائة وصل الحبر بقتل المعظم توران شاه (١) من الصالح أيوب بن الكامل بن العادل فى دهليز الحيمة بعد مده السماط ضرب بسيف فانهزم ودخل برج الحشب فاحرق ، فرى نفسه إلى ناحية النيل فادرك وقطع ثم بقرية فارسكور وكان ذلك من غلمان أبيه البحرية واستبدوا بالأمر بعده وأمروا عليهم أم ولد لابيه الصالح ، وأخبر فى من شاهد قتله أنه ضرب أولا فتلقى الضربة بالسيف فجرحت بده واختبط الناس وذلك بعد فراغهم من الأكل على السماط فاظهر أن ذلك من بالسيف فجرحت بده واختبط الناس وذلك بعد فراغهم من الأكل على السماط فاظهر أن ذلك من المرب الحسيفية فأشار بعضهم على الباقين باتمام الأمر فيه وقالوا: بعد جرح الحية لاينبني إلا قتلها . وتحد للبرج وأحاطوا مخيمته و برجه الحشب لأنه كان فى الصحراء بازاء الفرنج خدلهم الله فدخل البرج جنوفا منهم فأمروا زراقا باحراق البرج فامتنع فضر بت عنقه ثم امروا زراقا آخر فرى البرج بنفط فأحرقه فحرج من بابه و ناشدهم الله فى المكف عنه والاقلاع عما نقموا عليه وطلب تخليلة البرج بنفط فأحرقه غرجه من بابه و ناشدهم الله فى المكف عنه والاقلاع عما نقموا عليه وطلب تخليلة نالسيف فوقع في الماء في أن وصل الماء إلى حلقه فرجع فضربه البندقدارى السيف فوقع قطعتين وكان قتله فى أواخر المحرم يوم الأثنين ، فيتى مكانه ذلك اليوم والغد إلى ليلة الأربعاء ونقل فوقع قطعتين وكان قتله فى أواخر المحرم يوم الأثنين ، فيتى مكانه ذلك اليوم والغد إلى ليلة الأربعاء ونقل الى هاتين الوقعتين العظيمتين الغريبتين كيف اتفقتا فى شهر واحد إحداهما فى أوله : وهى الكسرة العظمى الذى استأصلتهم . والثانية : قتل السلطان على هذا الوجه الشنيع .

وأخبرنا السيف بن الشماب جلدك والى القاهرة كان أبوه : انه لما قتل رمى فيجرف على حافة البحر وأردم عليه التراب فبتى هناك ثلاثة أيام ثم كشفه الماء فنقل من ثم الى الجانب الآخر من البحر فدفن هناك .

وحكى لى قمة قتله عجبا وهو: أنه جرفى الماء بصنارة والجارله راكب فى مركب والصنارة بيده تجره فى الماء كأنه حوت إلى أن عدا به إلى الجانب الآخر فدفنه هناك. فكان قتله والناس فى غفلة وبهتة من أمرهم وعوجل فله بحد ناصراً. ولقد حكى لى المذكور أنه بقى يستغيث من أعلى العرج برسول الخليفة يا أبا عز الدين ادركنى و تكرر ذلك فركب فى أمره وكلهم فيه فتركوه و خوفوه من القتل و خرق حرمة الحلافة فرجع ، ولما فرغ من قتله نادنوا لابأس . النساس على ماهم عليه انما كانت حاجة فقضيناها . واستبدوا بالآمر وأمروا عليهم عز الدين أبهك الغركانى (٢) الملقب الآن بالملك المعز صاحب الديار المضرية وهو واحد منهم . ورجعوا إلى القاهرة وكاتب امراء الشام باتباعهم فجرت فى ذلك فصول

<sup>(</sup>١) كان سيء التدبير والسلوك ذا هرج وخفة راجع مرآة الزمان (ز).

<sup>(</sup>۲) وفى خطط المقريزى ( ٣ – ٣٨٥ ) : كان قد انتقل الى المالك الصالح من أولاد ان التركمانى فعرف بالتركمانى اله فيكون تركمانيا ولاء لانسبا لكن أستاذه المعروف بالتركمانى كان يدعى أنه غسانى النسب ، راجع تاريخ آل رسول فى اليمن فلا يكون تركمانيا لا نسبا ولا ولاء ، فيكون تركما بالمعنى الاعم والنسب الواسع ( ز ) .

استقرت آخراً على أن قدمت العساكر الحلبية بمن معهم من الملوك من بني أيوب مع سلطانهم الملك الناصر صلاح الدن يوسف بن العزيز بن محمد بن الظاهر بن صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمــه الله لأخذ البلاد والانتقام عن أفسد هذا الإمر وقتل السلطان ننزلوا على الغوطة والسلد في أوائل ربيسع الآخر ، وفي يوم الأحد سابع ربيع الآخر دخل العسكر الحلي مدينة دمشق شحرة النهسار . وفي يوم الاربعاء عاشر الشهر دخل السلطان وأمن الناس وأزال عنهم البأس وهو الماك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غاذى بن السلطان الكبير المجاهد صلاح الدين يوسف بن أبوب فاتح بيت المقدس ، ثم أرسل إلى القلاع المجاوّرة لها فسلمت كبعلبك . وبصرى . وسرخد وأعمالها ثم سلمت عجلون والسلط وتقدمت العساكر إلى صوب غزة . وامتنع حصنا الـكرك والشوبك بالمغيث بن العادل ابن الكامل وكان قبل ذلك في حبس الصالِح أيوب بن الـكآمل *ج*صن الشّوبك وأطلق في أيام هذه الفتنة . وتسلم الحصنين. وبلغني أنه طلب فأ في خاف ما جرى على ابن عمه المعظم بن الصالح ثم سار الملك الناصريوسف لأخذ الديار المصرية ووصل سلخ شوال الى العريش وخرج اليه عسكر النرك الذبن بمصر فوقعت بينهم وقعة بسموط بين الخشى (١) والعباسة فانهزم منها العسكر المصرى ونهب ثم انقطعت منهم طائفة والهزمالشام وذلك فى ذى القعدة وسلم السلطان وفقد جماعة كشيرة من أقاربه وأمرائه بين قتــل وأسر وهرب ووصلوا الينا في أواخر الشهر . وبمن قتل ضياء الدين القيمرى . وشمس الدين لؤائر : وحسام الدين القيمرى ، وتاج الملوك ، وأسرالمعظم ( ٢) . والنصرة (٣) ابنا صلاح الدين ، والصالح ن العادل والأشرف بن المنصور بن أسد الدين ، ثم خُلُص المأسورون وفقد الصالح اسجاعيلَ ليلة الاحـد عشرين ذي القعدة سنة ثمان رأر بعين وستمائة ومولده سنة ثمان وتسعين وخمسائة .

وفى تاسع عشر ذى القعدة توفى المجد الاسفرايني قارى، دار الحديث الأشرفية من أول مافتحت والى الآن . وهو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الصفار من أهل بيت كبير باسفراين وكان المجمد رحمه الله من أهل العلم والدين مقيما بخانقاة السميساطي سمع المؤيد الطوسي وغيره . حشرت جنسازته والصلاة عليه ظاهر باب النصر ومضوا به الى مقابر الصوفية رحمه الله يرجعت لأنى كنت ناقهاً من مرض والحد لله على العافية وعلى كل حال .

وفى الثالث والعشرين من ذى القعدة توفى عندنا بالمدرسة العادلية بدمشق الشيخ الصالح العسالم أبو الحمنى على بن عبد الله بن الهادى الضرير الاندلسى الاشديل رحمه ألله وكانساكنا بالببت الملاصق لباب السقاية وكان رجلا ، صالحاً ، تقياً ، فاطلا فى علوم شتى مقبسلا على شانه مشتغلا باوراد، رحمه الله ودفن بمقبرة الصوفية حضرت دفنه والصلاة عليه وكان ذلك بعد العصر من يوم الخيس . ورد من الاندلس فى سنة احدى وعشرين وستمائة فى البحر فأسرته الفرنج ثم نجاه الله منهم ووصسل الى الديار المصرية وحج وجاور وسافر الى بلاد اليمن ثم ورد مكة رمنها الى الشام ، وسكن دمشق وأقرأ بها القرآن وحفظ التنبيه فى مذهب الشافى وفهمه وعمل بعله رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) راجع السلوك ( ١ - ٣٧٤ ) ( ز ) (٢) توراشاه ( ز ) .

<sup>(</sup>٣) نصرة الدين مجمد ( ز ) .

### سنة ١٤٩ ه:

م دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة فى خلافة المستعصم وسلطان دمشق الملك الناصر يوسف بن محمد بن غازى بن يوسف بن أيوب. ففيها : توفى سعيد بن عسند الله بن جهير القرشى صاحبنا فى ربيع الأول ، ونجم الدين عثمان بن عمر بن عمر المراغى الشيخ الصالح فى ربيع الآخر ، دفئا مقامر الصوفية رحمهما الله .

وفيها : مات الموفق الخويي في عامس شعبان ودفن بالجبل . وفيها : في الثاني والعشرين من ذي القعدة توفى الحسام آبو بكر الحموى الواعظ بمسجد أبى اليمن ودفن بالجبل ، وقبلها مات أخوه البدر بن الحموى الواعظ . وبلغ الحسام نيفاً وتسعين سنة . وفي ذي الحجة مات الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الكافى الربعي وكان قد درس بالكلاسة والامينية و ناب في القضا، مدة مدمشق وحمص ودفن بالجبل .

وفيها : ولدت ابنتى رقية فى جمادى الأول بالنصف منه . وفيها : فرغ اسماعى التاريخ والروضتين .

وفيها: مات بالديار المصرية أباب القاهرة الشيخ بهاء الدين على بن هبة الله . وكان أولا معيداً لشهاب الدين الطوسى بمنازل ، ودرس بزاوية الامام الشافعي بجامع مصر ، وهو ابن بنت الفقيسة أبى الفوارس بن الجيزي رحمه الله وكان سمع من الحافظين ابن عساكر والسلني بالشسام ومصر ، ومن شهدة ببغداد .

وفيها : مات صاحبنا العفيف يعقوب المهيوني بمنية ابن خصيب ؛ وكان قاضيها ومدرسه . وفيها : مات الرشيد عبد الظاهر المقيم بمسجد باب الزهومة رحمه الله .

# سسنة ١٥٠٠:

شم دخلت وفيها : توفى عصرابن مطروح ، وفى الشيد بن مسلة فى ثامن عشرذى القعدة ودفن بالجبل، وفيها : توفى بمصرابن مطروح ، وفى الثالث والعشرين من ذى القعدة توفى الشريف عدنان ، والفقيه كمال الدين اسحاق بن احمد المقرىء المقيم ، كان بالمدرسة الرواحية ، وكمان رحمه الله جامعاً بين العلم والعمل ، زاهداً ، مؤثراً ، متواضعاً حسن الاخلاق ، ودفن عند قد شيخه تتى الدين بن الصلاح رحمه الله بالصوفية بالشرف القبلي بدمشق .

### سسئة ١٥١ه:

م دخلت عبد الواحد خطيب زملكا رحمه الله ، وكان فاضلا . عالماً ، خبيراً ، متميزاً في علوم متعددة ، و تولى قضاء صرخد ، و درس ببعلبك ثم توفى مدمشق و دنن عقار الصوفية رحمه الله .

وفيها : في شوال توفيت ابنتي رقية رحمها الله وعرها سنتان وحملة أشهر ودفنت بمقابر الصوفية عند قبر الجال أبهي الزهر خال أمها ، وكان أبوه الخطيب يعنى أبوه كال الدين يسمى عبد الكريم هؤ

#### ســـنة ۲۵۲ ۸:

م دخابت الحافظ أبى القاسم سماعا بدمشق .

وفيها : توفى بحلب النصرة (١) بن صلاح الدين ، والشيخ كمال الدين بن طلحة وكان فاضلا ، عالماً ، تولى القضاء ببلاد بصرى ، والحطابة بدمشق ، ثم طلب لمنصب الوزارة فايقظه الله تعسالى وزهد فى وئاسات الدنيا وتزهد وانقطع وحج فى هذه السنة ولما رجع من الحيج أقام بدمشق قليلا ، وسمع عليه فها رسالة القشيرى ثم سافر إلى حلب فتوفى بهما فى السابع والعشرين من رجب من السنة المسذكورة رحمه الله . وفيها : توفى فارس الدين يوسف بن السلار بدمشق ، وقيل بمصر فارس الدين اقطاى الذى تغلب على البلاد وقهر أهلها وتقدم على البحرية الذين أهلكوا الناس واستقر ملك الديار المصرية لايبك التركاني ويلقب بالملك المعز .

وفيها: توفى العفيف احمد الصيداوى وكان شيخاً مشتغلا بالبحث فى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والفقه، وكتب الرقائق إلى أن مات رحمه الله فى شعبان. وفيها: توفى الكال بنتميم. وفيها: فى رابع شوال توفى الناصح فرج بن عبد الله الحسيني المعروف بفتى الشيخ أبى جعفر رحمه الله وكار. يسند كثير السهاع، خبيراً، صالحاً، مواظباً على سماع الحديث وإسماعه إلى أن مات بدار الحديث النورية وفيها: فى الخامس والعشرين من شوال توفى بدمشق الشييخ شمس الدين عبد الحييد بن عيسى بن أبى بكر بن أيوب وكان شيخاً نبيها، فاضلا، متواضعاً حسن الظاهر.

## سبئة ٢٥٣ ٨:

م دخلت سنة بُلاث وخمسين وستمائة . ففيها : ايلة الاثنين نامن عشر صفر توفى بحلب الشهاب الشهاب الفقيه ضياء الدين سقر بن يحيى بن سقررحمه الله وكان فاضلا ، دينا ، ورعا ومن شعره: ــ

وله معجم حكى فيه عن شيوخه وعمل فيه بعض الفضلاء : ــــ

كم معجم طالعتـــه مقلق فبدا للحظها منه فضــــل غير منقوس فلا سمعت ولا عاينت في زمني أثم في فضله مرـــ معجم القوصي

١١) يعني نصرة الدين محمداً (ز).

قلت : طالعته فرأيت فيه أغاليط كثيرة وتصحيف أسماء وتبديلها ، وأول ذلك في نسب نفسه بأنه انتسب إلى سعد بن عبادة الانصارى ، وظن أن عبادة هذا هو عبادة بن الصامت ، وإنما هو عبادة ابن دليم ، وعبادة بن الصامت صاحب كبير غير هذا . وصحف في سند خرقة التصوف حبيباً أبا محمد حسينا رأيت كل ذلك بخطه .

وفيها: في الثالث والعشرين من شوال توفي الشمس محمد بن عبد العزيز بن خلدون الشاعر الكاتب ولجده ذكر في تاريخ دمشق رحمه الله . و نيها : بعد صلاة الصبح من يوم السبت الحامس والعشرين من شوال ولد لى ولد ذكر وأمه قرشية من بني عبد الدار بن قصى فاسميته احمد وكنيته أبا الهدى جعله الله بفضله هاديا مهديا وجاء ني بعد خس مرضات فدعوت الله أن يرزقني ولدا ذكراً . وجاء نا الحبر من حلب بوفاة الشريف المرتضى نقيب الأشراف بها رحمه الله . ومن مصر بموت أبى العباس بن ثابت المقرىء .

#### سسنة ١٥٤ ه:

ثم دخلت سنة أدبع وخمسين وستمائة . ففيها : تونى الشيخ عماد الدين عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسين المعروف بابن النحاس بمسكنه بالجبل رحمه الله ، وكان زاهداً ، خيراً من كبار الناس ونبلائهم وكان فى أذنيه صم فانتفع بذلك وخلص من استماع أحاديث الناس ، فانتفع بالعبدادة معتكفا بمسجده ، تاليا فى مصحفه ، وكانت وفاته يوم الثلاثاء الثانى والعشرين من صفر رحمه الله تعالى .

وفها: في ربيع الآخرتوفي الزكى بن الفويرة أحدالمعد لين بدمشق يوم الجمعة. وفي غديوم السبت توفي الشمس عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن ابراهيم المقدسي الشانعي مدرس الرواحية بعد شيخه التتي بن الصلاح ودفن في أول مقابر الصوفية في ثامن الشهر المذكور . وبلغني أنه كان له جنازة حفلة وكنت غائبا عنها رحمه الله . وكثر موت الفجأة في تلك الآيام فمات بها جماعة منهم : مؤذن مدرستنا العادليسة الشمس الخوارزمي وغيره .

وفيها: توفى صاحبنا الأمير مظفر الدين ابراهيم بن الأمير عز الدين أيبك المعظمى أستاذ الدار لصاحب صرخد رحمه الله . وتوفى أبوه قبله بالدياز المصرية ثم نقل إلى تربته فى القبـــة التى بناها عدرسته التى على طريق الميـدان الأخضر الكبير الشهالى وله مدرسة أخرى داخــل دمشق بالكشك تعرف قديما بدار ابن منقذ .

وفيها : ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة خسف القمر أول الليل وكان شديد الحرة ثم انجلي مستقد المرة ثم انجلي وكسفت الشمس في غده احمرت وقت طلوعها وقريب غروبها وبقيت كذلك أياما متغيرة اللورب

ضعيفة النور والله تعالى على كل شيء قدير . واتضح بذلك ما صوره الشــــافعي رحمه الله من اجتماع الكسوف والعيد (١) واستبعده أهل النجامة . وجاء الى دمشق كتب من المدينة على ساكنها السلام بخروج نار عنده في عامس جمادي الآخرة وكتبت الكتب في عامس رجب والنــار بحالها ووصلت الكتب الينا في عاشر شعبان . وفي أول يوم رمضان شنق العز الخلاطي نفسه في بيته بالمدرسة العادلية أعاذنا الله تعالى من البلاء . بسم الله الرحمن الرحيم ورد الى مدينة دمشق حرسها الله تعــالى فى أوائل شعبان من سنة أربع وخمسين وستمائة كتب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسبول الله صلَّى الله عليمه وسلًّم : ﴿ لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجازُ تضيء أعناق الآبل ببصرى ، . فاخير ف بعض من أثق به عن شاهدها بالمدينة بلغه أنه كتب بتياء على ضوئهـــا الكتب. قال وكناً في يوتنا تلك الليالى، وكأن في داركل واحد منا سراجاً ولم يكن لها ضوء بقدر -عظمها وانماكانت آية من آيات الله تعالى وهذه صورة ما وقفت عليه من السكتب الواردة فيها : لما كانت ليلة الاربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستهائة ظهر بالمدينة دوى عظيم ثم زلزلة عظيمة رجفت منها المدينة ، والحيطان ، والسقوف ؛ والاخشاب ، والابواب ساعة بعد سَاعَة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريباً من قريظة نبصرها من دورنا بداخل المدينة كانهـا عندنا . وهي نار عظيمة اشعالها أكثر من ثلاث مناثر وقدسالت أوديةمها بالنار الي وادى شظا سيل الماء. وقد سدت سبيل شظا وما عاد بسبيل ، والله لقد طلعنــا جماعة نبصرها فاذا ألجبال تســير نيرانا وقد سدت الحرة طريق الحاج العراق فسارت إلى أن وصلت الحرة فوقفت بعــد أن أشفقنا أن تجمىء الينا ورجعت تسير فى الشرق ويخرج من وسطها سهول وجبال نيران تأكل الحجارة ، فها أنموذج عما أخمر الله تعالى في كـتا به العزيز فقال عز من قائل : ( انها ترمى بشرر كالقصر كانه جمـــالات صفر ) . وقد أ طت الارض وقد كتبت هذا الكتاب يوم عامس رجب سنة أربع وخمسير و-تهائة والنار في زيادة ماتغيرت وقد عادت الى الحرار في قريظة طريق عير الحاج العراق آلى الحرة كلها نيران تشتمل نبصرها في الليل من المدينة كانها مشاعيل الحاج . وأما أم النار البكبيرة فهي جبسال نيران حمر والأم الكبيرة التي سالت النيران منها من قريظة وقد زادت وما عاد الناس برون أي شيء بعد ذلك والله يجعل العاقبة الى خير وما أقدر أن أصف هذه النار .

وفى كتاب آخر : ظهر فى أول جمعة من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة فى شرق المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد ثم وقفت وعادت الى الساعة ولاندرى ماذا تفعل ، ووقت ماظهرت دخل أهل المدينة إلى نبههم

<sup>(</sup>۱) قول الفلكين مبنى على الواقع فى جارى العادة . وقول الإمام على الاحتمال العقلى المجرد ، واما قول المؤرخ فى حادثة الحسوف والكسوف هنـا فنى حاجة إلى حسن صبط وتوثيق بل ظرف بالنهرين الكسوف والحسوف ، من نار الحجاز الحارجة فى تلك المدة (ز) .

عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين إلى ربهم وهذه دلائل القيامة .

وفى كتاب آخر: لما كان يوم الأثنين مستهل جهادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستهائة وقع صوت يشبه الرعد البعيد تارة وتارة أقام على هذه الحال يومين فلما كان ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت الذى كنا نسمعه زلازل فتقيم على هذه الحالة ثلاثة أيام يقع فى اليوم والليلة أربع عشرة زلزلة فلما كان فى يوم الجمعة خامس الشهر المذكور انبعست الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ابرأى العين من المدينة فشاهدها وهى ترى بشرر كالقصر كما قال الله تعالى وهى موضع يقال له الجلين ، وقد سال من هذه النار واد يكون مقدداره أربع فراسخ وعرضه أربعة أميال ، وعمقه قامة و نصف وهى تجرى على وجه الارض ويخرج منها أمنهاد وجبال صفار ويسير على الارض وهو صخر بذوب حتى يبقى مثل الانك ، فاذا خمد صار أسود ، وقبل الخود لونه أحمر ، وقد حصل بطريق هذه النار اقلاع عن المعاصى والتقرب الى الله تعالى بالطاعات ، وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة الى أهلها .

ومن كتاب شمس الدن سنان من عبد الوهاب ن تمياة الحسيني قاضي المدينــة الى بعض أصحابه : لما كان ليلة الاربعاء ثالث شهرجهادي الآخرة حدث بالمدينة فيالنلث الاخير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها وباتت باقى تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر عشرنو بات والله لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول اللهصلي الله عليه وسلم اصطرب لها المنبرإلى أن أوجسنا (١)منهصو تا للحديدالذيفيه واضطربت قناديل الحرمالشريف النبوى ودامت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى ولها دوى مثل درى الرعد القاصف . ثم طلع موم الجمعة في طريق الحرة في رأس اجلين نار عظيمة مثل المدينة العظيمة وما بانت لنا إلا ليلة السبتُوأَ شَفَقنا مَهَاوِخَفَناخُوفَاعْلِيما ، وطلعت إلى الآمير وكلمته وقلت له : قد أحاط بنا العذاب أرجع الى اللهفاعتق كل مماليكه ورد على جماعة أموالهم فلما فعل هذا قلت له أهبط الساعة معنا الى النبيصلىالله عليه وسلم فهبط وبتنا لياة السبت والناس جميعهم'. والنسوان وأولادهم ولابقي أحد لافي النخيل ولافي المدينة جيمها . ثم سال منها نهر من نار وأخذ في وادى اجلين وسد الطريق ثم طلع الى محرة الحجاج وهو محر نار بحرى وفوقه جمر يسير إلى أن قطعت النار الوادى وادى الشظاة ، وماعاً د بحيم. في الوادى سيل قط لَّانها حرة تجمىء قامتين وثلث علوها . وبالله يا أخى ان عيشتنا اليوم مكدرةً والمدينة قد تاب جميع أهلها ولابق تسمع فها رباب ، ولا دب ، ولا شرب . وتمت النسار يُسير إلى أن سدت بعض طريق الحاج وبعض محرة الحاج وجاء في الوادى منها الينا قتير وخفنا أنها تجيئنا ، واجتمع النــاس ودخلوا على النبي صلى أنله عايه وسلم و باتوا عنده جميعهم ليلة الجمعة . وأما قتيرها الذي مما يلينًا فقد طنيء بقدرة الله سبحانه وتعالى وإنها الى الساعة مانقصت إلا ترى مثل الجمال حجارة من نار ولها دوى ما بدعنـــا نرقد ، ولا نأكل ، ولا نشرب ، وما أقدر أصف لك عظمها ، ولامافها من الأهوال ، وأبصرها أهل ينبع وندبوا قاضهم ابن أسعد وجاه وعدا اليها وما أصبح يتدر أن يصفها منعظمها . وكتب الكتاب

<sup>(</sup>۱) أي سمعنا (ز) .

وم الخيس من رجب وهى على حالها ، والناس منها خائفون ، والشمس والقمر من يوم طلعت ما تطلعان يُلاكاسفين فنسأل الله العافية .

قلت : بان عندنا بدمشق أثر الكُسوف من ضعف نورهما على الحيطان وكنا حيارى من ذلك إلى أن جاءنا الحُمْر عن هذه النار . ومن كتاب آخر من بعض بني الفاشاني بالمدينة يقول فيه : وصل الينا في جهادي الأخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصابها غرق عظيم حتى دخل الماء منأسوار بغداد الى البلد وغرق كثير من البلد ودخل الماء دار الخليفة وسط البلد . وأنهدمت دارالوزير وثلاثمائة وتمانون داراً ، وانهدم مخزن الخليفة ، وهلك من خزانة الســــلاح شيء كثير بل تلف كله ، وأشرف الناس على الهلاك وعادت السفن تدخل إلى وسط البلد وتخترق أزَّقة بغداد . قال : وأما نحن فانه جرى عندنا أمر عظيم لما كان باريخ ايلة الأربعاء الثالث من جادى الآخرة ومن قباما بيومين عاد الناس يسمعون صوتًا مثل الرعد ساعة بعد سَاعة وما في السهاء غيم حتى نقول انه منه يومين إلى ليلة الأربعاء ، ثم ظهر الصوت حتى سمعه الناس ، وتزلزات الارض ورجَّفت بنا رجفة لها صَّوت كدوى الرعد فانزغج لهــا الناس كلهم وانتهوا من مراقدهم وضج الناس بالاستغفار الى الله تعالى وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيسه ودامت ترجف بالناس ساعة بمد ساعة الى الصبح وذلك اليوم كله يوم الاربعــا. وليلة الخيس كلهــا . ويوم الخيس ولياة الجمعة ، وصبح يوم الجمعة الخامس من الشهر ارتجمت الأرض رجة قومة إلى أر. أضطرب منارالمسجد بعضه ببعض وسمع لسقف المسجد صرير عظيم وأشفق الناس منذنوبهم وسكشت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة الى قبل الظهر ، ثم ظهرت عندنا بالحرة ورا. قريظة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبح الى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرض فارتاع الناس لها روعة عظيمة ، ثم ظهر لها دخان عظيم في السَّماء ينعقد حتى يبقى كالسَّحاب الابيض الى قبل مُغيب الشمس من يوم الجمعة ، النبوي وأقروا بذنوبهم وابتهلوا الى الله سبحانه ، واستجاروا بنبيه عليه السلام ، وأتى الناسالي المسجد من كل فج ومن النخل ، وخرج النساء من البيوت والصبيان واجتمعوا كلهم فاخلصوا لله وغطى حمرة النار السياء كلها حتى بتي الناس في مثل ضوء القمر ، وبقيت السياء كالعلقة ، وأيقن الناس بالهلاك منهـــا أو العذاب، وبأت النَّاس تلك الليلة بين مصل، وتال للقرآن، وراكع، وسساجد، وداع الى الله، ومتنصل من ذنبه ، ومستغفر وتأثب ، ولزمت النار مكانها ، وتناقص تضـــاعفها ذلك ولهيها ، وصعد الفقيه والقاضي الى الأمير يعظونه ، فطرح المكس ، وأعنق بما ليكه كام وعبيده ، ورد عليناكل مالنا تحت مده وعلى غيرنا . و قيت تلك النار على حالمًا تلقُّب القابا وهي كالجبل العظيم ، وكالمدينة العظيمة ارتفاعًا وعرضًا ، تخرج منها حص يُسعد في السياء ويهوى فيها ، ويخرج منها كالجبل العظيم نار ترمي كالرّعد وبقيت كذلك أياماً . ثمر سالت سيلانا في وادى أجيلين تنحدر مع الوادى الىالشظاة حتى كادت تقارب حرة العريض . ثم سكنت ووقفت أياما ، ثم عادت النار تخرج وترمى محجارة خلفها وأمامها حتى بنت لها جبلين خلفها رأمامها ، وما بق يخرج منها من بين الجبلين لسان لها أيَّاماً . ثم أنها عظمت الآرب وسناها الى الآن وهي تتقد كاعظم ما يكون ، ولها كل يوم صوت عظيم من آخر الليل الى ضحوة ، ولهما عجائب ما أقدر أن أشرحها لك على السكالي . وانما هذا طرف منها كبير يكني . والشمس والقمر كانهما منكسفان الى الآن ، وكتبت هذا الكبتاب ولها شهر وهي في مكانها ماتنقدم ولا تتأخر حتى قال فيهـا بعضهم أبياتا : ــ

> ياكا شف الضر صفحاً عن جرائمنا لقد أحاطت بنا يازب بأساء ينشق منها قلوب الصخر ان زفرت منها تـكانف في الجو الدعان الى وقد أحاط لظـــاها بالبروج الى فيالها آية من معجزات رسول اللـ فبأسمك الاعظمالمكنون انعظمت فاسمح وهب وتفضل وأمح واعف

نشكو اليك خطوبا لا نطيق لها حملا ونحن بهما حقاً أحقـــاء زلازلا تخشع الصم الصلاب لهما وكيف يقوى على الولوال شماء أقام سبعاً ترج الارض فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشوا. يحر من النار بجرى فوقه سفر. من الهضاب لها في الارض ارساء يرى لها شرر كالقصر طائشـــة كانها ديمة تنصب مطــــلاء رعبا وترعد مثل السيف أضــواء ان عادت الشمس منه وهي دهماء تحدث النيرات السبع ألسنها بما يلاقى بها تحت الثرى الماء انكاد يلحقها بالأرض إهواء ـه يعقلهـــا القوم الألبـــاء منا الذنوب وســـاء القلب أسواء وجدواصفحفكل لفرط الجهل خطآء فقوم يونس لما آمنوا كشف اله عذاب عنهم وعم القوم نعاء ونحن أمة هــــذا المصطنى ولنا منه الى عفـوك المرجو دعاء هذا الرسول الذي لولاه ماسلكت محجة في سبيل الله بيضاء فارخم وصل على المختار ماخطبت على علا منبر الأوراق ورقاء.

و نظم بعضهم في هذه النار وغرق بغداد بيتين :ـــ

سبحار من أصبحت مشيئه جادية في الورى عقداد أغرق بفداد بالمياه كا أحرق أرض الحجاز بالنداد

قلت : كان ينبغي أن ينبه على أن الآمرين في سنة واحدة وإلا فالاغراق والانحراق يقعمان كـ ثير فالصواب أن يقال : \_

في ـــــنة أغرق العــراق وقد أحرق أرض الحجاز بالنـــار

وفيها : في ليلة الجمعة أول ليلة من شهر رمضان هذه السنة وهي سنة أربع وخمسين وستمائة احترق مسجد المدينة على ساكنها السلام ، ابتدأ الحريق من راويته الغربية من الشمال وكان دخل أحد القومة الى خزانة ثم ومعه نار فعلقت في الآت ثم واتصلت بالسقف بسرعة ثم دبت في السقوف آخذة قبدلة فاعجلت الناس عن قطعها فاكان إلا ساعة حتى احترقت سقوف للسجد جميعها ، ووقع أساطينه وذاب رصاصها وكل ذلك قبل أن ينام الناس ، واجترق سقف الحجرة النبوية على ساكنها السلام ، ووقع ما وقع منه في الحجرة و بتى على حاله لما شرع في عمارة سقفه وسقف المسجد ، وكان ذلك ليلة الجمعة وأصبح الناس فعزلوا مواضع للصلاة وعدوا ما وقع من تلك النار الخارجة وحريق المسجد من جملة الآبات على ما سنذكره انشاء الله تعالى . ونظمت في حريق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ...

لم يحترق حرم النبي لحمادث لكنا أيدى الروافض لامست وقلت أيضا لسبب السنة : ـــ

يخشى عليه ولا دهاه المــــار ذاك الجناب فطهرته النــــار

بعد ست من المثين وخمسين نار أرض الحجار مع حرق ثم أخذ التاتار بغـــداد فى لم يفن أهلها وللكفر أعوان وانقضت دولة الحلافة منهـــا رب سلم وصرب وعاف بقايا لحجاز ومصـــر

لدى أدبع جرى فى العـــام المسجد مع غريق دار الســـلام أول عام من بعــد ذاك العــام عليم يا ضيعة الاســلام صار مستعصم بغير إعتصــام المدن ياذا الجلال والاكرام وسلام على بلاد الشــام

وفى ذى القعدة تونى بجير الدين يعقوب بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب فى يوم الأربعاء سادس عشر الشهر المذكرر ودفن بمقبرة والده بالمدرسة العادلية .

وفى الخامس والعشرين من ذى القعدة توفى معين الدين محمد بن عبد الله بن عصرون ، وكان أيضاً شاباً حسناً فاضلا متميزاً أحد من اشتغل على رحمه الله . ومات قبله بايام ابن عمه مجيرالدين بن محيى الدين ابن عصرون . وكان أيضاً شاباً حسناً من أولاد الأكار بدمشق .

وفى يوم الجمعة ثالث ذى الحجة توفى العز عبد العزيز بن أبى طالب بن عبد الغفار التغلبي يعرف بابن الحنوى وجده لأمه هو القاضى جمال الدين أبو القاسم الحرستاني الانصارى رحمه الله تعالى .

وفى يوم الخيس تاسع ذى الحجة وهو يوم عرفة تُوفى شمس الدين محمد بن المبــارك السنجارى وكان سنيا فاضلا ، سمع مىى كشيراً من كشب الحديث وغيرها لما أسمعت ولدى محمداً رحمه الله . واسمه نعمة في طباق كثيرة . ثم ســافر الى مصر وحج وجاور سنين كثيرة بالحرمين ، ثم قدم دمشــق فاقام بها نحو

عامين وتوفى رحمه الله تعالى .

وفيها: ليلة الثلاثاء الحادى والعشرين من ذى الحجة تونى الشيخ شمس الدين يوسف سبط الإمام أبى الفرج بن الجوزى الواعظ رحمه الله بمنزله بالجبل ودفن هناك وحضر جنازته خلق عظيم سلطار. البلد فمن دونه وكنت مريضاً حينئذ فلم يقدر لى حضورها ، ورأيت مو ته مناماً تلك الليلة قبل أن أسمع به يقظة إلا انى رأيته فى حالة منكرة ورأى غيرى كذلك نسأل الله العافية . ودرس بالمدرسة الشبلية مدة كان سكنه يومئذ بالتربة البدرية الحسنية قبالتها على ثوراء ، وكان فاضلا، عالما ، ظريفا منكراً على أرباب الدولة ماهم عليه من المنكرات ازم آخر عمره سنين كثيرة ركوب الحار طالعاً عليه إلى منزله بالجبل ونازلا عليه الى مدرسة العزبة بالشرف الشهالى والى غير ذلك مقتصداً فى لباسه ، مواظبها على بالجبل ونازلا عليه الى مدرسة العزبة بالشرف الشهالى والى غير ذلك مقتصداً فى لباسه ، مواظبها على وأرباب الدول اليه زائرين وقاصدين ، وربى طول زمانه فى جاه عريض عند الملوك والعوام نحو خسين وأرباب الدول اليه زائرين وقاصدين ، وربى طول زمانه فى جاه عريض عند الملوك والعوام نحو خسين سنة ، وكان مجلس وعظه مطريا وصوته فها يورده فيه حسنا طيبارحه الله ورضى عنه .

وفيها : يوم الأربعاء الثانى والعشرين من ذى الحجة توفى الشيخ بدر الدين المراغى شيخ خانقاه الطاحون وقع به سلم من أعلاها الى الوادى ، وكان شخصاً حسناً صالحاً فقيهاً تولى العقود مدة .والقضاء بوادى بردى ، ثم انقطع فى هذه الخانقاه فى آخر عمره إلى أن توفى بها رحمه الله ورضى عنه .

#### ســنة ٢٥٥ ه:

سمنة خمس وخمسين وستهائة فني أول ربيسع الأول توفى الأمير مدر الدين بن الحسن المحرى المعرى الميروق ، وكانت له بنت عندنا بالمدرسة العادلية ودفن بالجبل بمقبرة أن يغمور رحمه الله وهو من أقارب الميروق الملك المشهور ببلاد الغرب .

وفيها: في ثامن ربيع الأول توفى الشيخ تتى الدين عبدالرحمن بن ابى الفهم اليلدانى بقرية يلدا ودفن بها ، وكان شيخا صالحاً مشتغلا بالحديث سماعا إلى أن توفى وله نحو من مائة سنة . أخبر فى أنه كان مراهقا فى سنة سبع وستين رحمه الله حين طهر (١) نور الدين بن زنكى ولده وانه حضر الطهور ولعب الأمراء بالميدان فى فرشة مع الصييان . وأخبر فى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يازسول الله بالله ما أنا رجل جيد ؟ فقال : بلى أنت رجل جيسد . أسمعت عليه ولدى أبا الحرم محمدا رحمه الله كثيراً بقراء فى عليه وقراءة غيرى ، وأجاز لابنى أبى الهدى احمد أنشأه الله صالحاً رواية جميع ما يجوز له عنه روايته رحمه الله .

وفيها : في منتصف ربيع الأول توفي الشيخ شرف الدين محمد بن أبي الفضل المرسى رحمه الله في طريقه من مصر إلى الشام ودفن بمنزلة الزعقه بين العريش والدادوم ، وكان شيخا فاضلا مفتياً كثير الحج محقق

<sup>(</sup>١) أى ختانه (ز) .

البحث مقتصداً في أموره ،كثير الكتب معتنيا بالنفيس منها محصلا لها ، وقدكان أعطى قبولا بالبلاد الاسلامية، لايحلق بلد إلا ويكرمه رؤساؤها وأهلها واكثر مقامه بالحجاز ومصروالشام ، وفيأوائل شهر ربيع الآخر جاءنا الحنر من ديار مصر عوت ملكها حيننذ عز الدن إيبك التركماني أحد بما ليك نجم الدين ايوب بن الكامل بن العادل بن ايوب وهو الذي غلب عليها بعد قتل ابنه المعظم بن الصالح بن الكامل ويلَقَبُّ إِلَاكُ المعز وكُثرُ الظلمُ والقَتْـل بِتلك الديار من الماليك المعروفين بالبحريَّة في أموال المسلمين رنسائهم وأولادهم إلى أن قتل رفيقه فارس الدين آقطاي ثم مات هذا التركماني بداره بغتة ولا يعلم سبب موته وتعصب أصحابه لافامة ابنه مقامه ولقبوه بالملك المنصور نور الدين على وضرب الدراهم باسمه واتهموا زوجة التركانى انها قتلته فاعدموها وكانت جارية لسيدهم الملك الصالح أيوب بن الكامل تكنى ام خليل بابن له منها درج ويلقب شجرشاه . الله يصلح أمور المسلمين . وكانت أيضماً قد خنقت وزيرها القاضي الاسعد شرف الدين الفائزي

وفي هذه السنة نظمت قصيدتي في أم ولدى احمد ست العسسرب ابنة شرف الدين محمد بن على بن دنو القرشي العبدري الأندلسي المرسى وكان من أهل الفضل والرئاسة في الدنيا ومن وجوه بلده : ــــ

> تزوجت من أولاد دنو عقيـلة بها من خصال الخير ماحير العقلا فالهلا بها ألهلا وسهلابها سهلا مخدرة مع حسنها تكرم البعلا من اظرف انسان وأحسنهم شكلا ومتقنة أي تتقن القول والفعلا وتحفظمال الزوج والنفس والأهلا قنوع ملاشرب يدوم ولاأكلا موافقة قولا وفعلا فما أعملا نهاها برى بالهما الحلم والجهلا فتأنى وقعر البيت في عينها أحلى احبت فلاعقد لديها ولا غلا فلست تري شهاً لما في النسا أصلا مباشرة الكل ما دق أو جدلا على صغر من سنها لاتني فعلا مفصلة خطاطة تحمسكم الغزلا وتفعلحتى الكنسوالطيخوالفسلا

مكملة الاوصاف خلقا وخلقه ولود ودود حسرة قرشسية وباذلة نظيفـــة ولطيفة صبور شكور حلوة وفصيحة تغار من أسباب النقائص كلها حصان رزان لیس فیها تکبر مطاوعة للبعل يقظى أديبية صغيرة سن في الكلام كبيرة يشرن علمها بالتفريج مرة مدارية للأهل ان عتبت وان رفيقة قلب مع سلامة دينها خدوم بقلب فی جمیع أمورها ملازمة الشغل في البيت دائما مطرزة خياطـــة ذهبيــة تنقل في الأشغال من ذا وذا وذا

من امرأة يكني إذا شاءت الفعلا لها لفظة إلا وقد وقعت فصلا فألفاظها در ينضــــــد أو أغلا وتفمل ماتهوى طريقتها المثلى لحق إذا كانت مناقبها تتسلى الخصائل طبع لم تكلف لها حملا فلا تعــذلونى فى محبتهــا عِذلا وهذه الخصال الغر في ذاتها تحلا

وما ذاك من عدم فلم يخل بيتها ولكمنها اعتادت نظافة شبغلها فعافت فعال الكل واحتملت فعلا خفيفة روح مع وقار ذكية فنفهم مايلق لديها ومايتسلي وارب نظرت مالم تعرفه صممت عليه إلى أن تحتويه وما اختلا لهـا همة عليسا تطول روحها على صعب الاشغال تتركه سهلا مربية حنانة ذات رحمـــة فكل يتيم واحمد عندها فضلا نفور إذا ارتابت ألوف لأهلما فهلا إذا قيس النساء بها مهلا كذلك كان الحظ لما تعرضت له حاصلا فيها صحيحاً وما اعتلا سريعة دمع العين من رقة بها فيابعد أن تلقى لها في النسا مثلا عديمة لمفظ والتفات -إذا مشت صموت فلا قطعا ترد ولا وصلا ولم ينكشف منها بنان محار من مشى معها في حفظها بدها قبلا يعر على من يطرق الباب لفظها جوابا فلا عقد تراه ولا حلا يطيل وقوفا لإيجاب محسرم علما كلام الاجنى وان قلا تمبز حتى في الكَّلام فلا ترى ولست ترى مرب لثغة فىكلامها إذا أبصرت مافيه عيب لها أبت وحافظية للغيب صالحية أتت وقانتية صوامية ومبدلة بعقل وتدبير تراه العدا بخلا يقر لها بالفضل في العقل كل من الما من النسوان ما تعرف الهزلا من المحصنات الغافلات فن رى حصانتها يلعن وذاك به أولى تجمع فيهسأ عفة ونزاهة وعزة نفس فهى تكلا ولاتقلا واحسن من ذا كله ان هذه تقل نظـــــير في نساء زماننا بنيت بهـا بننا لاربـع عشرة وارصافها في كل عام تزايدت ولم تتغير قط سيرتها الأولى وحسبك عشر من سنين لها انقضت معى لم أقل أف لديها ولا كلا

لقد جملت لاغير الله ما بها عشيرتها والامر من بعد ذا أعلى فلله حمد دائم ونسائله مزيد الذي أسدى وتنميما أولى ولكن فيها نفرة وتنيضا وسرعة غيظ عند لفظ لها يعلا فوالله ما أدرى اذلك مسقط مناقبها عند الجحود لها أم لا

وفى خامس عشرجمادى الآخرة توفى بدمشق الشيخ ابو العبـــاس احمد بن يوسف التلسانى المقيم بالمنارة الشرقية بالجامع من سنين كثيرة ، وكان شيخا معمراً منقطماً عن الناس محباً العزلة ودفن بالجبل وكان يروى كتاب الاحكام الصغرى لعبد الحق الاشديلي عن البرهان بن غلوش مدرس المالكية بدمسى عن المصنف رحمه الله .

وفي يوم الاربعاء ثامن عشر ذي الحجمة عمل صلاة الغائب عن الشيخ نجم الدين البادرائي هو الموسحة عدم الله بن عبان بن ألى الحسن حسون مولده يوم المحمه بعد العصر سلخ المحرم سنة أربع وتسعين وخمسياتة . و توفي يوم السبت مستمل ذي الحجمة سنة حمس وخمسين وستمائة ببغداد و دفن قريبا من الجنيد رضى الله عنه . درس بالنظامية و بمدرسته التي أنشأها بدمشق في موضع دار أسامة ، وكان شيخا فاضلا صالحا ، فقيها ، كريما . متواضعا وكان يقدم الشام والديار المصرية رسولا من قبل آخر خلفاء بغداد وهو : المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر ابن المستضىء ، و بني مدمشق المدرسة المذكورة وهي مدرسة حسنة الفقهاء الشافعية ، ووقف عايهاوقوفا ابن المستضىء ، وجعل مها خوانة كتب جيدة ثم رجع إلى بغداد في هذه السنة فولي قضاة القضاة ما على كردمنه ويقى القضاء سبعة عشر يوما و بعد موت البادرائي بأيام قارال يوم من ذي الحجة و دفن بمقيرة الشو نبزي و بقي في القضاء سبعة عشر يوما و بعد موت البادرائي بأيام قارال نزلت التاتار خدام أنه على بغداد والمؤلوا عليها في المستفىء بن المستنجد واستولوا عليها في المستفىء بن المستفىء بسبعة عشر بن المستفىء بناد بالمستفىء بن المستفىء بن المستفىء بن المستفىء بن المستفىء بن ا

وفى ذى الحجة من هذه السنة توفى الشيخ يوسف الواسطى الأعرج المقرى، كان بحامع دمشق تحت قبة النسر وكان أحد القراء بالتربة الاشرفية وكان أحد الشيوخ الصلحاء الصابرين على البلاء كان مصابا بيديه ورجله ومع ذلك هو مرابط على الطهارة ، والصلاة ، وقراءة القرآن وأيثار الفقراء ، وهو من أصحاب الطائفة الرفاعية الواسطية ومن مشايخهم بدمشق ، وكانت وفاته بالمدرسة الصادرية خضرة باب الجامع من جهة باب البريد رحمه الله ، ومات سيف الدين المشد (على بن عمر بن قزل الشاعر صاحب الديوان) في تاسع المحرم .

### سنة ٢٥٦ م:

شخ دخلت منة ست وخمسين وستمائة . فني أولها في المحرم استولى التأثار خمذالهم الله على بغمداد من وخلت منتاوا ونهاوا ما جرت عادتهم عند استيلائهم على بلاد العجم على ما ذكرناه في

كتاب السيرة العلاثية والجلالية والاخبار فى تفصيل ذلك كثيرة استولى على الجايفة وأهله بمكيدة ديرت مع وزير بغداد فن احسن ما أنشد فى ذلك بيت لابن التعاويذى --

وفى صفر توفى صاحبنا الشيخ شمس الدين محمود النابلسى وكان شيخا صالحا مرتاضيا حسن الصحبة والآخلاق فقيراً فاضلا ناب عنى فى الصلاة بالمدرسة العادليسة مسدة فى مرضى ، وفى غيبتى زمن الحروج إلى البساتين ثم قرأ القرآن بحامع التوبة بالعقيبة إلى أن توفى ودفن بمقبرة ابن زويزان حضرت دفئه والصلاة عليه رحمه الله .

وفى صفر أيمناً توفى الشيخ الصالح خليل يعرف بالشيخ يوسف الكردى كان أكثر مقامه بمسجد الربوة ويدخل إلى الجامع بدمشق ويخرج إلى الربوة عشية منفرداً دائم الذكر والصلاة والانقطاع عز الناس، وكان الله قد البسه الهيبة والوقار وذلك من علامات الأبرار رحمه الله ورضى عنا به وبأمثاله وفي أوائل ربيع الاول توفى علاء الدين حزة بن الحجاج أحد الشهود المعدلين بدمشق من أهل البيوتات وكان فقيها ديناً بتى عندنا بالمدرسة العادلية مدة بعد مقامه محلب ثم صارمن الشهود المرتبين بباب الجامع رحمه الله . وفي هذا الشهر توفى الموفق محمد بن بنت البكرى شاب شريف حسى صالح فقيه بار بوالديه بحمد الله .

رنها: توفى عون الدين بن العجمى ناظر ديوان الجيش. والنور الاسعردى الشاعر. والجير الكتبي وعبد الله البعلبكي أحد رجال الحكم وكان يبذل نفسه لقضاء حاجة من يشديه بالمدرسة رحمه الله. وفي أول ربيع الاول توفي الشمس على بن النشبي نائب الحسبة كان فيزمن ولاية الصدر البكرى لها . وكان من أهل سماع الحديث واسماعه وقرأ منه كثيرا على شيوخ ابن العساكر العادين الحافظ، وشيخنا الآخران الفخر وزين الامناء وغيرهم . ومات أيضا القاضي احمد من باب شرقى . والبرهان السويدى بمدرسة العادلية ووقف كتبه بمدرسة ابن رواحه . ومات النجم اخو البعد ؛ وكان يسمع برواية ابن الفاضل بالكلاسة باجازته من السلني . وفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيسع الآخر توفى الخطيب مدر الدين يحيي بن الشيخ عز الدين عبد العذير بن عبد السلام خطيب جامع التوبة بالعقيبة ودفن ببلب الصغير على قبر جده وكان الجمع في جنازته كثيراً . وفي ذلك اليوم مات الفخر بن عوضة .

وجاء نا الحنر من حلب بموت الشيخ أبي عبد الله الفاسى . وكان صالحنا . عالمنا ، فاضلا ، وشرح قصيدة الشيخ الشاطي شرحا حسنا . وفي شهر جمادى الآول توفى الشمس أبوالقاسم بن الليب متولى الحشرية مدمشق ودفن بحبل قاسيون حادى عشره . وقال فيه صاحبنا الكال على بن الظهير لما كان ينال الناس منه سلمشق ودفن بحبل قاسيون حادى عشره . وقال فيه صاحبنا الكال على بن الظهير لما كان ينال الناس منه سدمشق ودفن بحبل قاسيوم زار ابن الليب أباه ورأى الذى قد قدمته يداه

لم ينتفع بالظنام لكن ضره إذ كان حسب الظالمين الله

وفى ثانى عشره توفى الكبال بن الاريسى أحد متولى الدواوين السلطانية بقلعة دمشق كان مشكوراً فيها . وفى ثالث عشر توفى الفخر الياس عتيق الشيخ تاج الدين الكندى وكان مشرفا بالجامع على فرشه وزيته ، وكان لنا رفيقا عام حجنا سنة ائنتين وعشرين وستمائة رحمه الله . ووقع وباء كنير فى زمر الربيع وهو من أعجب مايؤرخ فعم الناس المرض وكثر الموت. فمن مات فيه الفقيه البغدادى المعروف بالنكرة الشافعى ، والزين بن عبد الملك المقدسي الحنبلي وكيل الجير بن صارم الدن ، والمنتجب عباس الحنني الساكن بالمدرسة الصادرية ، ومكى خطيب زملكا ، وسيف الدين بن صبرة والى شرطة دمشق، وذكروا أن حية عظيمة خرجت عليه عند موته فضربته بين ألخاذه وقيل غير ذلك . وقيل انها الدرجت معه في أن حية عظيمة خرجت عليه عند موته فضربته بين ألخاذه وقيل غير ذلك . وقيل انها الدرجت معه في أكفانه . وسألت عنه فقيل لى كان نصيرياً . رافضياً ، خبيئاً ، مدمن خر نسأل الله تعالى العافية .

ومات أيضا أبوكامل محمد الحوراني جارنا محارة الخاطب، ومحمد بن الزين خالد. والشيخ ابراهيم الاسود خادم قبر الشيخ رسلان، والمالك الصالح ابن أخى صاحب الجزيرة المعظم شجرشاه وكان أبوه يلقب الناصر شجر شاه بن مودود بن زنكى . والمالك الناصر داود بن المعظم عيسى بن العادل أبى بكر بنكر بن ايوب وكان سلطان دمشق بعد أبيه نحوا من سمئة ثم اقتصر له على الكرك وأعماله ثم ساب ذلك كله وصاد منتقلا في البلاد موكلا عليه وتارة في البراري إلى أن مات بوكلا عليه بالبويضا قرية قبلي دمشق كانت تكون لعمه بحير الدين بن العادل وحمل منها فصلي عليه عند باب النصر ودفن بحبل قاسيون عند أبيه بالمقبرة المعظمية بدير مران . وخلف أولادا كثيره واتباعا من أهله . ومات أيضا النجم بن أخى نقيب الأشراف يومئذ بهاء الدين على وكان متجاهراً بالرفض .

وفى مستهل جمادى الآخرة توفى محتسب دمثيق فتح الدين بن العدل بمنزله بالجبل ، وكار خيراً وقوراً متواضعاً رحمه الله . و تولى مكانه الحسبة أخوه ناصر الدين . وفى ذلك اليوم أيضا توفى سعدالدين محدين الشيخ محيى الدين محمد بن العرفى رحمه الله وكان من الفضلاء العقلاء كتب الى من نظمه يستمير مني الروضتين الذي صنفته : ـــ

يامن بفتياه استبان صوابها وجبت عليك غداة تم نصابها ثمرات عسلم راحتاك سحابها ويكون أسرع من نداك إيابها طلباً لها وتكون أنت شهامها

بك ملة الاسلام عاد شبابها هسذى ثمار الروضتين زكاتها فامنن على بها لعلى اجتمل وأنا الكفيل بحفظها وبحفظها وأجل قدرك أن أرى متحيراً

وفى ثالث جمادى الآخرة توفى نظام الدين المولى الحلى وكان كاتب الانشاء لدمشق وحلب النساصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازى بن السلطان السكبير صلاح الدين يوسف بن أيوب كان كاتبــه وصاحب سره ، وكان عاقلا ، ثابتا متواضعا مشكوراً فياكان فيه ودفن بالجبل . ومات فى الشهر الماضى جمادى الأول شخص زنديق يعرف الشهاب النقاش ، وكان يتعانى الكلام على طريقة المحكاء وانكار النبوات والازراء بما أمل الاسلام عليه ، وكان يسكن بالمدرسة النورية ويجلس كثيراً على باب مشهد

على فى قبة يزيد بالجمامع ويجتمع اليه عـدد من جنسه الزنادقة لا رحمه الله .

وفى سأدس جمادى الآخرة توفى النجيب بن الشقيشقة أبو الفتح نصر الله بن أبى العز بن أبى طالب الشيبانى المعروف بابن الصفار أيضاً، كان قد سمع كثيراً لكنه لم يكن محال أن يؤخذ عنه . كان مشهوراً بالكذب ورقة الدين وغير ذلك نعوذ بالله من شرور أنفسنا . وهو أحد الشهود المقدوح فيم ، فمن استشهده احمد بن محي بن هبة الله الملقب بالصدر بن سنى الدولة فى حال ولا يته قضاء القضاة بدمشق ، وكان مراعياً لأرباب الجاهات كثيراً . فانما استشهده لاجل جاه كان النجيب متصلا به ، وميزه بأن جعله عاقداً للانكحة بباب جامع دمشق فعجب الناس منه وانكروا ما فعله وأنشدنى ألبهاء الحافظ لنفسه فى ذلك أبياتاً منها : ...

بابیکا ماذا عــــدا مما بدا دجال أم عدم الرجال ذوو الهدی بالشرع قد اذنوا له أن يعقدا جلس الشقيشقة الشنى ليشهـدا هل زلزل الزلزال أم قد اخرج ال عجباً لمحلول العقيـــدة جاهل

وفى سادس عشر جمادى الآخرة توفى النجم محمد بن خضر المعروف بابن طاوس ، كان نقيبالقائنى صدر الدين بن سنى الدولة فاثرى بعد فقر كحال مخدومه . ومات الشيخ يوسف النوزرى الذى كان مقيما بشرقى الكلاسة ويقرأ عليه القرآن وكان منسوبا إلى الصلاح رحمه الله .

وفي أواخر شهر رمضان توفى جمال الدين ابراهيم المعروف بصهر المسكرم وكان يومئذ خطيب دومة توفى بها وحمل إلى جامع التوبة فصلى عليه به وذهب به الى الجبل وكان شيخاً بهيا متودداً رحمه الله. وفى آخر رمضان توفى العزبن القيسراني متولى ديوان المظالم بالقلعة بدهشق . ومات أيضا الرشيد النهاوندي الصوفى الذي كان مقيا بالكلاسة قديما زمانياً طويلا . وفى ثالث ذى القعدة توفى الشرف الاربلي واسمه الحسين بن ابراهيم ، وكان شيخا مسئداً له سماعات كثيرة عن الحشوعي ، والحرستانى ، والكندي والحافظ المهاء وغيرهم . وفي رابع ذى القعدة توفى الحافظ زكى الدين عبد العظيم المنذري بالقاهرة رحمه الله ورضى عنه . وفي العشرين منه توفى الأمير سيف الدين استاذ الدار الناصرى . والتاج الساوى بعده يومين . وجاءنا الحبر من مصر بموت صدر الدين الحسني بن محدالبكرى توفى في حادى عشرذى الحجة . وبهاء الدين زهير الكاتب . والمعين بن وردان وكثرت الرجعات بقصد التاتار بلاد الشام ونزولهم على وبهاء الدين غاذى بن العادل ونها بالدين غاذى بن العادل أيده الله بنصره لما حاصروها وصبر على مجاهدتهم أكثر من سنة ونصف ورحلوا عنها بالحيية والعجز .

سينة ١٥٧ه:

سنة سبع وخمسين وستمائة . فني رابع المحرم توفى البهاء بن الحافظ المعروف بابن الدجاجية ثم دخلت وكان شيخا فاضلا ؛ شاعراً رحمه الله . وفي سابع صفر توفى المعين المؤذن العادلي وكان

معمراً بمن أدرك دولة نور الدين زنسكى رحمه الله ، وخدم صلاح الدين فمن بعده من الملوك إلى أرز\_ قعد فى بيته زمنا قبل موته بسنين ، ثم توفىوقد جاوز المائة.

وفى خامس عشرصفر توفى المجد الأربلى النحوى المعروف بالمحلى وكان يشهد بباب الجامع ويقرى، الى حلقة ابن طاوس جوار البرادة بالجامع وهو الموضع الذى كان يقرى، فيه قبله الفخر بن المالكى وقبله الجال الشاطبى، وقبله الوجيه بن البرونى رحمه الله وكان موته فجأة . اللهم عافنا من بلائك . وفى سابع عشر صفر توفى الشمس أبو الفتح الذى كان يقرى، بالتربه الصالحية . هو : الشمس أبو العتم محمد ابن على بن موسى بن معمر الانصارى الدمشتى مولده سنة خمس عشرة وستهائة تقريبا ودفن من الغد رحمه الله . وفى العشرين من صفر توفى العاد يحيي بن عمر الحموى امام مسجد حارة الحاطب وكار قرأ معى القرآن العظم على الشرف أبى منصور الضريرفى سنة ثلاث عشرة وستهائة ونحوهار حمهاالله و تولى اشراف القرآن العظم على الشرف أبى منصور الضريرفى سنة ثلاث عشرة وستهائة ونحوهار حمهاالله وتولى اشراف السبع مرة . وتونى أيضا شخص زندين يتداطى الفلسفة والنظر في علوم الأوائل ويسكن مدارس فقماء المسلمين ، وقد أفسد عقائد جناعة من الشباب المشتغلين فيا بلغنى ، وكان بتجاهر باستنقاص الانبياء عليهم السلام لارحمه الله ولارضى عنه ولاعن أمثاله وهو يعرف بالفخر بن البديع البندهى . كان أبوه عليم العام من تلامذة الفخر الرازى بن خطيب الرى صاحب المصنفات وفي حياة والده مات .

وفى عاشر جمادى الأولى توفى الزين بن مزهر الساكن بحبل قاسيون قبالة المدرسة البهنسية رحمه الله وكان قبل ذلك هو وأخوه المجد تاجرين معروفين وكان له لسان وبيان وقوة جنان وحسن توصل إلى أغراضه ، وفى خامس عشره توفى التق يونس الإسود امام مسجد درب الحبالين وكان فقها بالشامية ويتولى القرايا الموقوفة على المدينة النبوية واشتغل بعلم الفقه والنحو ودفن بباب الصغير رحمه الله ، وفى جمائى الآخرة مات النجم أبا القاسم على بن جمائى الآخرة مات النجم أبا القاسم على بن القيلوى عن مولده فقال : يوم السبت ثانى المحرم سنة تسنع وتسعين وخسمائة بالمأمونية من أعمال بغداد والمجد الواسطى , والنجم الكنجى المولد وكلاهما من سكان المدرسة العادلية ، والمخلص الصوفى بخانقاه السميساطى حمات فأة و نظمت فى آخر جادى الآخرة : ...

الثوب واللقمة والعافية لقانع من عيشة راضيه وما يرد فالنفس ليست به وان تكن علكة راضية

وفى شهر رجب تولى القاضى محيى الدين بغزة تدريس المدرسسة الناصرية بالقدس الشريف و تولى شهاب الدين محمد بن الفاضى شمس الدين احمد بن الخليل الحوبي قضاء القدس الشريف وسافرا من دمشق اللي ولايتهما . وفي سادس عشر شعبان توفي بدمشق شخص يعرف بيوسف القميني كان يأوى دائما الى القامين والمزابل وغالب مأواه قين حمام نور الدين الذي بسوق القميح العتيق بدمشق ويلبس ثيابا طوالا تكنس الارض وهو حاف حاسر طويل الصمت قليل استعال الماء وللناس فيه اعتقاد صلاح ويحكون عنه نجائب لم يظهر لى انا منه شيء غير ملازمته لهذه الطريقة الشاقة على النفس مدة سنين كثيرة وعمله ثابت ، وعرام الناس يتقربون اليه بالمأكول والمشروب فيتناول بعد جهد مقدار حاجته ويتريح وعقله ثابت ، وعرام الناس يتقربون اليه بالمأكول والمشروب فيتناول بعد جهد مقدار حاجته ويتريح وعقله ثابت ، وعرام الناس يتقربون اليه بالمأكول والمشروب فيتناول بعد جهد مقدار حاجته ويتريح و

فى مشيته مسبلاً اكمامه مع طولها وفى الجملة كمان أمره عجيباً . اللهم انفعنا بعبادك الصالحــــين، وتوفنا مسلمين ودفن رحمه الله بالجبل بمقدرة المولهين .

وفي أول شهر رمضان جاء الخبر بموت صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ بملوك بنت أتابك زنكى ، وفي تاسع عشر رمضان توفي سيف الدين بن الغرس خليل وكان أحد حجاب السلطان مشكوراً في ذلك وكان أبوه والى شرطة دمشق في زمن المعظم عيسى بن أبي بكر بن أبوب . وفي ذلك اليوم أيضا توفي صدر الدين أسعد بن المنجا الحنبلي أحد عدول دمشق المتمولين بهما وبني مسدرسة للحنا بلة بدمشق مقابلة لتربة سيف الدين قليم مجساورة لتربة القاضي جمال الدين المصرى . وفي عاشر شوال توفي الجمال عثمان بن يوسف ، والقاضي عزالدين محمد ابن القاضي المحمد ابن القاضي عبسد الرحيم البيساني رحمهما الله . وفي رابع غيره توفي الفخر بن ملال رحمه الله تعالى . وفي رابع ذي الحجة توفي الرضا بن النجار أحد أعوان القضاة المذكور في قصيدة الصدقات منهم ابن النجار الأعرج سمار (؟) القضليا في دار قاضي القضاة . وفي سابع عشر ذي الحجة توفي الشيخ صالح الأمشاطي ابوسعيد صهرالشيخ عثمان الرومي الساكن بالجبل رحمه الله . وفي سلخ ذي الحجة توفي نجم الدين المظفر بن محمد بن الياس الشيرجي أحد العدول الكبار من الدمشقيين ، وتولى الحسبة بها ونظر الجامع رحمه الله .

وفيها: ورد الحسير من مصر بالقبض على ملكها الصى نور الدين على الملقب بالمعز بن التركاف واستيلاء بملوك أبيه قطز على الملك. وفي هذه السنة كثرت الآراجيف بدمشق بسبب التاتار الهلكهم الله وردت الآخبار بأنهم قطعوا الفرات وأغاروا على بلاد حلب فهرب كثير من الدمشقيين وباعوا حواصلهم وخرجوا على وجوههم متفرقين في البرارى والحبال والحصون وصادف ذلك أيام الشتاء وقوة البرد فمات كثير منهم ونهب آخرون، وثبت في البلدمن قوى الله قلبه وايمانه وبالله التوفيق.

#### ----ئة ۸۰۲ -

م دخلت ولد لى مولود ذكر سميته باسم والدى اسباعيل وكنيته أبا العرب جعب الله مباركا ووافن يوم مولده كانون الثانى فى قوة البرد وكانت تلك الآيام كثيرة الآراجيف والتخويف من جهة التاتار خدهم الله، وفى منتصف صفر فرد الخبر إلى دمشق باستيلاء التاتار على حلب بالسيف وهرب صاحبها من دمشق باسرائه الموافقين له على سوء تدبيره وزال ملكه عن تلك البلاد ، وكان نزول التاتار على حلب فى نائى صفر واستولوا عليها بعد سبعة أيام فى ناسع صفر وأمنوهم ثم غدروا بهم فقت وكان رسل التاتار عندنا بقرية حرستا فادخلوا دمشق ليلة الاثنين سابع عشر صفروقرى و فى غدها يوم الاثنين بعد صلاة الظهر بالجامع فرمان جاء من عند ملكهم معهم فيه أمان أهل دمشق وماحولها،وشرع أكار أهل دمشق فى تدبير أمرهم معهم ، وفى يوم قرى الفرمان صلى بالجامع على جنازة الشريف بن عصرون ، وفى سابع عشر ربيع الأول وصل إلى دمشق نواب التاتار ولقيم كبراء البلد بأحسن ملتى وقرىء مامعهم من الفرمان المتضمن للامان بالميدان الاخضر ووصلت عساكرهم من جهة الفوطة مادين من وراء الغوطة الى جهة الكسوة واهلكوا فى مرهم جاعة كانوا تجمعوا وتحزبوا ، وعدم بسبب ذلك من وراء الغوطة الى جهة الكسوة واهلكوا فى مرهم جاعة كانوا تجمعوا وتحزبوا ، وعدم بسبب ذلك

غيرهم منّهم : جماعة من أهل قرية حزرما ، وشجاع ابو هرماس المؤذن ، وصالح ، وقاسم وغيرهم.

وفي السادس والعشرين جاء منشور من هولاكو ملك التاتار القاضى كال الدين عمرين بندار التفليسى بتفويض قضاء القضاء اليه بمدائن الشام ، والموصل ، وماردين، وميافارقين، والاكراد وغيره. كسب له بحلب في خامس عشر الشهر ، وقرى المنشور المذكور بالميدان الأخضر وفيه تفويض جميع الوقف إلى نظره وخاصة وقف الجامع المعمور بدمشق المحروسة ، وكان قاضى قضاة دمشق وأعسالها قبله احمد ابن السنى وليه من جمادى سنة ثلاث وأربعين الى الآن وذلك خمس عشرة سنة إلا شهرين أو نحوها . وكان كال الدين هذا نائبه ويفعل الله في خلقه ما يشاء ، وفي الثالث والعشرين من ربيع الأول توفي بالجبل الشيخ عماد الدين عبد المجيد بن عبد الهادى بن يوسف بن محمد بن قدامه المقدسي رحمه الله وكان شيخا حسنا لطيفا ، علم جماعة كشيرة كتاب الله العزيز وابتلى بمرض مزمر في آخر عمره وكان له رواية المحديث عن الثقني وغيره ، وقد أجاز أولادى رواية ما يجوز له عنه روايته . وهم محمد رحمه الله ، واحمد ، واسماعيل ، وفاطمة جبرهم الله .

وفى الخامس والعشرين توفى الجمال بن الخطيرىالذي كان مصاهراً المحبي القاضى ، مرجا. نا الحبر موفاة جال الدين بن قوام قنلته التاتار بارض الغور رحمه الله . وفي أوائل ربيع الآخر في العشرين من آذار توفى الأوحد الدوفى بحلب الذي كان قبل مدرسا بمنبج وقاضياً وكان مشهوراً وفي ربيع الآخر رجعت عساكر التاتار التي كانت عبرت على دمشق بعدما عائت في بلاد حوران ، وأرض نابلس وما حولهــا وقيل بلغت غاراتهم أرض غرة وبيت جريل ، والحايل ، والصلت ، وبركة زيزى ، وموجب الكرك ونحو ذلك فقتلوا على عادتهم الرجال ، وسبوا الصبيان والنساء واستاقواً من الآساريوالغنائم من البقر والغنم والأسلاب شيئا كثيراً ووصلوا بذلك الى دمشق فاشترى من الاسرى شيء كمثير وهرب بمضهم واستحبواخلقا كثيرا ، والله تعالى يدىم علينا ستره وعافيته بمحمد وآله . الحمد لله الدى عافانا بما ابتلي به غيرنا . وممن قتل في هذة السكرة بتسابلس الامير مجير الدين بن سيف الدين بن أبي ذكري وكان شجاعا بلغني أنه قتل من التاتار قبل أن يقتل جماعة بسيفه ومازال يضرب به حتى خطف النصل من يده فصار يقالمُهم بنفسه يضرب بالدبوس ويتتي به الضرب ويرفس برجله من يصل اليه من الفرسان حتى قتل سبمة عشر أو تسعة عشر ثم قتل رحمه الله . وكان التاتار يتعجبون منه وأتوا بنصل سيغه الى دمشق ووقف عليه أمراؤهم وقد كانت قلعة دمشتي امتنع بها الوالي والنقيب في جمع كـثير بها عاحتيج الي حصــــارها فجاءها من التأتار خلن كشير وصلوا يوم الأحد ثانى عشر جهادى الآولى فبأتوا تلك الليــلة حتى قطعوا من الآخشاب ما احتاجوا اليه وكانوا استصحبوا معهم المجانيق تجرها الحنيل وهم ركاب عليها ، وقدموا قبل ذلك أسلحة تجرها البتر على العجل ، وأصبحوا يوم الاثنين يجمعون الحجارة لرمى المجانيق فاخرىوا حيطانا كشيرة وأحذوا الحجارة من أساسها ، وأخربوا طرقا من القنوات بسبب الحجارة وهيأوها للرمي و نصبت المجانيق في ليلة الثلاثاء وكانت أكثر من عشرين منجنيقاً وأصبحوا يرمون بها رميا منتابعــا كالمطر فاخرب كشيراً من القلعة من غربها فما أمسوا حتى طلبوا الأمان فاومنوا وخرجوا من الغـــد ونهب مانى القلعة وأحرق فيها مواضع كـثيرة وهدم من أبراجها أعاليها ثم ساروا الى بعلبك فتسلموها وحاصروا القلعة وأخذوها ، وساروا الى نابلس وغيرها ووكلوا بخراب كل مدينة بين برجين من قلعة دمشق ففعل ذلك . الحسكم لله العلى الكبير . وأما السلطان الماك الناصر يوسف كان بعساكره بغزة فلما بلغه خبر نابلس توجه الى مصر فنزل العريش ثم قطيا ثم تفرق عسكره فتوجه الترك الى مصر مع الاثقال وتوجه هو مع خواصه الى وادى موسى ثم نزل بركة زيزى وكبسه نائب التساتار كتبغا بها فهرب ثم استأمن له بعض أسحابه هو حسين الطبردار وصار اليهم وكان معهم فى ذل وهوان ثم قتلوه ببلادهم .

وجاءنا الحنبر عن الهاربين من دمشق الى مصر بموت الجمال يوسف الدبابيسي أحدد المعدلين؛ وشرف الدين بن العز المؤذن، وقبض على خواص السلطان، وفي يوم الاثنين السابع والعشرين من جادى الأولى طيف بدمشق برأس مقطوع مرفوع على رمح قصير معلق بشعره فوق قطعة شبكة زعموا أنه رأس الكامل محمد بن شهاب الدين عازى بن العادل صاحب ميافارقين الذي دام التاتار على حصاره أكثر من سنة و نصف ولم يزل ظاهراً عليهم إلى أن فني أهل البسلد لفناء زادهم وبلغني أنه دخل عليه البلد فوجد مع من بقى من أصحابه مرتى أو مرضى فقطع رأسه وحمل الى البسلاد فطيف به بدمشق ثم على باب الفراديس الخارج رحمه الله وقلت في ذلك : \_\_

ان غاز غزا وجاهد فى الله قوما أنخنوا فى المشرقين والعراقين ظاهرا غالبا وبها ما ت شهيداً بعد صد عليهم عامين لم يشنه أن طيف بالرأس منه فله اسوة برأس الحسين وافق السبط فى الشهادة والحمل لقد حاز أجره مرتين جمسع الله حسن دين الشميدين على قبح ذينك الفعلين ثم واروا فى مشهد الرأس ذاك ال سرأس فاستعجبوا من الحالتين وارتجوا أنه يحبى لدى البع حث رفيق الحسين فى الحسنيين

رضى الله عنه ثم وقع من الاتفاق العجب أن دفن في مسجد الرأس داخــل باب الفراديس شرق المحراب في أصل الجدار ، وغربي المحراب طاقة يقال ان رأس الحسين رحمه الله دفن بها . وفي غده يوم الأربعاء قرىء فرمان القاضى محيي الدين بالجامع تحت قبة النسر وفيه توليته القضاء من قنسرين الى المريش ونائبه أخوه لامه شهاب الدين اسماعيل بن أسعد بن حبش وحضير قراءة الفرمان نائب ملك التاتار من المغل ( ايل سبان ) وزوجته قعدت معه على طراحة نصبت لها بين زوجها والقاضى الىجانب العامود الشرق الكبيرالاوسط من أبواب النسر بالجامع وشرع القاضى في جر الأشياء الى نفسه وأولاده ومن يتعلق به عدم الأهلية ، وأضــاف الى نفسه ، وأولاده وأخيه ونحوهم عدة من المدارس ، كالمدراوية ، والسلطانية ، والفلكية ، والركنية ، والقيمرية ، والكلاسة انتزعها من انسمس الكردى ، وانتزع منه أيضا الصالحية ، وسلمها إلى العاد بن العرف ، ونزع الامينية من العلم القاسم وسلمها إلى العاد بن العرف ، ونزع الامينية من العلم القاسم وسلمها الى الكال بن النجار ، ونزع الروة من الجال صلا عيمود بن القاضى شرف الدين عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان وهو عليه وسلمها إلى الدين عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان وهو

ابن عمه كل هذا مع ماعرف منه من التقصير في حق الفتهاء في المدرستين اللتين كانتا بيسده من مديم الومان العزيزية والتقوية ، وعدم الصافه فيهم الرواحية ، والشامية البرانية مع أن شرط و اقسها واستناب اغاه لامه في القضاء ومعه من المدارس ، الرواحية ، والشامية البرانية مع أن شرط و اقسها أن لا يجمع المدرس بينها وبين غيرها . وبق كذلك إلى أن ملك المسلمون في أواخر ر متنان فبذل أمو الاكثيرة على أن يقر القضاء والمدارس المذكورة في يده ويد أخيه وولديه فقعل ذلك فبق نحو شهر مم سافر مع السلطان إلى مصر و تولى القضاء نجم الدين أبو بكر بن صدر الدين رحمه الله ابن سنى الدولة وقرىء منشوره بشباك الحدكم بالجامع يوم الجمعة الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة عان وخمسيه وسمائة .

وفي عاشر جمادي الآخرة توفي الفقيه شرف الدين عبد الواحمد بن الحسام الواعظ المعروف ماس الحموى ودفن من الغد بالجبل رحمه الله . وفي يوم الّاثنين صبيحة الأحــد جاءًنا الحمر من بعلبك مرفاه القاضي صدر الدين احمد بن يحيي بنهجة الله المعروف بابن سني الدولة وكان قد سافر مع القاضي محبي ألدين المذكور إلى ماك التاتار ثم رَجّعاً على طريق بعلبك فرض صدر الدين فاقام بها وتوفي بعد صلاة الجمّة ثامن جمادى الآخرة رحمنًا الله وآياه وأخبرنى العلاء على بن الشيرازى أنه رآه في المنام فسأله عن حاله فقال : لما وصلت قيل ماتوا الدرة .اللهم عفوك وعمل غزاؤه بالجامع يوم الثالث عشر من جماءي الآخرة ، ووصل الخبر باستيلاء التاتار على قلاع الصلت، وعجلون ، وصرخد. و بصرى والصبية وهدم الجميع ووقعوا على العرب عند زيزى وحسبان فهزموهم وغنموا أولادهم، ونساءهم . وأنعامهم شيشاً كثيراً واستاقوا الجميع وهرب سلطان البلاد الناصر يوسف بن محمد إلى البرارى فساقوا خلفه فاخدروه وة. بلغ شربة الماء نحو مائة دينار وأتوا به الى نائب النــاتار كــتبغا فوقفــه وأهانه وقرعه ثم أ و ا به دمشق مع من قدم من الكرك من الدمشقيين الذين كانوا هربوا اليها قدم بهم التساخي كمال الديرين التفليسي بعد مشقة شديدة وجدوها في الطريق من ترددهم مع انتساتار كيفها داروا فبقوا في العلريق من الكرك إلى دمشق نحواً من خمسة وثلاثين يوما ثم وصلواً في سادس رجب، وسمار جماعة من التاتار بالملك الناصر صاحب الشام إلى هولاكو وذلك في رابع عشر رجب ومعه ابنه العزيز فاقام عندهم إلى أن قتلوه في سنة تسع وخمسين الآتي ذكرها لما بلغ هولاً كو كسرة التاتار الدين كانوا بالشام مع ملكهم كتبغا فضربوا رقبته ، ورقبة أخيه ، والصالح بن شيركوه وغيرهم على مابلغنسا . وفي أواخر جمادى الآخرة توفي النجيب بن النحاس نقيب القاضي نجم الدين بن الصدر سنى الدولة ، ثم توفي المهمنـــــدار سيف الدين غلام النظام بن المولى.

وفى نصف شعبان أغارت العرب على خيل الجشار (١) التى للتا تار ومن يتعلق بهم فاستاقوهاوكانت ترعى بالمرج بتل راهط وما حوله . وخرج التا تار من دمشق وما حولها خلفها ، وكان قد وصل دمشق الآشرف بن المنصور ابن المجاهد شيركوه بن شمد بن شيركوه بن شادى صاحب حمص كان نزل في داره وقرى، فرمانه بتسليم نظره في البلاد فخرج مع التا تار خلف خيل البحشسار ثم رجعوا ولم يقعوا عليها .

<sup>(</sup>١) مرعى الحيول (ذ).

وفي شعبان ضربت رقبة والى قلعة دمشق بدر الدين بن قراجا ، ورقبة النقيب جهال الدين بن الصير في المعسكر وغيرهما . وجاء نا الحبر من مصر في شهر رمضان بوفاة الحكيم جهال الدين بن الرحى الطبيب ابن العلميب وكان دينا خيراً فاضلا في المعالجة الطبية مصايا جيد العقيدة رحه الله . وفي خامس رمضان توفي الشيخ محمد المعروف بالأكال . قلت : هو محمد بن خليل بن عبد الوهاب بن بدر البيطار من جبل بني ملال مولده بقصر حجاج خارج دمشق سنة سهائة كما ذكر وهو الذي كان يأكل من أطعمة الناس يالاجرة ، وكان يتم له في ذلك نوادر وعجائب قد ذكرت طرفا منها في موضع غير هذا . وكان حسن يالاجرة ، وكان يتم له في ذلك نوادر وعجائب قد ذكرت طرفا منها في موضع غير هذا . وكان رجللا الأخلاق محسننا ، صالحا ، وأبوه شيخ مشهور بالقراء آت ، قرأت عليه في صغرى الجزء الأول من سورة البقرة وكان إمام مقصورة الحنفية التي خلف مقصورة الحضر رحمهنا الله . ومات أيضا في زابع رمضان الشيخ سليان المعرى المة يم بالكلاسة في زاوية الشيخ عبد الصمد الدكالي شيخ المفاربة وكانا من أهل الخير رحمهما الله .

ورصل الحزر في ثامن رمضان باستيلاء التاتار على صيدا من بلاد الفرنج ونهبها وثلاثماتة أسير منها . وفي أواخر شهر رمضان مات الرشيد من بني الحنبلي ، وجاءنا الحبر من بعلبك بوفاة الشيخ محمد اليونيني شيخ الحناباة ببعلبك وكان شيخا ضخا واسع الوجه كبير اللحيسة يلبس على وأسه قبع فرو أسود صوفه إلى الحارج بلا عمامة ونفق على جاعة من الملوك والامراء وحصل منهم دنيا واسعة ورفاهية عيش وهو الذي صنف أوراقا فيا يتعلق باسراء الني صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وأخطأ فيه أنواع من الحظأ الفاحش ، فصئفت أنا في الرد عليه كتابا سميته ، الواضح الحلى في الرد على المحنبلي ، وكان موته على ما أخرنى به ولده يوم السبت تاسع عشر رمضان رحمسه الله ، والله تعالى مرحمنا واماه وسائر المسلمين .

# تمام ماجری فی سنة نمان وخمسین وستهانة

من ذلك حكسرة التاتار خرج عما كر أهل مصر مع من انصوى اليهم من العرب وغيرهم لقصد التاتار الذين بالشام وملكهم يومئذ الملك المظفر قطز بن عبد الله التركى بملوك التركاف الذى كان قبسله ملك مصر فاجتمع معه خلق عظيم ، ولما كان ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان جاءنا بدمشق الخبر بأن عسكر المسلين وقع على عسكر التاتار يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان عند عين جالوت وما قاربها من البلاد فهزموهم وقتلوهم واخذوهم ومعهم ملكهم كتبغا فقتل وأخذ رأسه وأسر ابته فأنهزم تنك الليلة من كان بدمشق من التاتار ايل سبان نائب الملك وأتباعه وتبعهم الناس وأهل العنياع ينهبونهم ويقتلون من ظفروا به منهم ولله الحد والشكر . وممن قتل بعد المحركة الملك السعيد بن العزيز بن العادل صاحب الصبيبة وبانياس بق محبوضا بقلاع الشام بعد موت الصالح أيوب وابنسه تورانشاه وكسر الفرنج بالديار المصرية سنين كثيرة وآخرها بقلعة البيرة على الفرات . فلما وصلت التاتار الها أخرجوه وصار معهم ثم قدم مع مقدمهم كتبغا دمشق وحضر فتح قلعها وتسلم بلاده فلن قلم العسكر المصري في هذه الكرة قاتل مع التاتار ذيا وقعت البكسرة عليهم جاء الى الملك المظفر قطز قلم العسكر المصري في هذه الكرة قاتل مع التاتار ذيا وقعت البكسرة عليهم جاء الى المالك المظفر قطز قلم العسكر المصري في هذه الكرة قاتل مع التاتار ذيا وقعت البكسرة عليهم جاء الى المالك المظفر قطز

وفي ظهر تاريخ الأحد سابع عشرى رمضان وزد كتاب وهو أولكتاب وردمنه إلى أهل دمشق يخبرهم بهذه المكسرة اليدونه و بمواصلة الزحف اليهم بعدها وفي التاسع والعشر يزمن رمضان قتل بالجامع الفخر محمد بن يوسف الكنجى وكان من أهل العلم بالفقه والحديث لكنه كان فيه كثرة كلام وميل الى مذهب الرافضة جمع لهم كتبا توافق أغراضهم ويقرب بها إلى الرؤساء منهم في الدلتين الإسلامية والتاتارية ، ثم وافق الشمس القمى فيا فوضه اليه من تخليص أموال الغائبين وغيرهم فانتدب له من تأذى منه والب عليه بعد صلاة الصبح فقتل و بقر بطنه كما قتل أشباهه من أعوان الظلمة مشل : الشمس بن المساسكيني و ابن المغبل الذي كان يسخر الدواب ، ومن العجائب أن التاتار كسروا وأهلكوا بأبناء جنسهم من الترك وقلت في ذلك : ...

غلب التاتار على البلاد لجاءهم من مصر تركى يحسود بنفسه بالشام أهلكهم وبدد شملهم ولكل شيء آفسة من جنسه

وجاءنا الخبر بوفاة الأمير حسام الدين بن أبي على بالديار المصرية في أراخر شعبان من هـذه السنة وقد كان النصاري بدمشق قد شمخوا بسبب دولة التاتار وتردد اينسبان وغيره من كبارهم الى كنائسهم وذهب بعضهم إلى الملك هولاكو وجاء مرب عنده بفرمان لهم اعتناء مهم وتوصية في حقهم ودخلوا به البلد من باب توما وصلبانهم مرتفعة وهم ينادون حولهـــــا بارتفاع دينهم واتصاع دين الإسلام ، ويرشون الخر على الناس وبأبواب المساجد فركب المسلمين من ذلك هم عظيم فاما هرب التاتار مرب دمشق لياة الأحد السابع والعشرين من رمضان اصبح الناس إلى دور النصاري ينهبونها ويخربون ما استطاعوا مها وكانت النصاري قد عروا من باب توما قاصدين درب الحجر ووقفوا عندرباط الشيخ أن البنان ونادوا بشعارهم ورشوا الخر بباب الرباط وفعلوا مثل ذلك على باب مسجد الحجر الصنير والمسجد الكبير والزموا الناس من دكاكينهم بالقيام للصليب ومن لم يفعل ذلك اخرقوا به وأقاموه غصباً وشقو ابه السوق إلى عند الفنطرة آخرسويقة كنيسة مريم . فقام بعضهم على الدكان الوسطى من الصف الغرف بين القناطر وخطب وبحل دين النصارى ووضع من دين الإسلام ثم عطفوا من خلف السوق إلى الكنيسة التي أخربها الله بعد ذلك وكان ذلك في ناني عشري رمضان ، وفي الغد صعد المسلمون مع قضاتهم وشهودهم الى ايل سبان بالقلعة فاها نوهم ووفعوا قسيس النصارى عليهم وأخرجوهم من القلعة بالضرب والإهانة وني غد حضر ايل سبان في الكنيسة وفي الغدكانت الكسرة واخرب المسلون من كنيسة اليماقية واحرةواكنيسة مربم حتى بقت كوماً والحيطان حولها تعمل النار في أخشابها وقتل منهم جماعة واختنى الباقون وجرى عليهم أمر عظيم اشتني به بعض الاشتفاء صدور المسلين وهموا بنهب اليهود فنهب قليل منهم ثم كفوا عنهم لانهم لم يصدر منهم ما صدر من النصارى .

وفى يوم الجمعة ثانى شوال خطب بجامع دمشق الأصيل المسعودى الذى كان خطيبا به أول دولة نجم الدين أيوب ثم عزل بالشيخ غز الدين بن عبد السلام ثم خطب عماد الدين بن خطيب بيت الأبار ، ثم خطب القاضى عماد الدين بن الحرستانى نحو ثلاث عشرة سنة ثم عزل بهذا الأصيل.

وكان له صوت حسن فى الخطابة والقراءة فبتى متوليا للخطابة والإمامة بحامع دمشق الى سلخشوال مدة شهر واحد ، ثم سافر مع السلطان الملك المظفر الى مصر واعيد منصب الخطابة والإمامة الىالقاضى عماد الدين بن الحرستانى الذى كان به من قبل ، وجاءنا الخبر بأن المنهزمين من وجال التاتار ونسائهم لحقهم العلب من المسلمين وتبعجت خيولهم فتخفه العلب من السرى المسلمين وتبعجت خيولهم فتخففوا بما معهم حتى انهم رموا أولادهم وضربوا رقاب من مجزوا عن حمله من نسائهم وعرجوا نحوطريق الساحل وخطف منهم خلق وقتل ناس وأسر جمع والطلب خلفهم ليستأصلوهم ان شاءاقة .

وجاء نا الحدر في سادس شوال بموت العاد أن حامد الحسين بن عماد الدين على بن الحافظ بهاء الدين القاسم بن الحافظ الكبير أني القاسم على بن الحسين المعروف بالحيافظ بن عساكر ، وكان قد خرج من دمشق ألى مصر أيام الجفلة من التاتار ولما بلغه استقامة الشام وأمنه خرج مع غيره من مصر على طريق الشوبك والكرك فرض وتوصل الى نحو زرع فيات رحمه اقه . وفي رابع عشر رمعنان جرت على حكاية من نائب التاتار المذكور واسمه ايل سبان لعنه الله واياهم اهانة وتهديدا بضرب الرقبة على أن وضعت خعلى لم بمبلغ كبير من المال ظلما وقهرا فلم بمض بعد ذلك اليوم الاعشرة أيام حتى كسر التاتار بأرس كنعان بعين جالوت وما والاها كسرة عظيمة مشهورة كسرهم الملك المظفر المذكور كما تقدم وهرب ايل سبان ومرب كان بدمشق معهم ليلة جاءهم الحسير وعجب النياس من سرعة هذا الفرج وقبل في ذلك : ....

تفرق جمع الكفر لما تعرضوا ارادوا به كيداً وما هيب علمه فما كان بين الجور منهم وكسرهم أمره لحاشي لمفتى الشام يهمل أمره له اسسوة بالانبياء وصالحي الايمز علينا ما جرى غير أننا

أبا شامسة ظلماً وكدر ورده فنمار له الرحمن أذ هو عبده لدى رمضان غير عشر نعده ويخفض ذوعهم ويرفع ضده برية فيه ليس يخلف وعده نسر به حيثا فلا كان فقده

والجود فله على النصرة عايهم وافله المستعان . وفي شهر رمضان توفى الجاج سليم الفقيه كان بالمدرسة الشامية رحمه الله واسمه : سليم بفتح السين وكسر اللام . وفي ثانى ذى القعدة توفى امام المدرسة الحسامية جمال الدين النابلسي أخو الزين عالد المحدث ودفن بالجبل رحمه الله . وفي ثانى عشر ذى القعدة توفى على ابن حديد بن عبيد السبنسي المصرى الفقيه المقرى وكان من سكان المدرسة الآمينية وهو من أصحاب الشيخ أنى عمرو بن الحاجب رحمه الله وبمن خدمه كثيراً من حين جاء معه من مصر سنة سبع عشرة وستمائة إلى أن توفى وكان رجلا حسنا مشتغلا بنفسه صالحا دينا ودفن بمقابر باب الصغير رحمه افله . وفي المحادي والمشرين من ذى القعدة توفى الجال ابو الحرم مكى بن محد بن المسلم بن أنى الحوف رحمه افله ، وقبله والعشرين من ذى القعدة توفى الجال ابو الحرم مكى بن محد بن المسلم بن أنى الحوف رحمه افله ، وقبله

توفى من أهل حارة الجاملب أيضا القطب ابن الليوانى وكان من مشايخ الفقراء منقطعا بمسجد الحمارة طريفا لطيفا كريماً رحمه الله ، وجاءنا الحدر بوفاة الزكى اللبنى ببعلبك وكان قاضيا بها وكان قبلها تولى القضاء ببانياس ثم ببصرى رحمه الله ، ووصل الحير بأن الملك المغلفر قطر الذي ملك مصر والشام وكسر التاثار قتل في رجوعه من الشام الى مصر قبل دخوله مصر بين الغرانى والصنالحية وكان معدة ملكه منذ قبض على ابن استاذه التركانى إلى أن قتل نحو من سنة واحدة والله تعالى يولى على المسلمين من بهم بنصرة الإسلام وإقامة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان قطر هذا موصوفا بمواظبة الصلاة والشجاعة وتجنب شرب الخر رحمه الله ، واتفق بين كسره لجيش التاتار وبين قتله قريب مما كان بين قتل المغلم وأبين المتشابة الفرنج الذين كانوا بدمياط على ماسبق ذكره في أخبار سنة ثمان وأربعين وهذه هاتين الأعوبين المتشابة تين عو من عشرة سنين إلا أن السابقة كانت في أوائل سنة ثمان وأربعين والله تعالى يحسن العاقبة .

وتولى السلطنة مدمشق عقيب ذلك الامير علم الدين سنجر المعروف بالحلى التركى وكان قعلم وتولى السلطنة مدمشق عقيب ذلك الامير علم الدين سنجر المعروف بالحلى البغه قتل قطر استحلف الناس وتسلطن وسكن القلعه . وفي رابع ذى الحجة توفي الشيئ الراهيم الفارق أبو صالح وكان شيغا كبيراً صالحا ملازما أكثر أوقاته المجاورة بالزاوية التي فيها الشباك الكمل بجامع دمشق وهو الشباك الذى اعتاد القضاة الصلاة فيه يوم الجمة واصله كان من اسعرد وكان يرعى جانبه من جهة السلطان الاشرف بن العادل واخوته وبيتهم ودفن بالجبل رحمه الله . وفي سادس ذى الحجة يوم الجمة خطب مدمشق لمن تولى السلطنة بالديار المصرية بعد قطن وهو: يبرس البندقدارى الركل الموصوف بالشجاعة والاقدام ولقب بالملك الظاهر ركن الدين . وذكر بعده الذى تولى دمشق علم الدين سنجر الحلي ولقب بالملك المجامع بخيط فيسسه . وهو والد الشرف بن رحمه المشتغل بسباع العفيف بن رحمه شيخ صالح مجاور بالجامع بخيط فيسسه . وهو والد الشرف بن رحمه المشتغل بسباع الحديث الاشرفية فرأيت ما هى عليه من الشعث والحراب صورة ومعني بسبب قسسلة مردت مدار الحديث الاشرفية فرأيت ما هى عليه من الشعث والحراب صورة ومعني بسبب قسسلة الاشتغال بها وخراب وقفها فتذكرت ما كانت عليه زمان كنا بها في سنى نيف وثلائين وستهائه وشيخها يومئذ شيخنا الفقيه الحافظ تتى الدين عثمان بن الصلاح فقلت بديها مشيراً البها : ...

من بعد ما مات رنطار والتق بن الصلاح 💎 هذاك للوقف والشيخ للعلوم الصحاح

ر نطار هذا كان يعرف بالحاج رنطاركان الماك الأشرف واقف دار الحديث قد اعتمد عليه في عمارتها ووقفها والنظر في ذلك في خدمة الآثر الشريف النبوى بها وكان رزقها في أيامه متوفراً.واختل ذلك بمرته كما اختل الاشتغال في الدار المذكورة بعد موت الشيخ بن الصلاح رحمهم الله ، ونظير ذلك لأن نجم الدين بن سلام كمان ناظر التربة الصلاحية ، وكمان الجماعة في أيامه دارة أرزاقهم فلما توفي قال فيها شيخنا علم الدين السخاوى رحمه الله وكمان يتولى الاقراء بها يومئذ مخاطبا للجهاعة المشتغلين بها : ـــ

والله والله لا أفلحتم أبدأ من بعد ماقد هوى النجم ن سلام

وكمان الأمر على ما ذكر اختل الوقف بعده والله المستعان.

وفى الرابع والعشرين من ذى الحجة توفى المجاهد قاعاز الإقبالى أحد معتق جمال الدولة اقبال صاحب المدرستين بدمشق ، وكمان هذا المجاهد رجلا ديناً خديراً رحمه الله ودفن بالجبل صليت عليه اماماً بجامع بنى أمية بدمشق وشيعته إلى مقبرة باب الفراديس ثم مضى به الى الجبل ، وفى هذا الشهر توفى الحاج على الجمال المعروف بدويخ وكمان أحد المقومين فى طريق الحج .

وفي هذه السنة كثر تغير الدول ومتولى الحكم بالشام فكان الشام أول السنة إلى نصف صفر في مملكة الناصر يوسف بن محمد بن غازى بن صلاح الدين وسف بن أيوب بن شادى ، ثم صار في مملكة الناتار المي المناه المي المناه الملكة المنافر قطل صاحب الديار المصرية إلى أن قتل في القعدة ، ثم صار في سلطنة الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى ويفعل الله ما يشاء . وكان القضاء في أول السنة تولاه الصدر احمد بن سنى الدولة مستقلا به من خمس عشرة سنة إلى أن ولى التاتار كال الدين محمود بن بندار التفليسي ، ثم ولوا محيي الدين يحيي بن الزكى ، ثم ولى قطز نجم الدين بن الصدر ابن السدر السنى وابتلى الناس في هذه السنة بغلاء شديد عام في جميع الأشياء من المأكول والملبوس وغيرهما . بلغ رطل الحنز درهمين ، ورطل اللحم خمسة دراه ، وأوقية القنبريس درهما ، والجنن درهما ونصف ، والثوم أوقية بدره ، والعنب رطل بدرهمين ، ومن أكثر أسبابه ما أحدثه الفرنج من ضرب الدراهم وكثرت في البلد كثرة عظيمة ، وتحدث في ابطالها مراراً فيق كل من عنده شيء حريصا على إخراجه خوفا من بطلانها فتراه مذاب في شراء أي شيء كان فيتزايد في السلع بسبب ذلك إلى أن بطلت في أواخر المنة فعادت تباع كل أربعة منها مدره ناصرى مغشوش أيضا بنحو النصف .

#### سسنة ٥٥٩ ه:

م دخلت المحرم جاء نا الحدر بجفلة أهل حلب وما والاها الى دمشق بسبب تجمع التاتار الذين كانوا محران وغيرها من بلاد الجزيرة ، وانضم اليهم من انهزم من وقعة كسرتهم وضعفوا اكاكان عندهم من شدة الغلاء بحران وكانت البلاد قد خربت فاضطروا إلى الاغارة على بلاد حلب فانجفل الناس منهم ، ما بالخار في العلاء عران وكانت البلاد قد خربت فاضطروا إلى الاغارة على بلاد حلب فانجفل الناس منهم ، مم جاء ناالحدر في سابع المحرم بانهم كسروا بارض حص كسرة عظيمة فضر بت البشائر بذلك وكانت الكسرة عند قدر عالد بن الوليد رضى الله عنه الى قريب الرستن وذلك يوم الجمعة عامس المحرم وقتل منهم نحو الغد رجل ولم يقتل من المسلمين سوى واحسد ، وفى ثالث عشر المحرم طيف برؤوس طائفة منهم فى أسواق دمشق من القتل مرفوعة على عصى بأيدى الصيان بجي عليها بالفلوس . وفى يوم تاسوعاء توفى الشرف حسن بن الجال عبد الله بن الحافظ عبد الغنى المقدسي رحمه الله وكان رجلا خيراً ، ثم جاء نا المنبر في نصف المحرم برجوع التاتار ونزولم على حاة فجفل الناس الى دمشق وقدم صساحب حمص المنبر في نصف المحرم برجوع التاتار ونزولم على حاة فجفل الناس الى دمشق وقدم صساحب حمص وصاحب حاة في طلب النجدة واجتماع المسلمين على القتال ، ونزل المجاهد الحلي الذي كان قد تسلطن بدمشق عن السلطنة وانقاد الجميع لسلطنة صساحب مصر لقوته بالمال والرجال ثم ورد الخبر برجوع بدمشق عن السلطنة وانقاد الجميع لسلطنة صساحب مصر لقوته بالمال والرجال ثم ورد الخبر برجوع بدمشق عن السلطنة وانقاد الجميع لسلطنة مساحب مصر لقوته بالمال والرجال ثم ورد الخبر برجوع

التاتار وتخطف صاحب صهيون منهم جماعة وقتل الحشيشية لصاحب سيس لعنه الله ووقع السيف بين التاتار وابن صاحب سيس الله يصدق ذلك ويتمم نصر المسلم . وفي خامس صفر توفي جمال الدين يوسف بن الناصح على بن مرتفع بن افتكين وكان هو وأبوه وأخوه من عدول البلد ويتولون المدرسة السرورية رحمه الله ودفن على أبيه بالجبل . وفي لياة الآحد ثانى عشر صفر هرب سنجر الحلبي الذي كان تسلطن بدمشق ونزل في قلعة بعلبك وقبض على أعوان الظلمة الذين كانوا منصوبين لمصادرة الناس. فنهم : المجاهد سليان، وغلامه سيف الدين ، والاسعد المسلماني ، ثم قبض عليه من بعلبك وأرسل تحت الحوطة إلى مصر . وفي العشرين من صفر توفي السكال القزويني أحد القراء با الربة الاشرفية وكان شيخا صالحا ومقرئا حسنا رحمه الله تعالى .

وفي الحادى والعشرين درس القاضى نجم الدين بن الصدر بن سنى الدولة بالمدرسة العادلية وعزل الكال التفليسي عنها واعتقل بسبب الحياصة الناصرية التي تسلمها التاتار وكانت رهنا بمخزن الآيتام على الدين الذي اقترضه الناصرصاحب دمشق من ورثة عرفة الدنيسرى فبق الكال في الاعتقال خمسة عشر يوما ، ثم ألجى ، في السنة الآتية إلى التحول من دمشق الى مصر ففارق ما كمان فيه وسكن مصر ، وفي يوم الجمعة ثاني شهر ربيع الأول توفي الخطيب زين الدين خطيب حاة رحمه الله وكمان له معروف كثير ووقف أوقانا حسنة وكمان حسن الخطابة كثير الخير والصدقة ، وفي هسذا الشهر تجمع الفريج وخرجوا على المسلمين وهم تسعائة فارس قنطارية ، وألف وخمسائة تركلي ونحو ثلاثة آلاف راجل وأخذ الجميع قتلا وأسراً ولم يفلت منهم سوى واحمد وبعض من كمان معهم وانصاف اليهم من رجالة تلك الضياع من ضعاف المسلمين في الدين وأسر جماعة من ملوكهم .

وفى يوم الأثنين ثالث ربيع الآخر توفى ابنى الصغير اسماعيل جعله الله فرطا صالحاً لا بويهور حمه وايانا وصليت عليه خارج باب النصر و دفئته تحت أخوته بمقبرة ابن زويزان المجاورة للصوفية وعمره يوم مات سنة و احدة وشهران و نصف شهر ، وفى ذلك اليوم توفى الخادم سابق الدين الآشرفي المجاور بالزبة الآشرفية وكان عادما خيراً رحمه الله ، وفى عاشر ربيع الآخر توفى التاج الساسى المغربي وكان شيخ فيه خير وسكون وحياء مقربا عند الحاكم بدمشق الصدر بن سنى الدولة رحمه الله ، وفى الخامس والمشرين من ربيع الآخر توفى الشريف المخلص من بنى أبى الحسن الحسيئي التاجر بقيسارية الفرس وكان شيخاكبيراً وأحد عدول القاضى بدمشق رحمه الله ، وفى تاسع جمادى الآولى عقد مجلس العزاء بالجامع المعمور بدمشق السلطان الملك الناصر يوسف بن محد بن غاذى بن يوسف بن أيوب الذى كان سلطان حلب ثم ملك دمشق وأعمالها وهرب من التساتار وسلم اليهم بلاده ثم سلم نفسه اليهم فأهانوه ومضى إلى ملكهم هو لاكو لجاء نا خبره أنه ضرب رقبته مع جهاعة لما بلغمهم أن اليهم فأهانوه ومضى إلى ملكهم هو لاكو لجاء نا خبره أنه ضرب رقبته مع جهاعة لما بلغمهم أن اليهم فأهانوه ومضى إلى ملكهم هو لاكو لجاء نا خبره أنه ضرب رقبته مع جهاعة لما بلغمهم أن العسكر المصرى كسر عسكر التاتار بعين جالوت وقتل ملكهم كتبغا فكا نهم اقتصوا منه رحمه الله . ومات قبل ذاك بيومين الشجاع بن سنقر شاه الذى كان يتناول وقف بيس بقرية داعية رحمه الله .

وفى هذه الشهور توفى شهاب الدين الرفيع الشاهد تحت الساعات . وذبح زين القضاة عبــد الرحمن أبن سلطان بالجبل ، ثم ورد الى دمشق أولاد بدر الدين لؤلؤصاحب الموصل وهما صـــاحب الجزيرة يومئذ وصاحب الموصل بعيالهم وأموالهم ومعهم من أهل البلاد منكان له قدرة علىالسفر لخوفعرض لهم وساروا إلى مصر ثم رجعوا مع سلطانها في آخر السئة ومضوا إلى بلادهم ظاهرين على العسدوان ان شاء الله .

وفي تاسع عشر رجب قرىء بدمشق بالمدرسة العادلية كتاب ورد من مصر من السلطان الملك الظاهر بيبرس يتضمن أنه قدم عليهم مصر أبو القاسم احمد بن الظاهر محمد بن الناصر لدين الله أحمد أمير المؤمنين وهو أخو المستنصر بالله الذي بني المستنصرية ببغداد وانه جمع له الناس من مدينتي مصر والقاهرة منالعلماء والأمراء والتجار وأثبت نسبه عند قاضىالقضاة بذلك آتجلس فلما ثبت بشهادة جماعة من الحاضرين عرفوه انه ولد الظاهر بن الناصر اسجل المحاكم عليه ثبوت ذلك ثم بايع له الناس بعدمابدأ السلطان له بمبايعته ورضوا جميعا مخلافتة وأمر بنقش اسمه على الدينار والدرمم وأرّز يخطب له على المنابر وكان ذلك الاثبات والمبايعة في رابع ساعة من يوم الاثنين ثالث عشر رجب وسر الناس بذلك سروراً عظما وشكروا إلله على عود الخلافة العباسية بعد ما كان الكفرة التاتار قطعوها بقتــل الخليفة المستعصم بنَّ الظاهر وهو ان أخي هذا الذي يويع بمضر وبسبب تخريب بغداد وقتل أهلها وذلك سـنة خمس وخمسين فبتى الناس بغير خليفة نحو أربغ سنين ونصف وصورة الكتاب الوارد الى قاضى دمشق هذه المكاتبة الى القاضى نجم الدين يعلمه بما تجدُّد من أمر يهبج الآمة ويستدعى الرحمة ويأخبذ الثار ممن هتك للاسلام حرمه وهو أنه ورد علينًا الامام أبو القاسم آخمد بن الامام الظاهــــر بن الإمام الناصر سلام الله عليه في أمر نسبه وأخذ البيعة له فحضر جماعة شهدوا بالاستفاضة آنه ولد الإمام الظاهر وثبت ذلك عند قاضي القضاة لدينا ثبوتا شرعياً واسجل عليه بحضور العالم وعند ذلك بسطنا لمبايعته راحتنــا و اقتنى أثرنا الأمراء والحلقة والناسكافة قى مبايعته والرضى بخلافته وذلك فى رابعة يوم الاثنين ثالث عشر رجب وتقـدمنا بأن يخطب له:ويتوج مفرق الدينار والدرهم باسمه الشريف ونحن بصـدد اهتمام نصرة الإسلام على يديه ، وأهـداء كرائم الأموال والذعائر اليـه فْلَيْسْتَنْد من منصبه الشريف الى إمامُ صحيح النسب شريف آلحسب ويجمل استناد احكامه الى ولايته الصحيحة ومبايعته الصريحة وليعلن هـذا الحنر السار في البادين والحضار

وفى سابع عشر شعبان توفى الشيخ شرف الدين محمد بن ( (١) ) الجوبرائى كان مشهورا بالعلم . وفى خامس رمضان توفى الشهاب بن خواجا أخو الضياء المعروف بالجوبرائى أحسد فقهاء المدرسة الحسامية وكان رجلا صالحا سليم الصدر به نوع اختلال يسكن فى تربة مثقال الجدار قبالة تربة سركس بحبل فاسيون فى قبالة تربة خاتون رحمهم الله تعالى . وفى شوال قتل قطب العالم أخو العز الخلاطى الذى شنق نفسه بالمدرسة العادلية . وفى يوم الاثنين سادس ذى القعدة وصل إلى دمشق العساكر المصرية مع السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى المعروف بالبنسدة دارى ومعهم الخليفة المستنصر بالله أبو القاسم احد بن الظاهر بن الناصر واحتفل الناس للقائهما وكان يومامشهوداً ونزل الظاهر بالقلعة ونزل الخليفة يالتربة الناصرية بحبل قاسيون ، ثم يوم الجمعة عاشر ذى القعدة دخيل الخليفة الى جامع دمشق من باب البريد وجاء السلطان من باب الزيارة ودخلا مقصورة الخطيب سبق الخليفة و بعسده جاء

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل.

السلطان وحضرا الخطبة والصلاة ثم خرجا بعد الصلاة والناس يدعون لها بالنصر والإعانة على قمع الكفرة أعداء الدين. وفي ثانى عشر عشر ذى القعدة توفى الزين عمر بن عقيسل التنوخى وكان قليسل الدين مخلطا اللهم استرنا واغفر لنا . وجاءنا الحتر في ذى القعدة من الديار المصرية بوفاة الصنى ابراهيم ابن مرزوق التساجر المحظوظ في التجارة وكان في زمن الملك الأشرف موسى يدعى بالصاحب وبقى بالشام مدة يتصدق عنه كل يوم بجملة من الحبر.

وفي يوم الخيس الشاك والعشرين مرف ذى القعدة سافر الخليفة بمن صحبه من العساكر إلى نحو العراق في طريق البرية ، وسافرت قطعة من العساكر إلى أرض حلب وحران وطائفة ساروا إلى بلاد الفرنج نصر اقه المسلمين فاغاروا ثم عادوا ووقع الصلح بينهم . وفي يوم الخيس ثامن ذى الحجمة عزل عن قضاء دمشق النجم بن الصدر بن سبى الدولة وتولى القاضى شمس الدين أحمد بن بها الدين محمد بن ابراهيم بن أبي بحكر بن خلكان الذى كان نائباً في الحكم بالقاهرة سنين كثيرة وبعلس مكارف النجم وأمره بالسفر إلى الديار المصرية وكان حاكما جائراً، فاجراً وأبيه بالمدرسة العادلية ثم وكل على النجم وأمره بالسفر إلى الديار المصرية وكان حاكما جائراً، فاجراً ظالماً متعدماً فاستراح منه العباد والبسلاد وهو الذى شاع عنه آنه أودع كيساً فيه الف دينسدار فرد مدله كيساً فيه فلوس وذكر ذلك في القيص سدة التي هجى بها لمسا تولى الحسكم ورفعت الى فرد مدله كيساً فيه فلوس وذكر ذلك في القيص سدة التي هجى بها لمسا تولى الحسكم ورفعت الى الماك المظفر ، والمولى الامير المجسير، وابنودادة. وفي الجله تولى الحسكم في زماننا ثلاثة مشهورون بالفسق هسذا الظالم ، والرفيع الحيلى ، وابن الجال المصرى ، كان نائباً الابيه وقلت في حصر القضاة ونوامهم : ....

دمشق فی عصر نا مع فضلها بلیت من القضیاة بجهال وأوقاح باعجمین ومصری وصائفهسم والاربسلی وخیاط وفلاح هم ضعف ستة والنواب کلهم ضعفان أحزائهم أضعاف أفراح

أى هم اثنا عشر: الزكى ، وأخوه ؛ وابن الحرستانى ؛ وابنه. والجال المصرى، والحوق.والرفيع والتفليسى ، وبنو سنى الدولة ثلاثة ، وابن خلكان ، والبواب شرف الدبن بن زين القضاة ، وابن الشيرازى ؛ والسراج مدرس القبازية ؛ وابن الموصلى، والشرف الحورانى ، والنجم الحنبلى ، وابر المصرى ، والسنجارى، وملكشاه ، وعبد الله ، والبحكرى ، وقاضى العسكر ، وابن عبد الكافى ، وابن العجمى ، واسماق ، والبدر بن خلكان ، وأخوه المحى . وابنه. وقلت فى نظم الاثن عشر : ـــ

هم الزكى والحسسرستانى معا وجمال مصر ثم الحويي ثم ذو الراح دنيمهم وبنسو السنى ومحييهم وخلكان مع التفليس يا صاح

ثم سافر الحاكم المعزول إلى مصر تحت الحوطة يوم الخيس عامس عشر ذى الحجة ، والدعاء عليــه دثير ، والتغلل منه شائع والدعاوى عليه كثيرة .

وفى الغد يوم الجمعة قرىء بالشباك الكالى بجامع دمشق وأنا حاضر فيه تقليد القضاء للقــــاضى شمس الدين بن خلكان الاربلي ويتضمن أنه فوض اليه الحسكم في جميع بلاد الشام من العريش الى سلمية يستنيب فَها من يريده وفوض اليه النظر في أوقاف!لجامع والمصالح ، والبيارستان ، والمدارس وغيرهما مماكان تحت بد الحاكم المعزول وفوض البيه تدريس سبع مدارس كانت تحت بد المعزول وهي : العزراوية ، والعادليـة ، والناصرية ، والفلكيه ، والركُّنية ؛ والإقباليـة ، والبهنسيَّة ، وأنشدني العاد داود بن الحموى لنفسه في ذلك القاضي المعزول . ـــ

> وراح في لجج الادبار قد غرقا وعرفته صروف الدهر ما اختلف بأنه لايرى بمسد النعيم شقا وفتق الشرع والتقوى وما رتقنا فمات معنى وما اخطاه. من رشقــا لكنهم قد غدو في ذمه فرقا وفرقة حلفت بالله قد فسيقا بانه من رباط الدين قد مرقا موافقا للذى مرس قبله سبقا فيسمه ولذة يوم بدلت أرقا

نجم أتاه ضياء الشمس فاحترقا ناحت عليه الليالى وهى شامتة وحدثتسه الآمانى وهى كاذبة وجاد بالمال کی تبتی ریاســــته فجاءه سهم غرب جل مرسسله وألقيت فى قلوب الناس بغضته ففرقة بقبيح الظلم تذكره وفرقة سلبته ثوب عصمتهــه وراح قسراً الى مصر على عجسل مفارقا لنعيم كان منغمسآ

وزدت أنا : ـــ

وفرقة وصفته بالخسلاعة مع خبث وكر وكل منهم صدقا

وفي يوم السبت سارت العساكرمع سلطانها الظاهر راجمة إلى مصر، وجاءنا الخبر من عانة بوصول الخليفة اليَّها وأنه اتفق مع الحليفة الآخر الذي كان أقامه برلو عدينة حلب ويلقب بالحاكم ونقش اسمه على الدراهم وخطب له على المنابر فلما قدم صاحب مصر والشام بالعساكر وتوجه الخليفة إلى العراق تزارل أمره ووفق بينهما فانصاح الحاكم المستنصر بسبب أنه الاصغر وذاك الاكر ووقع الاتفاقوزال الشقاق ولله الحمد . ثم جاءنا الحبر في آخر السنة خرج علهم طائفة من التاتار وأصحابهم قبـــل وصولهم بغداد فقتلوا الخليفة وأكثر من كان معه وجاء الخليفة الآصغر هاربا الى العراق وقدم جماعة منهم دمشق هاربين وأخروا بماجري عليهم ونمن كمان معهم وفقد الكمال بزالسنجاري ، وابزالعمري ،وعبد العزيز ابن عبد الملك بن عساكروغيرهم .

### نسنة ١٩٦٠ :

شنة ستين وستمائه فني وم الأربعاء نانى عشر المحرم ذكرت الدرس بالمدرسة الركئية الملاصقة ثم دخل فلا للمدرسة الفلكية , وابتدأت بها درسا من مختصر المزنى رحمه الله محضرة قاضى القضاة وغيره . وفيها : في أو ائل صفر توفي البرهان أبراهيم الصرخدى .

وفيها: فى ثانى عشر صفر قتل الاين مظفر بن اسماعيل التــاجر المعروف بالزين الصــــانع صاحب الأملاك بقريتى داعية وحورية وغيرهما قتل بعد صلاة الجعة وهو داخل من جبل قاسيون قبــل أن يصل إلى مقبرة ابن صاحب قرقيسيا على حافة الساقية المقابلة للزرعة المعروفة بالسميرية ، قتله شخص من أهل قرية تل مئين متبعه من الجبل وقد عاينه باع شيئا واستوفى ثمنه ولم تمكنه الفرصة إلا هناك ، ثم مسك القاتل فاقر فشنق بعد يومين بين الميدانين بوم الاثنين ودفن الزين من الغد محمل قاسيون رحمه الله يوم السبت ثالث عشر صفر .

وفيها : يوم الآحد الثانى والعشرين من صفر. دخل الخليفة الحاكم الذى كان بايعه برلو بحلب وأنزل في قلعة دمشق مكرما وذلك بعد الوقعة التي قتل فيها الخليفة المستنصر وكان معه فهرب وسلم ثم سافر الى مصر يوم الخيس السادس والعشرين من صفر. وفي ذلك اليوم توفى عثمان الكيال الآحول الساكن محضرة حمام الحين ودفن بباب الصغير .

وفيها : في أوآخر ربيع الآخر توفى العز الضرير الأربلي الذي كان يقرى، علوم الأوائل في بيته لمن يتردد اليه من أهل الماك مسلمها ، وكافرها ، ومبتدعها ، من الرافعنة ، واليهود ، والنصـــارى ، والسامرة وكان قليل الدين الكنه كان ذكيا فصيحا حسن المحاضرة والله تعالى يختم لنا بخير آمين . وفي أول جادى الأولى توفى بمكة التاج أبو الحسن بن زين الأمناء وصلى عليــــه بجامع دمشق يوم الجمة رابع عشر ربيع الخطيب عماد الدين بن الحرستاني عندماصح خبر موته رحمه الله .

وفيها : جاءنا الخبر من مصر بوفاة الشيح عز الدين أن عمد عبد العزيز بزعبد السلام رحمه الله وعمل عزاؤه بحامع العقيبة يوم الآثنين الحامس والعشرين من جادى الاولى سنة ستين وسهائة ، ثم جاء من حضر جنازته وأخبرأن وفاته كانت يوم الاحد عاشر جادى الأولى أو حادى عشره وكان يومامشهو داحضر جنازته الحاص والعام ، ونزل السلطان الظاهر يبرس وصلى عليه مع النماس بالقرافة ودفن في آخر القرافة بما يلى الجبل من ناحية الركة , وصلى عليه في جامع دمشق وغيره من الجوامع بالشام يوم الجمة سلخ جادى الأولى رحمه الله ، ونادى النصير المؤذن بعد الفراغ من صلاة الجمة : الصلاة على النقيسه الامام شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام .

وفيها: في حادى عشر جادى الأولى توفى الجال عبسد الوهاب بن المصرى الاعور وكان قديماً بالمدرسة الجاروخية في حياة شيخنا فخر الدين بن عساكر ثم صحب بني سنى الدولة وانتفع بهم وكف بصره في آخر عمره ودفن. وفها : في رجب من هذه السنة جرب على الشمس عمد بن مؤمن الحنهلي

أمر بتعصب أهل الجبل عليه بأن حمل والى دمشق على صفعه وتجريصه على حمار بدمشق وبالجبل و وجاء نا الحتر من مصر بوفاة الصاحب كال الدين عمر بن أبى جراد الحننى المعروف بأبن العديم في العشرين من جمادى الأولى وصلى عليه بحامع دمشق صلاة الغائب رحمه الله . وكان فاضلا متواضعا ، حسن المحاضرة ، كثير الإفادة ، وسود تاريخا محلب ، وبيض بعضه ، وفى تاسع عشر جادى الأولى توفى المتاج عبد الله بن عبد الماك الحنبلي المعروف بعفلق . وفي السادس والعشرين من جمادى الأولى توفى التاج عبد الرحمن بن عبد الباقى بن الحضر الحنني المعروف بابن النجار ، وكان أحد شهود باب الجامع ، ومدرساً في بعض مناصب الحنفية رحمه الله، وهو الذي كان عقد نكاحا على مذهبه باذن الصدر بن سنى الدولة الحاكم الشافعي ثم أذن الصدر لنائبه الكال التفليسي في نقضه فنقضه وجرى في ذلك انكار عظيم على الناقض والآذن وصنف في ذلك تصنيفا فانتصر التفليسي لما حكم به مجمع جزء فنقضه عليه بتصنيف على الدين طيبرس الوزيرى فترجل وصلى معنا عليه ثم مضى به إلى جبل قاسيون ,

وفيها: في ثانى عشر جمادى الآخرة توفى البدر المراغى الخلافى المعروف بالطويل وكان قليل الدين تاركاً للصلاة منتبطا بما كارب فيه من معرفة الجدل والخلاف على اصطلاح المتأخرين رحمنا الله وجميع المسلين.

وفها: في السادس والعشرين من جمادى الآخرة توفي صاحبنا ناصر الدين محمد بن داود بن ياقوت الصارحي و دفن بمقيرة الباب الصغير حضرت دفنه والصلاة عليه ، وكان رجلا صالحا ، عالما مفيداً لطلبة الحديث باذلاكتبه وخطه في ذلك ، اشتغل بسياع الحديث كثيراً ، وكتب مجلدات وأجزاء كثيرة ، وطباق السياعات المكتوبة عنطه من أحسن الطباق وأنورها وأصحها رحمه الله . وفي ذلك اليسوم توفي بحال الدين محمد عبد الحن بن خلف الحنبل بحبل قاسيون فلم أحضر جنازته لاشتغالي بحنازة ناصر الدين المذكر رحهما الله ، وكان حسن الاخلاق ظريفا يتولى التوريق بالجبل وورخ الوقائع في أيامه . وفي ليلة الاحد سلخ جمادى الآخرة ولد ابن ابنتي حسن بن عبد الرحمن بن محمد البكرى جعله الله مباركا وجاء نا الحزر من مصر في رجب بانه شنق قاضى المقيس بها . كان ذلك في عشية الثلاثاء ثامن عشر وخلك لانه تعرض لإقامة دولة باجتهاعه مع جماعة من الاكراد والشهرزورية فقبض عليه وعلق وفي رقبته تواقيع كان كتبها . وبنود من شعار الدولة التي كان قد رام اقامتها ، وكان قبل ذلك قد صنع عاتماً وذكر انه وجده وجعل تحت فصهورقة اسماء جماعة من أولى الثروة عا عندهم مودعورام استئصال أموالم وذكر انه وجده وجعل تحت فصهورقة اسماء جماعة من أولى الثروة عا عندهم مودعورام استئصال أموالم والتقرب بها إلى ولاة الآمر فاطلع على محاله فاهينو صفع فقيل فيه :

كلا ولاصدق فى أقواله نادما على ماكان منمحاله فقلت لابل كان في قذاله

ماوفق الكمال فى أفعاله يقول من أبعمره يصر قد كان مكـتـو ما علىجيينه وسألت الحاكم شمس الدين احمد بن محمد بن ابراهيم بن أبى بكر عن هذه القضية فاخبرنى ان هذا الكال خضراكان قد علق به حب التقدم عند الملوك بسبب انه كان قد تقدم عند عز الدين ايبك التركانى وخو الملك المعرثم ابعد ، واتفق انه لما صشع الحاتم المذكور وحبس كان فى الحبس شخص آخر بدعى انه من بنى العباس ، وكانت الشهرزورية أرادت مبايعته بالحلافه وهيأوا الامر لها بعده فلما تبدد شملهم أخذ هذا وحبس واتفق خضر معه فى الحبس على أنه يسمى له فى ذلك الامر ويكون هو وزيره فاتفق موت العباسى فلما خرج خضر سعى فى الحبس على أنه يسمى له فى ذلك الامر ويكون هو وزيره فاتفق أحمد قد ورد الى اربل شخص يسمى الامر لابئه فتم ما تم . قال : وكان من زمن الامام الناصر أحمد قد ورد الى اربل شخص يسمى الامير الغريب كان يدعى انه ولد الناصر ثم توفى سنة اربع عشرة وستائة فادعى هذا الشخص انه ابئه عند الشهرزورية فقدموه فحبس ومات وخلف ولداً صفيراً فسعى الكال فى المبايعة له فجرى ما جرى ، وقد خاب من أفترى .

وفي ثامن رجب توفي الشرف عبد الرحمن بن صدقه وكان من أتراف ورفقائى في تلقن القرآرف العظيم عند العفيف الصرير محود شيخ القاضى الحويى. وفي المدرسة الأمينية أيام الجمال المصرى رحمه وفي ثالث عشر رجب توفي البرهان الحلخالي وكارف فقيها مناظراً مقبول الشهادة رحمه الله. وفي رابع عشر رجب توفي الشمس الكردى الاعرج الذي كان يصحب الامير حسام الدين بن على وكان مدرساً بالكلاسة وغيرها ودفئه حموه تتى الدين بن أبي اليسر بالجبل عند قرابته وجده رحمهم الله.

وجاء الحبر إلى دمش بالتقاءالتاتارلعنهم الله المقيمين على بلاد الموصل بعسكرالامير برلو من المسلمين وجرت بينهم مقتلة عنليمة قتل فيها من أعيان فرسان المسلمين .سنجرجكم الاشرفي وابنه ، وبكتوت الحراني وغيرهم .

وفيها: يوم الاثنين الثانى والعشرين من رجب توفى نقيب الأشراف العالم لبيين بدمشق وهو: بها الذين على من بنى أبى الجن، وتولى بعده النقسابة الفخر بن النظام البعلبكى، وفيها بيوم المخيس خامس وعشرين رجب توفى الشيخ عبد الرحمن بن خطيب اربل الذي كان ساكنا عنارة جامع دمشق الشرقية وحمه الله . وجاء نا الحبر من مصر بوفاة القاضى المكين بن كامل فى نصف رجب ، ومن تل السلطان يحلب بوفاة عز الدين ايبك المحيوى عتيق محيى الدين بن المدرس وزير الجزيرة . وكار . شابا ذكيا فاضلا حسن الخط وكان يقرأ على فى صغره بممر شيئا من العربية رحمه الله . وفى هذه السنة نظر فى امر أثمة المساجد بديمشق فنعوا من الاستنابة ورجع على بعضهم بما كان تناوله اذ لم يقم بالوظيفة. منهم التاج الشحرور ، والجال الموقاق ، وابن بنت غائم ، وابن عبدالسلام وغيرهم و نقص كثيراً من جامكياتهم المقررة وكان المتولى اذلك والى الشرطة بديمشق وهو الافتخار اياز ، وكان شيخا كبيراً ولى دمشق فى المقررة وكان المتولى اذلك والى الشرطة بديمشق وهو الافتخار اياز ، وكان شيخا كبيراً ولى دمشق فى المقردة وكان المتولى الذلك والى الشرطة بديمشق وهو الافتخار اياز ، وكان شيخا كبيراً ولى دمشق فى أول هذه السنة ومكن من النظر فى المساجد فحرى ، وامر اهل الاسواق بالصلاة وعاقب من أغاف عنها ، وكان شدمه شخص من أبناء الحنابلة يعرف بالفخر بن الصيرفى وله مسجد بقبة اللحم له فيه كل شهر ستون درهما وتركه محاله لم ينقصه من جامكيته مع نقص غيره فقال فيسمه بعض أثمة المساجد : ...

یا والیا متزهداً متحنبلاً بتصلف لم لاتساوی بالمساجد مسجد ابن الصیرفی

فاجانه آخر على لسان الوالى لماكان مهتما عراعاة الحتابلة فقال : ــــ

قال الأمير الحنبل جواب من لم ينصف أنا مبغض للشافعي والمالكي والحنني فلذاك أقصدهم وارعى جانب ابن الصيرفي

وفى شعبان توفى الحاج أبو بكر بن بطيخ التاجر برحبة دمشق . وفى هذه السنة سار عسكر الشام مع من قدم عليهم من عسكر مصر ونزلوا على دينة أنطاكية فشعثوا منهيا ، ثم جاءهم أمر من مصر بالرحيل عنها فرحلوا ودخلوا دمشق فى سلخ سعبان ، وفى التاسع والعشرين من شعبان توفى النجم الزاهم ابن الضياء يوسف بن خطيب بيت الآبار وكان من الشهود المتصرفين بديوان السبع رحمه الله .

وفى أول هذه السنة نزل التأثار لعنهم الله الذين كانوا هربوا من الشام مع من انضوى الهسم من المفسدين على مدينة الموصل فحصروها إلى شعبان ؛ ثم جاء نا ألحنر بأنهم دخلوا وفتكوا فها على عادتهم وملكوها وقتلوا وأسروا صاحبها ابن لؤلؤ . وجاء نا ألحنر بان الخلف وقع بين التأثار ببلاد العجم وموت ملكهم الآكم ، وانتصار بركة على هولاكو لعنه الله . وفي النصف من رمضان وقع بدمشق ارجاف عظيم من جهة التأثار وتجهز الناس منها للهرب الى الديار المصرية وباع الامراء حواصلهم حتى حواصل القلعة وتهيؤا للهرب ، والزم ولاة الآمركراء دمشق بالرحيل بأهالهم الى مصر ورسموا عليم بذلك ، وضيقوا عليم بسببه ، وألزموا أرباب الدواوين المتصرفين لهم بارسال نسائهم الى مصر وبقائهم في خدمتهم في دمشق سواء في ذلك القادر والعلجز ، وألزموا جعاً كبيراً بذلك من أهل الآسواق الذين بالقيسارية له دمشق سواء في ذلك القادر والعلجز ، وألزموا جعاً كبيراً بذلك من أهل الآسواق الذين بالقيسارية من كان بيئه و بين التأثار تعلق وأخرجوهم الى مصر كرهاً ، منهم : القاضي التفليسي ، وابن عنتر، وقيدوا جماعة منهم مثل : ابن اللبودي ، وابن المسلم ، وابن الآددني وجفل الناس من حص وحاة وغيرهما الى دمشق ، ورحل من دمشق في نصف شوال فا بعده قفل كبير الى مضر بعد قفل وأخذ بعضهم في الطريق وجرح بعض ، وكان الماء علمهم في الطريق قليلا والحر شديداً ، وبلغنا أن مثل هسذه الإرجاف وقع أيضاً في بلاد العدو من التأثار ، وفي بلاد الفرنج أيضاً . وفي الديار المصرية .

وفيها: توفى جمال الدين الواسطى الساكن بالعزيزية وكان يصلى بها التراويح رحمه الله ، وفى أوائل موال قتل الشيخ اسكندر الواسطى بقرية زملكا من حرامية نزلوا عليه رحمه الله . وفى شوال أيضاً توفى حيد الآخرس بن أبي الفتح ، وتوفى فيه خيس الخفير الذي كان بمقبرة باب الفراديس . وفى سلخ شوال توفى عز الدين عبد العزيز بن الشيخ شمس الدين يوسف سبط ابن الجوزى الواعظ الحنى وكان قد درس مكان أبيه بعده بالمدرسة العزيزيه التي فوق الميدان الكبير رحمه الله ودفن في مقبرة أبويه بحبل قاسم ن ، وفي أوائل ذي القعدة توفى العفيف بن الوزار .

وفيها ؛ في ثالث ذى القعدة وصل من مصر الى دمشق عسكر مقدمه الأمير عز الدين الدميساطى وبكر للدخول الى دمشق فخرج الناس يتلقونه وفيهم الحاج علاء الدين طيبرس الوزيرى نائب السلطنة بدمشق فلما وصل اليه وأهوى أن يكارشه على ما جرت به عادة الملتقين قبض الدمياطى بيده الواحدة عضد طيبرس وبيده الآخرى سيفه وأنزله عن فرسه وأركبه بغلا وشده عليه وقيده ثم تركه بمصلى العيد فلما دخل الليل وكل به وسيره الى مصر وكان القبض عليه عند ذيل عقبة شحورا وهرب من خرج معه من أصحابه ، ثم استخرجت أمو اله التى تبقت بعد ماسير منها ماكان سير مع العرب وقبضت حواصله ، وكان طيبرس المذكور قد أهاك أهل دمشق باخراجهم من بلدهم والترسيم على الأكابر باخراج عيسالهم وبأ نفسهم واها نتهم وضيق على الناس بتمكين العرب من شراء الغلال من دمشق وتخويف الناس من التاتار ، وكان البدوى بجلب الجل ويبيعه بأضعاف قيمته ويشترى به الفلة رخيصة لآن الناس بينعائف بيسع حاصله ليتجز به وعتاج الى الجمال لسفره وبين من هو موكل عليه ليسافر ولابد فهو معنظر الى يبيسع حاصله ليتجز به وعتاج الى الجمال لسفره وبين من هو موكل عليه ليسافر ولابد فهو معنظر الى كل ذلك وبلغ كراء الحمل بالمحارة من دمشق الى مصر نحو مائتى درهم والحمد لله على كشف تلك الشدة .

وفي الحامس من ذى القعدة مات الأمير المعروف بالاصهائي مخوراً . وفيها يوم السبت السسابع والعشرين من ذى القعدة وصل الى دمشق من عسكر التاتار لعنهم الله نحو ماثنين ما بين فارس وراجل بنسائهم وصغارهم هاربين الى المسلمين . وذكر أنسببه ان عسكر هولاكو كسره عسكر ان عمه بركة (١) فهرب جماعة هولاكو وتشتنوا في البلاد فقصد كل طائفة جهة وتوجهت هذه الطائفة إلى بلاد النسام ففرح المسلمون لهذا الجبر وزال عنهم ماكانوا فيه من الغم بسبب الاخبار السابقة التي أوجبت أن جفلوا الى مصر ، وأخبر بعض هؤلاء المنهزمين أن ملك التاتار الاغظم مشكومان توفي وقام بالملك بعده أخوه الأصغر غزى بكو وكان الآخ الاكبر قبلاي غائباً بالهند فانف وقصد أخاه بعسكره فتقابلا ونصر بركة لغزى بكو وجمع العساكر لغزى بكو فكسروا عسكر قبلاي فلما سمع هولاكو عز عليه وكره تملك غزى بكو وجمع العساكر وقصد بك وسار بركة اليه ونزل في أرض الكرج ونزل هولاكو يصحراء سسلماس وخوى وأخبرني من أتق بدعن من يثق به انه اجتمع ببعض غلمان من كان في أسر التاتار من الأمراء أنه أخبر بحضره من أتق بدعن من يثق به انه اجتمع ببعض غلمان من كان في أسر التاتار من الأمراء أنه أخبر بحضره الذي سيره مع ابنه وقتل ابنه فجمع هولاكو بقية من قدر عليه من عساكر وسار الى بركة فلقيه بناحية شروان فقتل من الفريقين خلق عظم ووقعت الكسرة على عسكر هولاكو فبق السيف يعمل فهم أياما وهرب هولاكو الى قلعة بلا (٢) وهى في وسط عيرة باذربيجار فدخلها وقطع الطريق اليها فبقي وهرب هولاكو الى قلعة بلا (٢) وهى في وسط عيرة باذربيجار فدخلها وقطع الطريق اليها فبقي كالمجبوس فها .

وفيها: في ثامن ذي الحجة توفي الأمير سيف الدين بلبسان المعروف بالزردكاش الذي كان استنامه طيبرس موضعه بدار العدل وعلى دمشق لما سافر إلى حصار انطاكية وكان ديسًا خيرا يحب العمدل والصلاح رحمه ألله .

<sup>(</sup>١) الملك المغولي المسلم حاكم ماوراء القوقاس وصديق الظاهر بيبرس (ز) .

<sup>(</sup>٢) لمله تلا (د).

وفيا: جاء يوم الثلاثاء ثامن ذى الحجة جماعة من المسلين أعرف بعضهم معهم شيخ زعموا أنه نصرانى معروف بليع اللحم بدمشق وانه رأى رؤيا وقد جاء مسلما فاخبرنى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة جاءه وكان مضطجعاً من أثر مرض فقال له: قم وأخرج من الضلالة الى الهدى ومر الى أبي شامة واسلم على يده وأخبره أن الملك الأشرف يعنى صاحب حمص يملك بلاد سيس وبهلك العدو بها ، وإن صاحب مصر فى السنة الآتية يهدم عكا وبملكها وتكون انت تخدم مسجد صالح بها ، ثمار تفع صلى الله عليه وسلم الى نحو السهاء وهو فى صورة لا أقدراصفها ولا أشبهها بالقمر ولا الشمس هى أكل من ذلك وأثم ، فقلت الى أين يارسول الله ؟ قال : أسأل ربى فى الناس نصرهم على الكفرة أوكما قال ، قال : فانتبت و بقيت فى حيرة من أمرى فلماكان ليلة السبت رأيت مثل ذلك المنام ، ثم ليلة الاحسد كذلك ثلاث ليال متوالية ثم صممت على الدخول فى الاسلام فسألت عن من يقال له أبو شسامة من المشايخ فدلونى عليك . فأمر ته ، بالاسلام فأسلم والحمد بقه رب العالمين .

وفيها: تونى البدر احمد بن شرف الدين عمر بن الســسابق بارض نابلس رحمه الله . وفى أو آخر ذى الحجة توفى العز التاجر المعروف بابن مشرف ويلقب بابن الجرذان . ووجد النظام قيس بن العربينى مقتولا بالصالحية وكان هذا المذكور ذكر عنه أنه قتل زوجة له وغيرها . وهو : أبوسعيد قيس بن عثمان ابن عمرو بن كامل هبة بن على الانصارى وعربين قرية بفوطة دمشق. وقدم الى دمشق والياعليها من جهة مصر الآمير جمال الدين اقوش المعروف بالنجيبي ورحل عبلاء الدين التركى الى مصر ، وتولى عز الدين ابن وداعة الوزارة على الدواوين وما يتعلق مسا ، وتولى نظر الدواوين شمس الدين بن علان وانعزل عنه شرف الدين بن الوزان وتحرك سعر الغلة في أو آخر هذة السنة ، وطابت الآخبار من جهة التاتار والحد لله .

### سنة ١٩٩١ هـ:

شم دخلت الصالحي المعروف بالبندقداري ولا خليفة للناس يذكر بلالسكة تضرب باسم المستنصر بالله على ماكان الأمر عليه . والنائب بدمشق عن السلطنة جال الدين اقش النجيبي وقاضيها شمس الدين ابن خليكان . وفي عامس المحرم توفي الزين بن أبي طالب الفراش صهر المجد بن سني الدولة وكان يتولى الدواوين مع الأمراء وغيرهم .

وفها : يوم الجمعة سادس عشر المحرم خطب بجامع دمشق وسائر الجوامع للخليفة الحاكم أبّ العباس المستسبب المحسن المسترشد بتوقيع بقلعة القاهرة ومصر فى ثامن المحرم من السنة الى كان سافر الى مصر .

وفيها : جاءنا الحبر بأن صاحب مصر بايع له وأمر بالحطبة له فى البلاد . وفى ليلة الآحد ثالث صفر سمر شاب ذكر أنه كان يرسل زوجته وتدخل فى بيوت النساء فتحسن للمرأة الحروج معها لابسة أغر ثيابها وحليها وتشوقها بأن تقول لها هاهنا عرس أو وليمة وقد اجتمع فيه جماعة من النساء الاكابر

فلا تتركن من الزينة شيئا ليحصل لك التجدل بينهن فتفعل تنك المغرورة أقصى ماتقدر عايه وتخرج معما فتجيء بها الى بيت زوجها فيأخذ جميع ماعليها ثم يختفها ويرميها في بثر في داره فعمل ذلك مجماعة من النساء ، وهو نظير ما فعله شخص يعرف بالمكحلة نَّ سنة ثمان وعشرين وستمائة وسمر وبتي أيأماومات. ثم هنك الله تعالى فاخذ هو وامرأته فضم با فاعترفا . فأما المرأة فخنقت وجعلت فيجولق وعلق الجواق تحت الخشب الذي سمر عليها . فأصبح الناس يوم الأحد فوجدوا الجولن العلق والرجل المسمر عارج باب العرج على يسار الخارج من الباب وكان الزمان في سسابع عشر كانون الأول وسمر وهو في ثوب واحد خلق مكشوف الرأس فبتي ليلتين وبوما . وفي اليوم الثاني خنق بطرف الحبـل وربط في الحشبة التي سمر عليها وكان أبوء حيا وهو رجل حسن يعرف بعلي الصانع له ثروة وقدر بين الناس وجده أيينا حى . وتوفى ذلك اليوم نصر الفراش بالتربة العادلية سقط من سطح فمات رحمه الله . وفي العشرين من صفر توفى أبو الحرم العطار بباب البريد وهو ابن البدر بن مسلم العطار باللبادين .

تمام حوادث سنة احدى وستين وستمائة فيها نظمت قصيدة في شرح الحال وكنت قد اشتغلت ىزراعة ملك لى وعمارته فانقطعت عن المدرسة فعوتبت فقلت : ــــ

> وكذا إلطير والبهسائم تزعى كل ذا فيسمه الاجر جاء اتخذ حرفة تعيش بهـا لا تهنسه بالانكال على الوقد انما تحصــــــل الوقوف لشريــ أو لمن يلزم الاڪابر لايہ طالبًا جاهم بحيبًا الى ڪ فترى قاضي القضساة ومن يذ

أيها العسادل الذي إن تحرى قال خيراً ونال بالنصح أجرا لا تلنى على الفسلاحة واعلم انها من أحل كسب وأثرى كيف لا ألزم الفسلاحة باق عمرى لا زال حسداً وبذرا وبها صنت ماء وجهى عن النماس جميعا وعشت في الغوم حرا اذ بها صار منزلي ذا غلال مع عيال من بعسد ماكان تغرا مشبع الامل والأقارب والال زام منها فليس يشكون فقرا ولكم واقف ببساني يعطى صدقات من الغل وبرا كم فقير وكم يتيم وكم أدمسلة نال من نصيبي وفرا من زروع ومن مُمَارُ تَتَرَى أحاديث بهذا الذى الأتمة تقرا يا طالب العلم ان للعملم ذكرا مف فيمضى الزمان ذلا وعسرا سر ونذل من العساوم ميرا برح في خسدمة لمم ومدح وإطرا ل أمود لهم عكونا مصرا کر درسا برعاء سرآ وجهرا

قاصداً قربه فيصفى اليــه فاعلا ما يريد نفعــا وضرا حامل العــــلم أسكِنوه قبرا ويظئون كل مساحب علم هكذا فعسله فيجعل جسرا فعليك المعاش ياطالب العلم ولاتترك المعيشة كيرا واقتنع بالذى تسهل واشكر تحسد الرزق فاض فيضا ودرآ واترك الوقف اذجرت صورة الاء ركذا بينهسم فبئس الجرا اجتنب فعلمــــم توكل على الحد مى الذى لايموت واسأله سترا كن أبيسًا لما يشين أما تأ نف من أن يكون عيشك يدرى اذيقال الأوقاف أوساخ الأموا لكوقف الومي ووقف الاضرا والمساكين واليتسامى فمكل صدفات منها اللبيب تعرا لايرى أنه يشارك ذى الأمس ناف فيها يسيش عيشا مرآ لجفاها مبع أنه مستحق السد حوقف مايستغل منه ويكرى فدع العجر يا أني اذا أن مصفت في الفكر لم تجد لك عدرا لاتزاحم ولا تكاثر بما تأخسذ منه فتسسد عرفت الأمرا وان احتبت خذ كفاناً يكره وبعزم أن لاينوم العمرا كان من قبلنا أئمة "مذا الد ان والوقف بعد ذاك استقرا

وهو المستحق لو أبصروا الح. ـ ق ولكن غنوا فيارب غفرا اتما كانت المدارس عونا لأولى العلم حسب في الناس طرا درست في زمانسا إذ تولا ما أولوا الجهل والحاقة قهرا قربوا شبهبم وأقصوا وآذوا وتراهم لا يحزنون لمسذا انهم في العنلال والنبي سكرا ياله منصباً تداوله من ليس أهـلا له دماء ومكرا جعلوا موضمه المفقه والمر شد من لا يدرى وفي الشريدري وأولوا الأمر المالكون يظنو ن صوابا فهم وخيراً وطهرا فاذا ما.رأوهم مكذا كا ن لم فعلم على الظ...لم إغرا

لم يكن ذاك مانعا طالب العملم من العسلم فاقف ذاك الاثرا معطياكن ودع من الوقف اخذا إن يد الإعطاء اعلى وارفع قدرا صدقات الوقوف ينفن منها كل حر تأتيه صفواً ويسرا كيف حال الذي مذل لهسا بالقول والفعل كي يحصل نزرا حوجه عند اللقاء شيئاً أمرا ذاهب العس في النفاق وفي الـ خدمة لا يالي ذهابا ومرا بائماً دينه بدنيا غيره لقد عاب بائع الدين خسرا محق له لقد جاء نڪرا ما به قد مئنت انك أدرى ف لقد كان البعد عثه أحرى منصبأ فبهسم يباع ويشرى فزأل المقصود منسمه وضرا أخذوه ارثأ صغارا وكبرا ن من الغبن ينظر العيش شزرا س فلم يكترث وقد عاش دهرا حب هذه الدنيـا أصم وأعمى أخـــذ الوقف أغنياء وأغرى وأولو اللب والعقول يرون ال أخذ منه مع الغنى عين إذرا وكذا من يسالها مع الإثرا والغنى الغسب يرى ويذرى يتبادون في اللبساس بطــــرا يركبون البغـال عزأ وزمرا ان أجاد المعنى واحسن فكرا ناس باسم الوقف لايتــــبرا فان لم يتم بهـا فهو أدرى

دائبًا في التردد آت صفيق الـ لاحياء له ويعللب ما ليس ثم لو لم يكن تصدق بالوق حين قد صار الآخذ منه يسمى فتصاطاه صاحب المال والجاء وأقاموه في المـــواريث حتى وغمدا المستحق حميران ندما ثبت ألله بعمنهم بننى النف والفقير الحريص منهم مكد غير أن الفقير يصذر فيهسا عِباً من مدرســـين تعنــاة وهم في نفوسهــــم في عظيم حق کل منہم یکون حزینا ابدا ذا يعيش بصدقات الـ وعليسه من الشروط تكاليف کم دأینا مدرسا ومولی حسمه آن یکون منه معرا خمکة الورى المدرس والحبا کم تلق ولیس یحسن یقرا

ان منهم من كان يلشغ بالقاف ومنهم من كان يلشغ بالراء وهما من أماثل القوم فاعجب واعتبر وانشر الغرائب نشرا والذى ألبس القباء ذا الكم نة والظـــالم المردى المهرا والذى كاتب التاتار ومر سار الهم قصداً فاثنى وأطرا والذي قد أتى الفواحش واستكبر فاسال ماذا جرى إذا تجرى والذى مياله إلى نظم دو بيت وتقريب من يذاكر شعرا وله فى أكل الحشيشة رأى وافق الفرع ميه ليلا وفجرا ولديه - أبو الفوارس مهتر بما رمى الشباب عجبا وسكرا فتولى المذـــاصب والأشياخ أهـــد عطلوا فيشكون صغرا ورعاه العمدل الرضى حاضرا مجلس الاثبات شاهدا مستمرا قائلا ذا اثني عليه بنو علم ان والأقربون أولاد صصرا قيـل لا تعتمد عليهم لهم أغ راض سوء زوراً وبهتا ووزرا عد واسأل سواهم تعزف الح سق فاذ أعذرتني نلت إصرا انت في حق غيره واقف ان كنت بالشام أو تفارق مصرا عِيبًا ما نراك به توقف لقد بث أمره منك سرآ كلما قلت دولة الحاكم الجابر زالت قامت علينا أخرى وتصدوا لاكل الإوقاف حتى ذمهم عادفوه نظا ونثرا فــــــلذا صارت المعيشة أولى بأولى العلم والصلاح وأحرى ولقد كنت قبلها من غنى النفس مليا فالحسد لله شكرا بيسد اني أنفت من صدقات الفقه شبهتها يوقف الاسرى وتأنفت مرب مزاحمة النسذ ل عليها يرى الوقاحة فحرا فتمنیت مدند زمان أری رزق عنها بمعزل فاستدرا بارك الله في المماش كما شاء له الحمد إذ بدا واستمرا فأنا اليوم أنزه القوم نفساً بخلاصي منهم وادوح سرا (1-67)

يالها وصمة على أهل ذا السهم يكفيك مارأيناه خبرا

حسدتنی جماعة قال منهـــم قائل ذا ومن أين أثرى يمطى قلا ويعطى كـــثرا وعهم ربنا هو الرزاق مغتاب والمفترى الذى هو أجرى عنده الملتقي فيا خجلة ال في غد حين يحشر الناس حشرا ماييـالى ماذا يقول سنجزى ولئن قلت الأصل كان من الوقف فما ضر ذا ولا في أزرى على من على الوقوف أصرى سبياً كان انما اتجه اللوم كسلا غير عاجز عن معاش فهو كل على الورى ليس يبرى ميانني الله عرب مزاحمة القوم على منصب فيارب صبرا يارب سلم فيما تبتى ولا تحوج إلى من يستعبد الناس قسرا فتراهم لأجل حاجتهم بــــين يديه في قضيه الذل اسرا أقرب الناس عنده ذر نفاق حين يسقيه من محال الاطرا القوم يمكن مثلهم فحسببك شرا من يخالف يقضى ومن وافق جملة الأمر ذا .فكم قد سررنا وشرحنا بما ذكرناه صدرا كل من كان منصفا عرف الحسق نقد شاع الامر رأ وبحرا عسد أبياتها هنيدة عرة باعدادها وطولت عرا وأدى انهسا ستزاد عشرا فی أمور جرت وعشرا وعشر<sup>ا</sup>

وفي أول صفر من سئة احمدي وستين وسيانة توفى بديار مصر شرف الدين محد بن أحمد بن عنتر الدمشقي الذي كان محتسبا بدمشق في أيام التساتار ، وهو وأبوه من أولى الثروة بدمشق ومن المعدلين فيها رحمه الله . وفي ثانى ربيبع الآخر توفى البرهان الطويل المتصرف في الدواوين كان عاملا مديوان الجامع تارة ، وبالحشرية أخرى ، وبديوان المدارس المحدث في الآيام المعظمية وبعدها رحمه الله . وفي الرابع والعشرين منه توفى النجم الكحال بن الصني العبادي فجأة ، كان أبوه مقرئا حسنا ضريرا وتعلم هو وأخوه قبله صناعة الكحالة فبرعا فيهاوتوفى أخوه قديما فبقي هو كحالا باللبادين، ثم بالبيارستان وقد رابع جادى الأولى توفى عبد العزيز المغرفي إمام مسجد الجورة بالعقيبة رحمه الله . وفي الرابع والعشرين منه توفى العدل جال الدين بن القلائمي بن أخي المؤيد رحمه الله . وقبله توفى الجالى الأبناري والعشرين منه توفى العدل جال الدين بن القلائمي بن أخي المؤيد رحمه الله . وقبله توفى الجالى الأبناري الساكن بالجامع بالمنارة الغربية الحنبلي له سماعات كثيرة من عبد القادر الرهاوي وغيره ، وهو الذي الساكن بالجامع بالمنارة الغربية الحبلي له سماعات كثيرة من عبد القادر الرهاوي وغيره ، وهو الذي كان يصلى بالمتأخرين صلاة الصبح بالجامع فيطيل بهم اطالة مفرطة عارجة عن المتساد بكثير الى أن يصلى بالمتأخرين صلاة الصبح بالجامع فيطيل بهم اطالة مفرطة عارجة عن المتساد بكثير الى أن يصلى بالمتأخرين صلاة الصبح بالجامع فيطيل بهم اطالة مفرطة عارجة عن المتساد بكثير الى أن يصلى تعلم الشمس وهو في تطويله لا يتركه كل يوم رحمه الله ، وفي سابع رجب توفى العالم المغربي المناد القادر الرهاوي وغيره الله المناد المادي المناد المعرب توفى العالم المغربي المناد المعرب توفى العالم المعرب وفي العالم المهرب الماديات

النحوى وكان معمراً مشتغلا بأنواع العلوم على خلل فى ذهنه ، واسمه : أبو محمد القاسم بن أحمدبن السداد اللورق هكذا رأيت نسبه بخط مشايخه الذين قرأ عليهم بالمغرب بن الحصار وغيره ، وكان هو لايكتب ابن أبى السداد ويجعل مكانه الموفق وكان ابا السداد كنيته الموفق ولورقة بليدة من أعمال مرسية ودفن من الغد فى مقابر باب توما قرباً من قبر الشيخ رسلان رحمه الله .

وفي سادس عشر رجب توفي العاد مظفر بن السهاء على بن الحسن من بني سـنى الدولة وهو ابن عم الصدر احمد بن يحي القاضي وكان من عدوله رحمه ألله . وفي السابع والعشرين من رجب توفي الشهاب ابن العنياء الكاتبُ للشروط بباب الجامع الشرق ويعرف باجير البَّهاء لأنه كَان يخرج في كتابة الشروط بألشريف بهاء الدين عبد القادر بن عقيل العباسي كاتب الحسكم للزكى الطاهر وبعده الى أن مات وكان فريد وقته في ذلك فرع هذا الأجير.حتى كان الفقيه عز الدين بن عبد السلام يفضله على كـتاب عصره فنفقت سوقه رحمه . وفي ثالث عشر شعبان تونى الشيخ الياس الأربلي الذي كان يكون مقبها بالجامع فى رواق الحنابلة ، ثم سكن جبل قاسيون و به تونى ودَّفن رحمه الله . وفى تاســع عشرين شَّعبان تونَّى الأمير مجير الدين خوشترين الكردى وكان من أمراء مصر وحضر كسرة التاتار لعنهم الله بعين جالوت مع المظفر قطر رحمه الله وغزا نومئذ حتى فتح الله على المسلمين ودفن بالجبل وأبوه مات محبوسا مع عماد الَّدين بن المشطوب في بلاد الآشرف الشرقيَّة . وفي عامس عشر رمضارب توفي العفيف الحننيُّ زوج الذهبية بنت الدميري جارتنا رحمه الله وتزوجت بعده علاء الدين احمد بن القاضي محبي الدين بن الوكُّ وفي السابع والعشرين من شهر رمضان ولد لي مولود ذكر سميته محمَّد، وكنيته أبا القاسم بكنية نور الدين ان زنكَى الملكالمُ الدُّ الدُّو باسمه ولقبه جمله الله مباركا صالحًا عفيفُ اللَّهِ اللَّهِ عليهُ رحمه وستين وستمائة بدار العطافية غرى المدرسة العادلية وذلك اليوم كان في شهر آب نحو أربعـة أيام وهو زمان البطيخ الاصفر ، وكسفت الشمس في غد ذلك اليوم بعد العصر من يوم الآحد الثامن والعشرين من رمضان . وفي عامس شوال تونى الفخر أحمد بن ابراهيم الحنني أحــد مدرسي الحنفيــة من الشيوخ وكمان أحد الشهود تحت الساعات ودفن من الغد رحمه الله . وفي سابع شوال توفي الشرف يحي بن المغربي الحاج الدقاق في الحنطة عال أخي محمد رحمه الله مات فجأة وكَّان قد عزم على وَقف أملَّاكُه على زاوية المفارية ففاجأه الموت بفتة . ومن العجائب أن بعض معارفه مات قبــــله فجأة فجاءتي وقال أريد تعجيل وقني لملكي خوفًا من أن أموت فجأة كما مات فلان ثم أخر فمات فجأة كما ظنه وبالله التوفيق وفي سادس عشر شوال نظمت هذه الآبيات : \_\_

> ایا لائمی مالی سوی البیت موضع فراشی ونطمی فروتی فرجیتی ومرکونی الآن الآتان ونجلها وقد یسر الله الکریم بفضله

أرى فيه عزا أنه لى أنفع الحافى وأكلى ما يسد ويشبع لأخلاق أهل الدين والعلم اتبع غنى النفس مع شيء به أتقنع

عدو بعيش ضيق فيشنع وأطلب عفو الله فالعفو أوسع غنى لغير الله ما كنت اختسع عن الناس في هذا الى العز أجمع وستون في روض من اللطف أرتع مقل ومن عز القناعة موسع إلى الموت ان الله يعطى وبمنسع فأبتى كما قد قيل والقول يسمع فلا ديننا يبق ولا ما نرقع) فطوبی لعبـــد آثر الله ربه وجاد بدنیــاه لما یتوقع

أوفره للاهــــــــــــــــــل خوفا براهم واصبر فی نفسی علی ما ینو بنی ومادمت أرضى باليسير فاننى وربى تد آثانى الصبر والغنى وقد مر من عمری ثلاث أعدها ووجهى من ذل التبذل مقتر ومن حسن ظنی ان ذا یستمر لی وائى لا الجــــأ إلى غير بابه (نرقع دنيانا بتمزيق ديننا

وفى ذى القعدة توفى الشيخ الصالح صلاح الدين أبو زيد الدينورى صاحب الشيخ عزالدينالدينورى وهوالذي بني له زارية بسفح جبل قاسيون غربي الجامع المظفري وصار لجماعـة يَذكرونَ الله عقيب صلاة الصبح بأصوات حسنة . ثم مات عز الدين و يق الشيخ الصلاح يقوم بهذه الوظيفة بت عنده اياة في الزاوية المذكورة رحمه الله . وكنت قد نظمت قبل ذلك أبياتا في هذا المعني وهي : \_\_

> صان ربي عن التبســذل على فله الحمد بكرة وأصيلا لم يشن بالسوآل وجهى بل بادك فيا أعطى فكان جزيلا وغنى النفس والقنباعة كئه حزان فكانا لما ذكرت دليسلا كم رأينًا من عالم عن بالعلم واضحى بالحرس منه ذليلا احفظ الله وابذل الفضـــل تغنم من غنى النفس عزة. وقبـولا وتعرف اليه يعرفك في الشدة فاتبسع فيها يقول الرسولا وكن راضيا زمنا قليلا انه كان وعده مفعولا

يفعل الله ما يشاء فلا تسخط كل ما قد قضـــاه خير لمن وعد الصمايرين خيراً فأيقن

وفيها : في ثاني عشرين ذي الحجة توفي العز بن النشو الشاهد تحت السماعات ، وفي الغد الثالث والعشرين توفى الشهاب تمام بن الحبوبي التاجر بالخواصين رحمهمــــا الله . وجاءنا الحبر من ديار مصر بأنهماتٌ في هذه السنة مهاء الدين الضرير صهر الشيخ الشاطبي رحمهما الله ، وشرف الدين بن السيمي يحيى بن فضل الله أمام ألمدرسة الصالحية رحمه الله وكان من أصحاب شيخنا أبي الحسن السخاوي رحمه ذلله بدمشق . وهو أول من أم بدار الحديث الأشرفية في زماننا ثم انتقل الى القاهرة فاقام بالمدرسة الصالحية النجمية وكمان عنده تعصب وكرم وله قراءة حسنة .

#### سنة ٦٦٢ ه :

سنة اثنتين وستين وستمائة فني سابع المحرم توفى التقى أبو بكر البغسدادى المقرىء شم دخلت الساكن بالمدرسة العادلية رحمه الله . وفي تاسع عشره توفي الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزي من غلمان العزيز بن الظاهر بن صلاح الدين ، وكان له أثر مذكور في كسرة التاتار خدلهم الله تعالى على أرض حمص المقدم ذكرها . وفي عاشر صفر توفي محمص الملك الأشرف ن المنصور ابن المجاهد شیرکو. بن ناصر الدین محمد بن شیرکو. بن شادی وهم ملوك حمص وأعمالها كابراً عن كابر رحمه الله . وكـان شابا عفيفا عمَّا يقع فيه غيره من الشراب وله في كسرة التاتار الثانية على حمص أثر جليل. وقبله بتمليل توفي الزبن خضر المعروف بالمسخرة كـان من ندماء الأشرف موسى بن العـــــــادل وجاءنا الحتر بوفاة الكال عريف الصاغة ، والضياء النابلسي بمصر . وكبان مولد الني صلى اللهعليهوسلم ليلة الأثنين ثانى عشر ربيسع الأولءلي قول الاكثرين فاتفق في هذه السنة أنكانت ليلة ألثاني عشرمن ربيع الأول هي ليلة الاثنين . وفي ذلك اليوم توفي النجم أحد القرائين بزي الجنائز وكمان يؤذر بالمئذنة الفربية من جامع دمشق وهو شيخ كبير رحمه الله . وفي يوم الجعة سابع ربيع الآخر صلى بالجامع عقيب صلاة الجمعة صلاة الميت الغائب بالنية على ضياء الدين على بن عمد المعروف بابن البالسي أحدكتاب الحكم المعدلين تحت الساعات وكان له اشتغال باستماع الحديث وكتابته ، ثم سافر الىمصر مت- لا لشهادة فترفى بها رحمه الله تعالى ليلة السبت رابيع صفر ودفن خارج باب النصرشرق القاهرة. وفي هذه الأشهر تُوفي بصرخد سيف الدينالروسي (؟) الذي ملكه بقرية بقربه رحمه الله . وكان شابا حسنا شجاعاً . وفي حادي عشر ربيع الآخر توفي الشريف بن الطيوري الملقب بالجمال الذي كان نقيب القاضي الخويي، وفي ثاني جهادي الأولى توفي بمصر الرشـــــيد العطار المحدث رحمه الله. وفي عاشر جمادي الأولى توفى الحاج نصر بن بردس التاجر بقيسارية الفرش وكارب رجلا موسراً ملازما للصلاة بالجامع من أهل الحير رحمه الله ودفن بالجبل . وفي ثألث عشر جمادي الأولى توفيت الشيخــة الصالحة عابدة المقيمة برباط زهرا خاتون وكانت امرأة عذراء مقضدة عمياء مشهورة بالخير والصلاح رحمها الله . وفي خامس عشر توفي الحاج محمد بن الحاج مسعود الذهبي رحمه الله .

وفها: بعدصلاة الصبح من يوم الاحد التاسع والعشرين من جمادى الاولى توفى القاضى الخطيب عماد الدين عبد الكريم بن القاضى جمال الدين عبد الصمد بن محمد المعروف بابن الحرستانى رحمه الله وكان من أهل بيت قضاء ، وعلم ، وصلاح تولى قاضى القضاة فى الآيام الاشرفية ، وناب فى القضاء عن أبيه فى الآيام العادلية ، وعن شمس الدين احمد بن الحليل الحويى عام حجه ، ثم تولى الخطابة بجامع دمشق ، وتدريس الزاوية الغربية ، ومشيخة دار الحديث الاشرفية ، واستمر ذلك له من الآيام الصالحية النجمية وقبلها إلى أن توفى بدار الخطابة ودفن فى مقابر الجبل قريبا من أبيه وأهله وصلى عليه

بحامع دمشق قاضى القضاة بدمشق ابن خلكان وصليت أنا عليه إماما ظاهر البلد تحت التملعة حارج باب الفرج، وكان يوما مشهودا حضر جشازته خلق كثير وانتشروا فى تلك الصحراء الواسعة رحمه الله. وتوليت مكانه بدار الحديث الاشرفية وحضر عندى فيها أول يوم ذكرت الدرس فيها قاضى الفضياه وأعيان البلد من المدرسين والمحدثين وغيرهم. وذكرت من أول تصنيني فى كمتاب، المبعث ، الحطيمة والحديث ، والكلام على سنده وفنه مع زيادات على ذلك من مكان آخر ، وكان بحمد الله تعالى وحوله وقوته بحلسا جليلا عليه سكون واخباط وجلالة وانصات من الحاضرين . ووقار من المستمعين ، وعمل فى ذلك بعض الأدباء أبياتا منها :..

العلم والمعلوم قسد أدركته وسماعك البحر المحيط فحدث وبعثت في دار الحديث بمعجز وابان له عنك افتتاح المبعث مكثت به الآلباب طائعة الندا والحسن من طرب به لم نمكث

وفى رجب توفى نور الدولة بن دحير جان المنسادى على الأشياء الصائعة ، وكان قصيراً ظريفاً هو وأبوه من قبله ودارهم بالمطرزين خارج حصن جيرون معروفة بهم رحمه الله . وفي ثانى عشر رجب توفى العفيف بن أبى الفوارس وكان شابا حسنا تولى عمالة الجامع ، وعمالة مخزن الإمام جمعا له لحدقه بهذه الصناعة كما قيل رحمه الله . ودفن بالتربة التي أنشأها والد، جوار الحانقاه الشبلية بسفح جسل قاسيون وكان أبوه قد أعد القبر لنفسه فدفنه فيه وهو المذكور في قصيدة الفلاحة إلرائية . وقبله بيوم في حادى عشر رجب توفى الآثير عبد الكريم بن ضياء الدين الحسين بن القاضى الأشرف احمد بن القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على رحمه الله بقرية البلاط ملك جسده وأهله وحمل منها فدفن بجبل القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على رحمه الله بقرية البلاط ملك جسده وأهله وحمل منها فدفن بجبل قاسيون وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بجامع العقيبة المعروف بجامع التوبة ، وهو أصغر أولاد الصيا. وهم اربعة عربون عن الفضل خلاف ما كان عليه سلفهم . ثم توفى أخوه صدر الدين عبيد الله في ساخ دى القعدة من سنة اثنتين وستين وستمائة .

وفى الخامس والعشرين من رجب توفى الحكيم شمس الدين المعروف بطرازالشام الطبيب رحمه الله وفى حادى عشر شعبان توفى الزين يحيى بن بكران الجزرى أحد المعدلين بدمشق وكان قبل ذلك تاجرا و تولى ديوان الحشر وغيره ، وكان طلق المحيا ، ظريف الحركات ودوداً رحمه الله ودفن بباب الصغير وعمه هو المعلم الجزرى وكان شيخاً يسكن بوأس درب التمارين فى الصف الشامى من سوق العطارين الذى يلى قنطرة الحبالين . وكان يعلق الرماح وغيرها من آلات الحرب بعرقه فوق رأس الدرب المذكور وكان إذا قدمت العساكر مع السلطان فى زمن العادل أى بكر بن أيوب ومن بعده ، أو قدمت الرسل من بغداد يتلقاهم مع الناس فوق رأسه مصحف كريم فى كيسه يحمله وهو راكب ومات سئة (١) وفى العشرين من شعبان توفى الحي بن سراقة مغرف ؛ عالم ، دين ، متواضع . كريم ، حسن المحاضرة . كان نزل بحب ثم عبر علينا بدهشق إلى مصر فتولى دار الحديث الكاملية بالقاهرة مع الزكى عبد العظيم وماتا وحهما الله بعد ابن دحيية .

<sup>(</sup>١) يباض بالاصل

وفيها: في التاسع والعشرين من شعبان توفى تاج الدين أبوب بن فخر الدين محمود بن عبد اللطيف ابن سيا وكان أحد الشيوخ المعدلين بدمشق من أهل النيو تات بها وأبوه كان محتسب دمشق مدة ودفن على والده بالجبل وكان موته ببستانه عند طاحونة مقرى رحمه الله. وفي ثاني شهر رمضان توفى بقرية كفر بطنا الشرف النميرى المقيم بتربة قاضى كفر بطنا وكان يلقب نفسه زعم غير ، كان يكون عندنا بالمدرسة الأسينية ثم بالمدرسة الحسامية ، وكان ينظم الشعر على طريقة المغرب رحمه الله . وفي يوم الجمعة ثامن شهر رمضان صلى خطيب لجامع دمشق بالناس عقيب صلاة الجمعة صلاة الجنازة على الشيخ محمد المعروف بالقبارى شيمخ مشهور بالزهد والورع بالاسكندرية كان يكون في غيط له وهو البستان وهو فلاحه مخدمه بنفسه ويا كل من ثماره وزرعه ويتورع في تحصيل بذره حتى بلغني أنه كان إذا رأى ثمرة ساقطة قيه تحت أشجاره ولايشاهد سقوطها من شجره يتورع من أكابا خوفا من أن تكون من شجرغيره مع جماعة صادفناه وهو يسقى في جرار ماه من الخليج على حار له يستى به في آخر سنة ثمان وعشرين وسهائة مع جماعة صادفناه وهو يستى في جرار ماه من الخليج على حار له يستى به غيطه ، وكان الماء في الخليج حيننذ قليلا فاجلسنا إلى أن تم عمله ثم قدم لشا من ثمر غيطه وكذا كانت عادته مسع كل من يزوره من حينذ قليلا فاجلسنا إلى أن تم عمله ثم قدم السا من ثمر غيطه وكذا كانت عادته مسع كل من يزوره من الخليف عنه لو كان لغيره قيمته نمو خمسين درهما فبيع بنحو عشرين الف درهم تزايد الناس فيه رجاء المخاف عنه لو كان لغيره قيمته نمو خمسين درهما فبيع بنحو عشرين الف درهم تزايد الناس فيه رجاء الركة حتى في الاريق الذي كان يتوضؤ فيه .

ونى يوم الجمعة خامس عشر شهر رمضان صلى خطيب جامع دمشق عقيب صلاة الجمعة صلاة الجنازة على الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن شيخ الشيوخ مجاة ومات بها رحمه الله . وكان شيخا فاضلا حسن الصورة والمحاضرة وله نظم حسن في مبدح النبي صلى الله عليه وسلم وغيره . وقرأ على الشبيخ أبي النمن الكندى وسمع عليه وعلى بن كليب سمع عليه جزء ابن عرفة مراراً وكانت وفاته ليــلة الجمعــة ثامن شهر رمضان من سنَّة اثنتين وستين وستانة رحمه الله ، وفي الثامن والعشرين من شهر رمضان توفي محيي الدين عبد الله بن صنى الدين ابراهيم بن مرزوق بداره بدمشق المجاورة للمدرسة النورية رحمه الله وفي ثالث شوال تُوفِّى النَّظَامِ النَّصيي وكَّانُ من أَهْلِ القرآن والفقه ومن المعدلين بدمشقَّ وهو ابن اخت الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة رحمهما الله . وفي أوآخر رمضان ظهر في الشرق كوكب ذو ذنب في الأفق نحو الغرب في منزلة الهنعة وكان الفجر يومشـذ يطلع في الدراع والنثرة وبتي يطلع كل يوم قبــل الفجر خلف النجم المعروف بكوكب الصبح ثم صار يتقدم كل يوم قليلًا إلى أن صار يبدُّو مرتَّفُعًا عَنْ كُوكبُ الصبح وبق صور ذنبـــــه ظاهرا ولم يتغير موضعه من منزلة الهنعة بعده منها إلى جهة المشرق نحو رمح طويل ويبقى ظاهراً ثم يرتفع بارتفاعها ، ويسرى لسيرها ثم يقرب من منزلة الهنعة ثم بتى فى أوائل ذىالقعدة الى تغلب عليه ضوء الصباح فينيب . وكان يظهر له قبل بروزه شعاع كشير في جو السهاء ، وظهر أيضا من قبل المغرب بشمال بعد العشاء الآخرة من ليال عدة في أواخر رمضان وأوائل شوال خطوط مصيئة كيئة الاصابع مرتفعة في جو السهاء واحمرت الشمس في آخر الرابع من شوال قريب مغيها وذمب صوءها محيث توهم كثير من الناس انها كسفت وغربت وهي كـذلك ، ولمـا كان عنــد العشاء

الآخرة أصاب القمر مثل ذلك ليلة الخامس من شوال بحيث توهم أنه كسف. وجاءنا الحغير من مصر عوت العز السركسي رحمه الله ، والفخر المصرى في يوم واحد ، وتوفى في الحادى والعشرين من شوال الشمس النابلسي جانى المدرسة الحسامية والشامية . وجاءنا الحبر مر حلب عوت قاضياً كمال الدين أحمد بن القاضى زين الدين بن الاستاذ وكان تولى قضاءها بعد أبيه فبقي على ذلك إلى أن أخمذ التاتار حلب فنكب مع من نكب وجاء بأهله إلى دمشق وخرج إلى مصر فبتى فهما إلى هذه السنة فرجع إلى حلب فتوفى ما رحمه الله في عامس عشر شوال وكان فاضلا وابن فاضل وجده من الصالحين وجمع كتابا في شرح الوسيطكان تعب فيه أبوه من قبل .

وجاء الخبر انه وصل إلى ديار مصر رسل الملك بركة يوم الأحسد سادس ذي القعدة ومعهم الأشرف بن الملك المظفر شهاب الدين غازى بن العادل صاحب ميافارةين بما يسر الإسلام وأهله . وفي را بع عشر ذى القعدة توفى بدمشق الشيخ أبو الخبر صاحب الشيخ على رجمه الله . والشيخ شعيب الساكن بالجبل معرفة بنى سنى الدولة رحمسه الله . وجاء نا الحبر من مصر بوفاة الفخر المصرى عثمان المعروف بعين عين رحمنا الله واياه ، ثم توفى بدمشق الجمال بن بدر برب نحلة . وفى السساب والعشرين من ذى القعدة توفى الشيخ أبو عبد الله محمد بن على البكرى المراكشي والدعلى وعبد الرحمن جد حسن رحمه الله ودفن بالصوفية ، وجاء نا الحبر بوفاة جمال الدين هلال بن حجاج وكان ينوب فى الحكم مدة سنين بالأعمال الحلبية وغيرها رحمه الله . وفى يوم السبت ثالث ذى الحبحة توفى من أهل دار الحديث الاشرفية شيخان أحدهما : جمال الدين يوسف بن يعقوب الأربل الذهى ابن أخى العز الأربل وكان له سماعات كشيرة من حبل ، وابن طبرزد ، والكشدى ، والقاضى الحرستاني وغيرهم : والاخير وكان قد حصل شيئاً من علم الأدب وخطب بجامع المزة مدة رحمه الله وأنشدني لنفسه فى الشيب وكان قد حصل شيئاً من علم الأدب وخطب بجامع المزة مدة رحمه الله وأنشدني لنفسه فى الشيب وخضابه : ...

وكنت و إباها مذ اختط عارضى كزوجين في جسم ومانقضت عهدا فلما أتانى الشيب يقطع بيننا توهمته سيفا فالبسته غمــــدا

### ســـــنة ۲۲۳ ه:

سئة ثلاث وستين وسيّائة فني العشرين من المحرم توفى علاء الدين قرابة صاحب حماة وخدلت والعفيف بن السعردى ضمير التاج الاسكندرى . وفي سادس عشرين منه توفى الشيخ أبو العباس احمد بن (١) العراقي وكان صالحا دبنا منقطعا بجامع دمشق يقرى المقرآن ويجتمع به أهل العلم قبالة اللازوردة على يمين باب دار الخطابة مستنداً إلى سارية الرواق الأوسط صليت عليه اماما خارج باب الفرج ومضى به إلى جبل قاسيون فدفن هناك رحمة الله عنيه . وفي ثامن صفر توفى النظام عبد الله بن البانياسي ببستانه بكفر سوسة وحمل إلى الجبل رحمه الله وكان قد طال مرضيه بالفالج و سمع ببغداد من جماعة ، وفي ثامن شهر ربيع الأول توفى فجأة معين ابراهيم بن مجمد الدين بالفالج و سمع ببغداد من جماعة ، وفي ثاهن شهر ربيع الأول توفى فجأة معين ابراهيم بن مجمد الدين

القرشى ابن بنت القاضى محيى الدين محمد بن على بن يحيى القرشى رحمه الله ، وكان له سماعات كثيرة وبخطه توجد أكثر الطباق فى زمانه وكان يكتبها كبتابة حسنة صحيحة وهو أحسد المعدلين بدمشق من أحسك برالبيوت الدمشقيين ودفن بالجبل صليت عليه اماما عارج باب الفراديس بمصلى ابن مرزوق وذهب به الى الجبسل . وفى تاسع ربيع الأول توفى الشهاب محمد بن المغروف بالقسليجى بخدمة سسيف الدين بن قليج . وفى الحسادى والعشرين من شهر ربيع الأول توفى الشيخ محمد المعروف بأبن امرأة الشيخ على القروبي الواهد الساكن بحبل قاسيون رحمه الله .

وفيها: خرجت العساكر من مصر وتوجه بعضها الى الفرات فانهزم من كان ثم من جموع التاتار لعنهم الله الدين كانوا قد حاصروا قلعـــة البيرة وأفسدوا فى تلك الديار وتعطلت السكنى بتلك البلاد لسبهم فخربت ، ثم خرج السلطان ييرس من مصر بعساكره فنزل ببلاد الساحل ونازل قلاع الفرنج لعنهم الله واستدعى بالرجال والآلات من دمشق وغيرها.

وجاءنا الخبر لدمشق بانه دخل مدينة قيسارية ثالث ساعة من يوم الخيس ثامن جمادى الأولى وهو يوم نزوله عليها ، ثم تسلم القلمة يوم الخيس خامس عشر وهدمها وانتقل الى غيرها . وبلغنا ان فى رابع جمادى الأولى توفى النجم المغرى القصرى الاكتع وكان متفننا فى علوم شتى وهو الذى كان نظم المفصل مات بأسيوط من أعمال مصر رحمه الله . وفى الثامن والعشرين من جهادى الأولى توفى الشيخ سعيد المغرى التلسانى الذى كان مقيا بمسجد فى محاة طواحين الأشنان خارج باب توما وكان رجلا صالحا خيراً منقضعاً زاهداً رجمه الله صلينا عليه بجامع التوبة الذى فى العقيبة وحمل الى الجبل فدفن به .

وفيا: يوم الجمعة سلخ جادى الأولى توفى الشيخ زين الدين عالدين يوسف بن سعد النابلسى المحدث وكان حافظاً لأسماء الرواة ولكثير من الألفاظ اللغوية رحمه الله صليت عليه إماما خارج باب الصغير قبالة مسجد جراح وكانت له جنازة حفلة ودفن فى مقابر الباب الصغير. وفى أول جادى الآخرة توفى العز إيبك عتيق القاضى جال الدين المصرى وكان وكيلا بمجالس الحكام من بعد وفاة معتقبه الى الآن رحمه الله، وفى تاسع جادى الآخرة ونحن بدار الحديث الأشرفية والجاعة يحتمون لسماع سنن النسائى على نتى الدين اسماعيل بن أبى اليسر أيده الله، فاخذ بعض الجماعة النماس ولج به فدافعه فلم يندفع فاشير على جمهته ما، ففعل قال رأسه الى ورائه فانشد ابن أبى اليسر متمثلا بقول سحيم وقد تمثل به الحبجاج فى خطبته : ...

## أنا ان جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامسة تعرفونى

فعاد ذاك الحجل منه تهللا واستحسنته أنا والحاضرون وذكرت لهم الحكاية المذكورة فى تاريخ دمشق فى ترجمة ابراهيم بن هشام المخزومى حين خطب على منسر المدينسة وكان أميرها ومعه عصا فوقعت منه فاشتد ذلك عليه فاخذها بعض حرسه فناوله إياها وأنشد : ــــ

فالقت عصاها واستقر بها النوي كما قر عينبا بالآياب المسافر (٥ ــ ٥٠) فسرى عن ابراهم ماكان فيسة ، وفي سسادس عشر جادى الآخرة توفي العز أبو العز بن صالح بن وهيب الحنى المدرس بالمدرسة الشبلية بسفح قاسيون وهو ابن أخى الصدر سليهان بن وهيب نائب الحكم بمصر يومئذ ؛ وكان فقيها ، دينا ، مشكوراً رحمه الله ، وفي سحر يوم الائنين افي رجبولد سبعلى الحسين بن عبد الرحمن بن محمد بن على البكرى جعسله الله مولوداً مباركا . وفي ذلك اليوم توفي النجم البغدادى المتصرف وكان قد صار في آخره مستوفيا على جباة الأوقاف التي تحت بد القاضى ، كالترب وديوان السبع ؛ والمدارس ونحوها . وفي ثالث عشر رجب توفي التتي أخو التاج عبد الرحمن ببستانه بحور فجاه الله . وفيه جاء نا الحرباسة يلاء المسلمين على مدينة ارسوف عنوة وقتل من كان بهامن الفرنج وأسرهم واغتنام أموالم وضرب البشائر بذلك . وفي رابع عشر رجب توفي بالقساهرة قاضى سنجار بدر الدين الكردى الذي تولى قضاة القضاة بالديار المصرية مراراً ، وكانت له سيرة معروفة من أخذ الرشا من قضاة الأطراف والشهود ، والمتحاكين إلا أنه كان كريما جواداً وحصل له ولاتباعه بأخرة تشتت ومعادرات . وفي رجب أيصاً توفي بالقاهرة الشرف محاسن بن الصورى عريف سوق الكتب بها وعمره مائة واثانتا عشرة سنة وأنشدنى عنه سعد الدين بن مسعود بن شيخ الشيوخ بن حويه قال : أنشدنى الحافظ السلفني : ...

اذا عزل المرء وافيته وعنـد الولاية استكـبر لآن المولى له مسـولة ونفسى على الذل لاتصـر

ومو لده سنة إحدى وخمسين وخمسائة . حكى لى عنه القاضى احمد بن خلكان قال : اجتمعت به فى الإيوان الكبير بدار الوزارة عند البادرائى رسول الديوان فقال لى : دخلت هذه الدار فى أيام شاور ورأيته جالساً فى صدر هذا الإيوان . قال : قلت ماكان عمرك يومئذ؟ قال : اثنتى عشرة سنة .

وفي يوم الاثنين أول يوم في شعبان توفي الأمير جال الدين موسى بن يغمور . وفي ثالث شهر شعبان توفي بدمشق شرف الدين عثمان بن السابق الكاتب بباب الجامع ، وكان أحدكتاب الحمكم وله خط حلو وصدقات ومعروف ملازم للصلوات في الجاعات بالجامع من العدول المبرزين رحمه الله تعالى صليت عليه اماماً بمصلى ابن مرزوق عارج باب الفراديس وحمل إلى الجبل ودفن فيسه وكانت له جنازة حسنة حفلة . وفي ثامن عشر شعبان توفي جال الدين المصرى الذي كان مشارفا بالبيارستان السورى وهو صهر تتى الدين بن أن اليسر على ابنته فاطمة بعد كال الدين الزملكاني رحمه الله ، وكان رجلا خيراً منقطاما مقتنعاً صليت عليه اماما عارج باب النصر ثم شيعته مع الجاعة الى مقابر الصوفية فدفن بها وكان أبوه وزير الأمير الجناح (٢)

وفها: ورد إلى دمشق كتاب يتضمن انه ورد الى القاهرة في جادى الآخرة من هسده السنة كتاب من المغرب يتضمن نصر المسلمين على النصارى في بر الأندلس ومقدم المسلمسين سسلطانهم أبوعبد الله بن الأحر أيده الله وكان الفنس ملك النصارى قد طلب منه الساحل من طريف إلى الجزيرة ومارقة الى المرية فاجتمع المسلمون ولقوهم فكسروهم مراراً وأخذ أخو الفنس أسيراً ثم اجتمع العدو

فى جمع كثير ونزل على غرناطة فقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة فجمع من رؤوسهم نحوخمسة وأربعين الف رأس فعملوها كوماً وطلع المسلمون عليها وأذنوا وأخذوا منهم عشرة آلاف أسيروكانذلك يوم الخيس رابع عشر رمضان من سنة اثنتين وستين وستائة وراح الفئس الى اشبيلية منهزماً وكان قد دفن أباه بحامع أشبيلية فأخرجه من قبره خوفا من استيلاء المسلمين عليها وحمله الى طليطلة ورجع الى المسلمين اثنان وثلاثون بلداً من جملتها اشبيلية ، وقرطبة ، ومرسية ، والرقة وشريش وجمع عساكر المسلمين على شاطبة وبلنسية والله ينصرهم برحمته ،

وفي يوم الخيس الخامس والعشرين مريب شعبان توفي الحاج احمد المعروف بالسلامىالزملكاتى الحشاب،ونجيب الدين فراس العسقلاني . وكان أحد العدول ذوى الثروة وله سماع حــــديث من الخشوعي وغيره ، ودفنا بباب الصغير رحمهما الله، وفي يوم الثلاثاءسلخ شعبان توفي النجم مظفربن عبد الصمد رحمه الله . وفي يوم الجمعة ثالث رمضان صلى بالجامع صلاة الغاتب على الامير جَمَّال الدُّين موسى من يغمور رحمه الله وكمانت رنانه مستهل شعبان عند توجهه إلى ديار مصر من الساحل لماكان مع السلطان الظاهر بيبرس في محاصرة الفرنج وفتح قيسارية وارسوف ثم عمل له العزاء بجسامع دمشق يوم الجمعة عاشر شهر رمضان ، وفي سادس رمضان نعت حسبة الجبل لبـدر الدين على بن عمر بن أحمله ابن عمر بن الشيخ أبي عمر بن محمد بن قدامة . وفي سابع عشر رمضان توفي الأمير عر الدين عُمَّان بن تميرك وكان ثقيل السمع كثير الوسواس في أمر الطهارة رحمه الله . وفي السادس والعشرين من شهر جمادي الأولى تونى الناهض معالى ن أبي الزهر المعروف بان الحبشي ودفن بالجبــل رحمه الله. وفي ثالث جمادي الأولى توفي الحاج على المغسل المعروف بالقباقي ودفن بباب الصغير رحمه الله وكان حج في سنة اثنتين وعشرين وستهائة معنا وكان مواظبا على الصلوات في الجماعات كشيرالصدقات والاحسان الى الفقراء واليتاى وكان إذا صلى الصبح مع الإمام بالجامع يخرج.فيقف بالبــاب الأوسط من أبوابه بباب البريد فيبكبر ويهلل بصوت عالى ويدعو بصلاح المسلمين ونحو ذلك لايكاد يقطع هذه العبادة، صليت عليه اماما عند مسجد جراح عارج باب الصغير . ودفن في مقابره حــــذاء تربة ان الشيرجي ، وكانت له جنازه حفلة جامعة لاصناف الخلق من الحاصة والعامة وكشت ترى اليتاى وغيرهم يقرءون ويترحمون ويبكون رحمه الله وذلك يوم الخيس ثالث جمادى الأولى . وفي عشية ذلك اليــوم توفى الجمال احمد بن عبد الله بن شعيب الذهبي الكستي رفيقنا في القراءة على شيخنا علم الدين السخاويرحمه الله . وكان تزوج ابنته فولدت له وماتت هي وولدها قديما ، ثم بتي عندنا صدة عمره وخلف كـتبأ كـثيرة وثروة ووقف داره على فقهاء المالكية وأوصى لهم بثلث ماله وحرضته أن يقف شيئاً من . أصول كنتبه فلم يفعل. صليت عليه اماما بمصلى ابن مرزوق ودفن بالجبل يوم الجعـــة رابع جمادي الأولى.

> أهسل دمشق استرابوا من كثرة الحسكام وهم جميعاً شموس وحالهسم في ظسلام

> > وقيل أيضاً :\_\_

بدمشق آیــة قد ظهرت للناس عاما کلـــا ولی شمس قاضـــیاً زاد ظـــلاما

وقيل أيضاً : ـــ

قضاتنا كابه شموس ونحن فى أكثف الغلام وقيل أيضاً :\_

أظـــلم الشــام وقد ولى الحـــكم شموس اليس فيهم من يبت الحكم علماً أو يسوس

وفى سابع شعبان يوم الجمعة صلى بالجامع صلاة الغائب على الرضى بن الدهان الواسطى التساجر . وفى حادى عشر شعبان توفى شرف الدين عبد الرحمن بن بهاء الدين سالم بن الحسن بن صصرى وكان من أكابر أهل دمشق جاها وثروة وبيتا. صليت عليه اماما خارج باب الفرج ودفن بالجبل بعدموت أخيه البهاء بستة أشهر وسبعة أيام ، وفى ثالث عشر شعبان توفى الكال بن الكال أمام المدرسة الشامية ابن أخى الزين عالد رحمنا الله واياه بمنه ركرمه ورحمته وعفا عنا وعنه وعن جميع المسلين والمسلمات ابن أخى الزين عالد رحمنا الله واياه بمنه ركمه ورحمته وعفا عنا وعنه وعن جميع المسلين والمسلمات الفي شهر رمضان من سنة ثلاث وستين وستهائة شرع فى تبليط ما بين باب الجامع الغربي الذى عنيد المقناة المعروفة بباب البريد وجدد فى الصف القبلى من ذلك بركة وشادروان (١) وكمان موضعهما

<sup>(</sup>١) قااء شمس الدين بن الفخر رحمه الله ولم تزل تلك البركة والشادروان الى سنة اثنتين وسبعين

قناة جددت قبل ذلك يحرى اليها الماء من نهر القنوات وكان الناس ينتفعون به زمان انقطاع نهر بانياس الذي منه ماء الجامع بدمشق . وفى ذى القعدة سافر الاميرجمال الدين أقوش النجيبي نائب السلطنة بدمشق الى مصر لاستدعاء السلطان له ثم قدم دمشق

وفيها : توفى المجد بن حرب الحلبى كان شاهداً بباب الجامع . وفى ثامن ذى الحجة توفى تاج الذين الحمورية . ودار الضرب الحموى أخوالزين والعز وكان شيخاً متودداً وتولى ديوان الجامع والمواريث الحشرية . ودار الضرب وغير ذلك ودفن بباب الصغير رحمنا الله واياه . وتوفى قبله النجيب بن الوزان الذى كان ساكناً بالمدرسة العزيزية فى البيت الكبير الاسفل .

وفيها : يوم الجمعة ثانى عشر ذى الحجة أخبرنى أخى برهان الدين ابراهيم وفقه الله تعالى أنه رأى فى المنام بكرة ذلك اليوم كأنه جالس الى جانى وأنا أكتب شيئا وأقرؤه فكان ماكتبته قوله تعسالى : ( سنشد عصدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلايصلون اليكما باياتنا انتها ومن اتبعكما الغالبون ) .

وفها: فى رابع عشر ذى الحجة توفى الشمس بن السنى الحركارى (؟) رحمه الله تعالى ، وجاءنا من زار بيت المقدس فى وقفة هذا العام وأخبر أنه صلى يوم عبد النحر ببيت المقدس على الشيخ أبي القاسم الذى كان بقرية حوارى وهو شيخ مشهور له أتباع وثروة ، ثم صلى عليه بدمشق يوم الجمعة تاسم عشر ذى الحجة . وصلى يوم العيد أيضا ببيت المقدس على ضياء الدين على بن خطيب نابلس ، وكان شيخا ، بيا ، فقيها ، دينا وتولى قضاء الكرك مدة رحمه الله . وفي سابع عشر ذى الحجة توفى التاج الاسكندرى المعرود ودفن بالجبل صليت عليه إماما بمصلى ابن مرزوق بالعقيبة رحمه الله وايانا . وفي هذه السنة توفى شمس ألدين بن الحباب رحمة الله .

### سنة ١٣٤ ه:

شم دخلت الفناة الشامية بباب العرمد بحرى اليه الماء من القناة المذكورة في أنابيب وشادروان في

وستماتة ثم ولى شهاب الدين بن السلعوس نظر الجامع فازال البركة والشادروان وعمل موضعهما حانوت سماع وهى الحانوت الخامس الغربي من الصف القبلي وكان الغرض بذلك محو الآثار التي جددت و زمن الظاهر بيبرس رحمه الله تعالى فان الشادوران والبركة كانا في غابة الطافة والحسن وفوق الشادوران اسم الملك الظاهر ونائب السلطنة اقوش النجيبي والمتولى فخر الدين الحراني فازيل ذلك جميعه مع حاجة الناس اليه زمن انقطاع الماء . وخرب الحام الذي بناه الملك السعيد ولد الظاهر على باب السر تحت القلعة ولم ين حمام مثله كل ذلك لمحو آثار الظاهر وكذلك أمر بمحو السباع التي كانت رنك الملك الظساهر على القلعة حتى عمل بعض الظرفاء في ذلك أبياتا : ...

ما السباع الظاهرية وقد مالت عليها دولة الأشرف تروم محو الرسم من رنكه الظ عاهر والظاهر لا يختني حائط القناة . وفي سابع المحرم توفيت تاج عاتون ابنة الأمير في الدين ايازسركس صاحب قرية بيت سوا رحمهما الله . وفي ثامن عشر المحرم توفى عبد الله بن أيبك بن عبد الله عتبيق ناصر بن القواص ويعرف بالمقاضى رحمه الله . وفي العشرين من المحرم توفى العلاء على بن البدر عبد المولى الوكيل بمجلس الحكم وحمه الله . وفي الحادى والمشرين منه توفى الشرف بن الصيرفى الساكن مدرب الأسديين رحمه الله . وفي الحنامس منه توفى عبد الله بن عثبان الوكيل بمجلس الحكم ويعرف بالمؤذن كان أبوه مؤذنا بالكلاسة رحمهما الله . وفي رابع صفر توفى بهاء الدين الحسن بن سهالم بن الحسن بن صصرى أحد المعدلين مدهشي من بيت مشهور بالثروة وجده الحسن كان من أهل الحديث من أمحاب الحافظ أبي القاسم وله رحلة الى العراق رحمه الله ودفن بالجيل . وفي ذلك اليوم توفى الشمس محدن احمد الحنني الاشتر خال ولد الصدر سليان رحمه الله ودفن بالمبل بن الراحي الحنى الحنى رحمه الله ودفن بباب الفراديس وعمره انتنان وتسعون سنة ومولده سدنة الزاهم بن الورعي الحنى رحمه الله ودفن بباب الفراديس وعمره انتنان وتسعون سنة ومولده سدنة النابة وقل المنيا مسئا وعهدى به شيخا ونحن صبيان نقرأ عليه بالسبع الكبير ثم بنى الى هذه الغاية وقل ما يبده فكان كل ليلة بعد العشاء يخرج ويدور في الدروب والحارات وهو يتلو القرآن العزيز فن وضع ما يده شيئا أخذه وكذت آنس بقراءته إذا عبر على باب مسكننا رحمه الله .

### سنة ٩٦٥ ه :

سنة خمس وستين وستمائة أولها يوم الاحد . فني ثانى محرم الحرام خرج السلطار...
الظاهر من دمشق الى مصر رحمه الله تعالى .

وفيها: توفى عصر الشرف محمد بن البكرى أخو الصدر بن البكرى رحمه الله فى رابع المحرم . وفى سادس صفر توفى شمس الدين ملكشاه الحننى مدرس المدرسة المعينية بعسد الرشيد النيسابورى وكان يعرف بقاضى بيسان . وتولى نيابة الحسكم بدمشق فى أولولاية الصدر احمدين سنى الدولة و دفن فى مقابر باب الصغير وحميما الله وفى الثانى والعشرين من صغر توفى الشرف احمدين رضوان ومولده سنة سمائة ، وكان صحب شيخنا تقى الدين بن الصلاح فى صغره بالمدرسة الرواحية ثم صار يشهد بمسجد سوق القمع رحمه الله صليت عليه إماما خارج باب النصر ودفن بمقابر الصوفية قريباً من قبر ابن الصلاح وحميما الله . وفى ذلك اليوم توفى الحاج عسكر بن طاهر شيخ كبير من فلاحى قرية بيت سوا ، وداعية . وخاف أولاداً كثيرة وملكا مداعية رحمه الله .

وفى سادس ربيع الأول ترفى الضياء بنخواجا أمام والد الشريف وكان إماما بمسجد مثقال الجدار على حافة تهر يزيد بحبل قاسيون وكان رجلا صالحاً منقطعاً رحمه الله . وفى ليلة السابع توفيت جدة ابنى احمد ومحود أم أمهما خالة ابراهيم رحمهما الله تعالى . وفى سابع ربيع الأول توفى الشييخ على الواسطى إمام المدرسة الفلكية وكان مقرئا عندنا بالتربة الاشرفية وكان كثير الذكر والعسلاة وجلا صالحاً خيراً وحمه الله صليت عليه إماماً قبالة مسجد جراح ودفن فى أول مقابر الباب الصغير خلف مسجد جراح ، وفى حانى عشر ربيع الاول توفى الشمس يوسف بن مكتوم وكان شيخاً كبيراً له مسجد جراح ، وفى حانى عشر ربيع الاول توفى الشمس يوسف بن مكتوم وكان شيخاً كبيراً له

سهاعات كشيرة على الخشوعي ، والدولعي وغيرهما رحمه الله . وجاءنا الحنبر بموت الا مير ناصرالدين القيمري بالساحل رحمه الله وعمل عزاؤه بالجامع يوم الجمعة ثامن عشر ربيسع الاول وهو الذي بني مدرسة الشافعية بناحية مئذنة فيروز فيسوقالحرميين بدمشق وكمان مو تهيوم الاحد ثالث ربيع الاول. وفي العشرين منه توفي الشيخ مؤمن الضرير الخلاطي المقرى وكان أحد السبعة عندنا مدار الحديث الاشرفية رحمه الله . وأخرني الصياء عبد الرحمن بن الجال عبد الكافي في رابع عشر ربيسع الآخر أنه رأى ليلة هذا اليوم كأن شخصاً معروفا يقرأ في إيوان شيئاً من التصريف وحوله جمساعة ، ثم جاء آخر فقعد يقرى. جماعة محذائه وانصرف من عند الاول بعض جماعته الى الثانى فبينا هم كذلك إذ أشرفت عليهم من طاقة في أعلا حائط الإيوان وعلى ثياب بيش من صوف والعامة كذلك وفوقها شي. مسبل علمها وقاية لهاكصورة مايفعله من بجعل على عمامته منديلا أو نحوه لاجل مطر وحر فلما أشرفت علمهم والرأى قال فبكي القوم وبكيت أنا ــ أعنى الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ فقــال قائل من الجماعة في فضائل رجب أي أسمعنا في فضائل رجب ثم انتهت . قلت له : هو شيء يحدث من الخير ان شاء الله تعالى في رجب هذه السنة بقرينة فضل رجب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم واتعاظ الجماعة والبكا. ورك بالفرح والسرور من ذلك الأمر بتوفيق الله تعالى. ورأت امرأة كأن لنا داراً واسعة كبيرة مبيضة وزواياها ملاءي من الحنز المثلث الابيض بعضه فوق بعض ثم رأيأخيكأن لي بستانا كبيراً وبها عيناً فيه وفي وسطه بركة مد البصر وقال ليوسف افتح الماء ففتح فجرى فها أنابيب .

وفى الحادى والعشرين توفى الجمال على بن عنمان الرسعنى أحد الشهود بمسجد سوق القمح وحمّالله وكان بينى وبينه معرفة واجتماع بالمدرسة العزيزية فى مجلس عز الدين بنعبد السلام أيام كان المدرس بها شيخنا السيف الآمدى رحمهم الله . أنشدكي شرف الدين المغربل قال : أنشدنا قاضي حماة ابن البارزي لنفسه : \_\_

دمشق لها منظر رائق وكل الى حسبها شائق وأنى يقساس بها بلدة أبي الله والجامع الفسارق

وفيها: في الحادى والدشرين من شعبان توفي الفخر يحبى بن الجمال على بن التاج عبدالواحد بن الفخر ابن آبي الخوف رحمه الله ودفن بالجبل عند أبيه وجده وجد أبيه الفخر رحمهم الله . وفيها : آخر يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان توفي الفقيه شرف الدين القزويني الشافعي وكان رجلا صالحا فقيها متواضعاً خيراً وكان أبدا معيداً بحلب ثم بدمشتي في المدرسة العادلية والشامية المجاورة للبيارسة افقيها متواضعاً خيراً وكان أبدا معيداً بحلب ثم بدمشتي في المدرسة العادلية والشامية المجاورة للبيارسة وكان ساكنا باهله بالمدرسة وبها توفي ودفن يوم الآربعاء بكرة بمقام الصوفية بالشرف القبلي رحمه الله . ولم أشهد جنازته كنت غائبا ببيت لهيا وخلف ولدين صغيرين عبد الرحيم وعبد الجبير جبرهم الله تعالى ، وفي ثامن رمضان توفي ابن عمتي العز عبد الغفار بن على الكناني ودفن بمقام الصحابة بهباب الصفير رحمه الله .

وفي هذا الشهر وصل السلطان الظاهر بيبرس من الديار المصرية بعساكره ونازل حصون الفرنج وبلادها وشن النارة عليها من جميع نرا ميها واستدعي بالمجانيق من دمشق . وجاءناكتاببعض أولاد الملوك تاريخه يوم الجمعة خامس شهر رمضان من جهة المنازلين لهم من ساحل حمص وأعمالها من ناحية حصن الآكراد وأعمال طرابلس بأنهم قد أستولوا على ستائة أسير من الرجال وما يقارب الآلف من النساء والصبيان من ثلاثة حصون وستة عشر برجا والله تعالى يديم نصرالاسلام بمنه وفعنله . وفي ثامن عشرى شهر رمضان وصل الى دمشق (على ولد) الخليفة المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر (ينزل) بالمنازل وهو شاب كان التاتار أستولوا عليه لما قتلوا أباء المستعصم وملكوا البلاد وبتى عندهم إلى أن جاء جماعة معه منهم الى دمشق في التاريخ المذكور فتلقى وأنزل على الدار الاسدية مقابل المدرسة العزيزية . وفي سابع جمادى الآخرة في التابير عنه بوصف ، وكان قبل لى قم واجتمع بولاة الآمر فقلت : قد فوضت أمرى الى الله فما أغيرما عقدته مع الله وهو يكفينا سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ونظمت في ذلك ثلاث أبيات : سـ

قلت لمن قال أما تشتكى ماقد جرى فهو عظيم جايسل يقيض الله تعالى لنسا من يأخذ الحق ويشنى الغليسل اذا توكلنا عليه كنى فحسبنا الله ونعم الوكيسل

وجاءنا الحبر بانه توفي بالقاهرة الصياء صالح بن الشيخ ابراهيم الفارق ، والقاضى صدر الدير. موهوب الجزرى وكان رفيقنا في الاجتماع عندالشيخ علم الدين السخارى ، والشيخ عزالدين بن عبد السلام ثم ناب عنه بالقاهرة في الحمكم بها رحبه الله ومات في تاسع رجب في هسذه السنة . وفي العشرين من رجب توفي الكمال اسحاق بن خليل السقطى المعروف بقاضى رزا رحمه الله صليت عليسه إماما بمصلى ابن مرزوق ودفن بالجبل وكان بمن اشتغل على شيخنا فخر الدين بن عساكر . وفي شهر رجب حفر السلطان الظاهر بيبرس خندقا لقلمة صفد وعمل فيه بنفسه وعسكره وفي بعض تلك الآيام بلغه أن جهاعة من الفريج بمكا تخرج منها غدوة و تبقى ظاهرها إلى ضحوة فسرى ايلة ببعض عسكره وكن لهم في تلك الآودية فلما أبعدوا عن عكا خرج عليهم من ورائهم فقتل وأسر وضربت البشائر مدمشق بذلك .

وجاء الحبر من مصر بموت قاضيا تاج الدين عبد الوهاب بن خلف المروف بابن بنت الاعز في السابع والعشرين من رجب ومولده في سنة أربع وستمائة مستهل رجب وهو: تاج الدين أبو عمد عبدالوهاب ابن خلف بن محود بن بدر العلامى ومولده بالقاهرة ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى . وفي يوم الاحد ثامن عشر شعبان توفى الجمال محدبن نعمة النابلسي وكان رجلا صالحا رحمه الله توفى البستانه ودفن بمقابر باب كيسان عند أيبه .

وافق الفراغ من نسخه بكرة يوم الثلاثاء رآبع عشرى شهر جادى الأول من شهور سنة ٩٦٧ هـ على يد الفقير المعترف بالدنب والتقصير الراجى عفو اللطيف الحبير محمد بن محمد بن على عامله الله بلطفه الحنى يمنه وكرمه .

فهارس كستاب رجال القرنين السادس والسابع



# فهرس الوقائع والحوادث الهامة

الصفحة

٣

اهداء الكتاب : إلى روح المغفور لهساكن الجنان الآستاذ الآكبر الشيخ مصطنى ٣ عبد الرازق شيخ الجامع الازهر

تقدمة عن كستاب تراجم رجال القرنين

الفراغ الملبوس بغراجم رجال القرن السابع الذى انترضت فىأواسطه الدولةالعباسية. تعناعف أهمية كتاب وتراجم وجال القرنين ، اسم المؤلف ، مولده ، شيوخـــه ، تلاميذه، لقبه، براعته فى العلوم . ميله الى كتب ان حزم . مؤلفاته .

أقوال المؤرخين فيه ووفاته . قول الذهبي ، قول أبن ناصرالدين. قول الآستوى. للعلاسة الاستاذ المحقق مولانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد زاهــد بن الحسن الكوثرى وكيل المشيخة الاسلامية في الخلافه العثمانية سابقا ونزيل القاهرةالآن :

تقدمه الكتاب لمؤلفه . فوائد مطالمة كتب التواريخ . الداعى الذى حمل المؤلف ه على تأليف هذا الكتاب . ابتداء المؤلف لكتابه من سنة . ٩٥ التى تتلو سنة وفاة السلطان المجاهد صلاح الدين الآيوني

سنة . وه ه : استعادة الفرنج حصن جبيل . حصار العزيز عبمان الشام وقطعه الماء عنها اجتياز العادل لحلب وصعوده الى قلعتها واستخلاصه ولديه وبني عمه كبراء الباروقية من اعتقال الظاهر . ذهاب العادل الى دمشق واصلاحه بين الافضل والعزيز . تزوج العزيز بابنة عمه العادل . أخذ الافضل من الفرنج جبلة واللادقية . محنة الشيخ أنى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ، طلب طفريل شاه من الخليفة السلطنة وكسره عسكر الحليفة وأسره للوزير ابن يونس. مهاجمة خوارزم شاه لطغريل وكسره عساكره وقطع رأسه وارساله الى بغداد . عدد ملوك السلجوقيين

سنة ٩ ٩ ه : قدوم العزيز بن صلاح الدين الى الشام مرة ثانية ورجوعه الى مصر. دخول العادل ٧ مع العزيز مصر وزجوع الافعنل الى الشام . تولية امارة حاج العراق سنجر الناصرى وامارة حاج الشام سراستقر وايبك فطيس ، وامارة حاج مصر اتراهـــــــــم بن تغلب الجعفرى . واقعة الزلاقة فى الاندلس بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن والفونس ملك طليطلة . انكسار الفونس وفراده وغنائم عساكر الاسلام .

سنة ٩٩ه ه : نقل تابوت صلاح الدين . قدوم العزيز الى الشام للمرة الثالثة مع العادل . تسلم العزيز صرخد . اداء الشريف بن تغلب فريضة الحج مع جماعة من أعيان مصر. هبوب رياح سوداء بمكة، وقوع تعلعمة من الركن الياق وتجرد البيت الحرام مراداً . كسر عسكر خوارزم شاه لعسكر الخليفة ووصوله الى أنواب بغداد . حرب أخرى بين يعقوب بن يوسف

1.

17

ماك المغرب والفونس ملك طليطلة . انكسار الفونس وحصار يعقوب لطليطلة . خروج والدة الفونس وبناته ونسائه الى يعقوب وطلبهم العفو والصفح . اجابة يعقوب لطلباته .

سنة ٣ ه ه : فتح الملك العادل ليافا . قصة الاربعين خيالا من الفريج .

عودة الاسطول المصرى الى القاهرة. استعادة الفرنج قلعة بيروت. وصول أبى الهيجاء ١١ السمين الى بغداد مع ابن أخيه عز الدين كروالفرس . استقباله رسميا وإكرام الحليفة له . قصة الكواز وعز الدين كروالفرس . اداء عز الدين سامة فريضة الحج وعمارته القية على قبر أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه .

سنة ؛ وه ه : نزول الفرنج على تبنين . قدوم العزيز من مصر لمساعدة العادل . رجوع العزيز الى ١٣ مصر والعادل الى دمشق بعد مهادنة الفرنج. عودة الاسطول المصرى من الغزو و • مه اربعائة وخمسون أسيراً . امارة تتى الدن قراجا بملوك صلاح الدين لحاج الشام

سنة ه ه ه : استدعاء الحليفة لضياء الدين الشهرزوري الى بغداد . تولى وجه السيع المارة الحاج م ه الافراج عن الشيخ أبى الفرج بن الجوزى

فتنة الحنابلة بدمشق . منعهم اقامتهم الصلوات في المسجد

سنة ٩ ه ه : حصار دمشق واحراق جميع ما هو خارج باب الجابية من الفنادق . ظهور العجمى المدعى بأنه عيسى بن مربم بدمشق وصلبه . قيام العامة على الشيعية

محاولة قتل الباطنية لخوارزم شاه

حصار الافضل والظاهر لدمشق ذهاب الافضل والظاهر الى رأس الماء وافتراقهم . تتبع العادل للافضل وكسره لعساكر الافضل .

سنة ٩٥ه ه : هبوط نيل مصر وفرار الناس الى المغرب وغيره من البلاد . ذبح الناس لأولادهم . ٩٩ تنكفين السلطان لمسائنى الف وعشرين الفا من الأموات بسبب الجمسوع . صلاة امام جامع الاسكسندرية على سبعائة جنازة فى يوم واحد .

حدوث زلزال عظيم وموت خلق كثير بمصر والشام والساحل وهدم مديئة نابلس . ٧ اشتداد الوباء والغلاء بمصر وبلوغ نمن أردب القمح سئة دنانير مصرية. بيع الناس لانفسهم لمن يؤويهم ويطعمهم واقرارهم بالعبودية . موت ثلاثين الفا تحت الهدم . هدم الزلزال لصور وعكا وجميع قلاع الساحل . امتداد الزلزال الى دمشق . تهدم قلمة بعلبك مع عظم حجارتها ، امتداد الزلزال الى اخلاط ، وارمنيه ، واذربيجان والجزيرة . تقدير من هلك من الناس بألف الف انسان ومائة الف انسان . قوة الزلزال كانت بمقدار ما يقرأ الإنسان سورة الكهف .

حصار دمشتى من قبل الافضل والظاهر . احراقهم فندق. تق الدين . احداث الخلف بين الاخوين بواسطة العادل . رحيلهم عن دمشق . دخول العادل دمشق . تو ليسة طاشتكين امارة الحج بمد أن أفرج الخليفة عنه ورد اليه أملاكه

. 04

|     | Y80                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| بحة | الما                                                                                       |
|     | صلب الخليفة ببغداد لعبد الرشيدين عبدالرزاقالكرجيالصوفي وندمه بعدذلك .                      |
| 44  | مواعظ وحكم ومناقشات بين الشيخ أبي الفرج بن الجوزي الواعظ والمستمعين                        |
| 44  | سوآ لدعن قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا عطينَ الرَّاية غدا ، الح                             |
|     | لم لم ينص النبي على خلافة ابى بكر . معنى قوله تُعـالى ( ونزَّعنا مافى قلوبهم من غل .       |
| 4 £ | قُولُ ابن حنبلُ بحواز لعن يزيد بن معاوية . شعر لابن الجوزي                                 |
| ۲۸  | تآمر الشيعة على قتل أب منصور ابن نقطة المزكلش وحماية الخليفة له.                           |
| 41  | سنة ٨٦ ه : تناقص الغلاء بمصر .التقاء الملك الأفضل بعمه العادل عند ثنية العقاب. تسلم الظاهر |
|     | فامية من ابن المقدم . حدوث زلزال عظيم شقق قلمة حمص وأخرب حصن الاكراد                       |
|     | وماتبق من مدينة نايلس و تعدي الى دمشق فرمي برؤوس مناتر الجامسع وبعض                        |
|     | شراريفه . شروع الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامه شيخ المقادسة في                 |
|     | بناء الجامع بحبل قاسيون . تولية امارة حاج العراق وجه السبع وحاج الشام خشتر                 |
|     | ان المكاري .                                                                               |
| ۲٠  | قصص من كرامات الشيخ على بن محمد بن غليس اليمني الزاهد رواها: ابوالحسن                      |
|     | السخاوي ، وأبو القاسم الصَّقَلَى ، وأبو البركات ميمون الضرير ، وأبو الحسن بن               |
|     | ابى جمفر وغيرهم .                                                                          |
| 44  | سنة ٩ ٩ هـ : أضطراب النجوم في السهاء . الشروع في عمارة سور قلعة دمشق .                     |
|     | اتمام عمارة رباط المرزبانية على نهر عيسي .                                                 |
| 22  | ارسال الحليفة الحلع الى الملك العادل وأولاده                                               |
| **  | مولد مؤلف هذا الكتاب . مصنفاته ومافيل فها من القصائد                                       |
| ٤o  | سنة ٦ هـ : استيلاء نور الدين بن عز الدين صاحب الموصل على تل عقر                            |
| ٤٦  | كسر الماك الاشرِّف بنالعادل لعسكر نورالدين . الصلح بين الاشرف وعز الدين .                  |
|     | زواج الأشرف باخت نور الدين .                                                               |
| ٤٨  |                                                                                            |
|     | شيء من رحلة الشبخ شمس الدين أبي المظفر يوسف سبطٌ بن الجوزي الواعظ من                       |
|     | بغداد الى الشام .                                                                          |
| ٥٠  | احتراق خزانة سلاح حامية دمشق . توجه اسطول الفرنج من عكا ودخوله من فم                       |
|     | رشيد الى قرية فوةورجوعه غانماً سالماً . فلوس المغروف بابن الدخينة .                        |
|     | سنة ٦.١ ﻫ : عزَّلِ الحليفة الناصر لولده أبي نصر محمدمن ولاية العهد . صُورةكتاب العزل الذي  |
|     | أنشأه القمى نائب الوزارة ،                                                                 |
| ۱٥  | وقوع حريق هائل في دار الحلافة . هجوم الفرنج على حماة فجأة . توليــة امارة حاج              |
|     | المرآق وجه السبع . وحاج الشام صارم الدين بزغش العادلي .                                    |
| ۲٥  | سنة ٧٠٣ هـ : تولية الحليفة لنصيرالدين ناصر بن مهدى الوزارة .                               |
| ٥٢. | فرآر الوزير محد بن حديدة الانصاري من دار ابن مهدي .                                        |

|        |                                                                                                      | 787            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| الصفحة |                                                                                                      |                |
|        | وجه ناصر الدين صاحب ماردين الى خلاط ورجوعه عنها بعد أن غرم مائة الف                                  | į.             |
|        | ينار . هجوم ابن لاون على حلب .                                                                       | د              |
|        | لية امارة حاج العراق وجمه السبع وامارة حاج الشام الشجاع على بن السلار .                              | ÿ.             |
| ٤٥     | دم قنطرة باب شرقي الرومية بدمشق .                                                                    | •              |
| 00     | رصُول وجُه السبع ألحم ير آاجُ العرآق الىالشام . تولية الخليفة لعادالدين أبيالقاسم                    | سنة ٣٠٣ ه : ,  |
| ٧٥     | بدالله الدامغان قسام القضاة ببغداد . قبض الخليفة على الركن عبدالسلام بن عبد الوهاب.                  | c              |
|        | وم البرهان محمد بن مازة البخارى الى بغداد والاحتفاء به . نزولاألفرنج على حمل.                        | فد             |
| ٥٩     | ادرة أبى المظفر سبط بن الجوزي دمشق الى حلب واجتماعه بالنَّقاش الحلم الشاعر.                          | à.             |
| • (    | كاية حاج العراق من أميره صدر جهان . قبض الخليفة على الوزير ابن مهدى .                                | ئة ١٠٩٠٤ تا    |
|        | نفويض الامر الى المكين محمد القمى كاتب الانشاء ."                                                    | و'             |
| ٧.     | مَّة اتفاق الوزير ابن مهدى مع ابن سَّاوا النصراني علىقتل إيتامش عملوك الحليفة                        | ã j            |
| •      | لَيْبِ الْحَلَيْفَةُ لَدُورِ الصَّيَافَةُ في شهر رمضِان . وصول قاضي عسكر الشَّام نجم الدُّنَّ        | )              |
|        | يل الحنني الىبغداد . امتلاك الملك الأوحدينالعادل لمدينة خلاط بعدان بكتمر                             | خا             |
|        | حبها . تولية أمارة حاج الشام البسدر الدين ولدرم . وتوليه أمارة حانج العراق                           | ما             |
|        | هد الدين يأقويت .                                                                                    | الج            |
| 74     | ول رَسَلُ الْخَلَيْفَةُ الى السلطان العادل أبي بكر . ووصول قامني حلب رسولًا من                       | وص             |
| ••     | هر صاحبها . عودة رسل الخليفة الى يغداد .                                                             | العلا          |
|        | ب الساعة بالمئذنه الشرقية بجامع دمشق .                                                               | تر ک <u>ي</u>  |
| 38     | ال السلار بهرام وأولاده .حدوت زلازل بنواحي بلد خلاط .                                                | أعتق           |
|        | أمل دار الضيافة ببغداد للحجاج الواردين من البلاد . حادثة المملوك الذي دخل                            | امه ۸ د تک     |
|        | وره الخطابه بجامع دمشق وهو ســـگران . رجوع شراب الدين السه و ردي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ,ass           |
|        | ل الحليفة الى العادل الى بغداد ومعه الهداما والتحف إلى الحليفية .                                    | رسو            |
| 40     | . الفخر بن تيمية بباب بدر.حدوثزارالعظيم بنيسانور.توليةامارة حاجالعه اق                               | وعظ            |
|        | ت ، وأماره حاج الشام لحسام الدين قاعاز و إلى القدس . كلام و مشياعمة به:                              | ليا فو         |
|        | الكندى وابن دحية بمجلس الوزير ابن شكر .                                                              | دري            |
| 77     | ل الفرنج الى أب تدمر من حص . قرار الفرنج بعد أن قصدتهم العساكر الإسلامية .                           | وصو            |
|        | ، الـكرج على مدينة خلاط . نزول العادل على سنجار بعساك مصر والشاء.                                    | ۲۰۳ ۱: تزور    |
|        | أمارة حاج العراق لياقوت وحاج إلشام لفخر الدين إياس السيحامي                                          | وليه           |
| 44     | و الحليفة للاجازات التي أخذت له من الشيوخ .                                                          | ۲۰۷ ه : اظهار  |
| -      | ا في المظفر سبط بن الجوزي من دمشق إلى نا بلس .                                                       | رحلة           |
| ٧      | الشيخ أن عُر شيخ الصالحية عمد بن احمد بن محد بن قدامة وكراماته .                                     | مثافب<br>۱۰:۱: |
| ٧      | الملولة عل فصله الملك العادل .                                                                       | ا تماري<br>د   |

ظهر رفلوس ابن السلار على المعروف بابن الدخينة . الشروغ في عمارة المصلى بظاهر دمشتى . تجديد أبو اب جامع دمشق واصلاح الفوارة بجيرون .

الصفحة الابنداء بعارة حصن الطور . توجه الدالَ القبرسي إلى دمياط ٧٧ غزوه قرية نورة على ساحل النيل. قتل قتادة أمير مكة لاماى الحنفية والشافعية بمكة. سنة ٩٠٨ هـ : حدوث زلولة عظيمة بمصر ، والقياهرة ، والكرك ، والشوبك. نزول دخان من الساء الىالارض بنواحىأرض عاتكة مدمشق . تعرؤ صاحبالالموت من الباطنية . أمر الخليفة بقراءةمسند احمد بن حنبل نمشهد موسى بن جعفر. ثورة قتادة أمير مكة على حاج العراق وقتله فيهم وسلبه أموالهم . حادثة صاحب الباب ببغداد. 71 سنة ٢٠٩ هـ: نكمة أسامة الجيل صاحب دار أسامة . ۸. استبلاء البال القبر سيعلى انطاكية وتشريده لتركمانها ثم تجمع التركمان عليه ومحاصرته وقتله وارسال رأسه الى الملك العادل تمصر . تظاهرِ الاسماعيلية بالاسلام واقامة شعأئره وطلب زعيمهم منالخليفة قضاة وفقها. . سنة ، ٦١ هـ : أمر العادل بتركيب سلاسل على أفواه السكاك المجاورة لجامع دمشق 4 وصول الفيل من مصر الى دمشق . ولادة الملك العزيز . ارسال الملك العــــادل ۸٣ عمس الدين بن التبتي رسولا الى بغداد . تولية إمارة حَاج العراق لابن أبي فراس . رحاج الشَّامُ الغرز صديق بن تمر تاش التركاني . عزم الملُّك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدين أداء فريضة الحبج وحصوله علىالزيارةالنبويةورده منبدر من قبل عسكر الكامل ابن عمه العادل وعدم تمكينه من دُسُول مكة تخلص خوارزم شاه محمد من اسر التاتار ودعوته إلى مملكـته . ظهور اللاطة فيخندق حلب تحتها قنطار من الذهب والفضة . ٨٤ سنه ٦١٦ هـ : الشروع في تبليط رواقات جامع دمشق . تفويض تدريس المدرسة النوريه الحنفية ٨٦ إلى الشيخ جمال الدمن الحصيري أخذ الملك المعظم قلَّمة صرخد من ان قراجاً . المعاملة بالقراطيس السود العادلية . لتوسيعها . اظلام الجو في دمشق انشاء الملك المعظم الفندق الكبير بأرض عاتكة سنة ٩١٢ هـ : عودة الملك المعظم من الحج ، وصول الامير سالم صاحب المدينة ۸٩. اغارة الفريج على الاسماعيلية . اغارة الكرج على أذربيجان فتنح البمن واستيلا. ولد الكامل عليه هجوم فناده صاحب مكه على المدينـة المنورة وحصاره لهــا وتحودته خاسراً . إبطال السلطان العادل لضيان الخر والقيان وصول الشيخ شهاب الدين السهروردي رسول الخليفة إلى دمشق. الحرب بين قتادة صاحب مكة وجماز صاحب المدينة المنورة وانهزام قتادة

|       |                                                                                                                             | <b>7</b> 88 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| أحذ   | ها                                                                                                                          |             |
| 11    | : احضار الاوتاد الخشب لاجل قبة النسرني الجامع بدمشق.                                                                        | سنة ١٠٠٠ ع  |
|       | تحرير خندق باب السر . الفتنة بين أمل الشاغور والعقيبة بدمشق .                                                               | ~ ()) ~~~   |
| 17    |                                                                                                                             |             |
|       | شرح كـتاب . روح العارفين ،                                                                                                  |             |
| ۱۰۰   | : رسول الملك العادل إلى الحليفة .                                                                                           | سنة ١١٤ ه   |
|       | وصول أسرى افرنج إلى دمشق وعلى صدركل واحد منهم رأس فرنجي مقتول .                                                             |             |
|       | ازدناد میاه دجلة زیادة عظیمة وخراب بغداد . قدوم محمد خوارزمشاه[ل                                                            |             |
|       | هذأن بقصد بغداد . إرسال الخليفة شهاب الدين السهروردي لمقابلته                                                               |             |
| ۱٠۱   | ما قاله محمد بن احمد النسوى في كـتابه الذي ذكر فيــه وقائعالتاتار عن كيمية                                                  |             |
|       | مقابلة السهروردي لخوارزم شاه . جفلة السلظان العادل من الفرنج .                                                              |             |
|       | هجورم الفريج علىحصن الطور .                                                                                                 |             |
| ۱۰۸   | : B 65 - 655 ·                                                                                                              | سئة 110 هـ  |
| 1 • 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                     |             |
|       | كسر الملك الأشرف لملك الروم كبكاوس .                                                                                        |             |
|       | أخذ الفرنج لبرج السلسلة . أهمية برج السلسلة .                                                                               |             |
| 118   | مرور الصَّاحب صنى الدين المعروف بابن شكر بدمشق في طريقه إلى مصر .                                                           |             |
| 110   | : هدم الملك المعظم الراج القدس الشريف وسوره . خوف الاهالى وفرارهم من القدس                                                  | سنة 1777    |
| 711   | نني الملك المعظم للامير عماد الدين بن المشطوب من مصر إلىالشرق . استيلاء الفرنج                                              |             |
|       | على دمياط .                                                                                                                 |             |
| 114   | حادثة قاضى القضاة زكى الدين أبى العباس الطاهر مع الملك المعظم .<br>حادثة الشرف بن عينين الشاعر مع الملك المعظم .            |             |
| 114   | : وقعة البرلس بينالملك الكامل والفريج. عزل المعظم للمبارز عن ولاية دمشق                                                     | A A         |
| 44    | : وقعه البرنس بين المنت المعتمد . وحاج العراق آقباش الناصري .<br>تولى امارة حاج الشام المعتمد . وحاج العراق آقباش الناصري . | * 410 ~~    |
| ۲۸    | : اجتماع الملك المعظم عيسى وأخيه الآشرف موسى .                                                                              | A M S & 2°  |
| 1//   | وصول الاخبار توصول التاتار إلى كرمنشاه . استرداد المسلمون دمياط من الغريج .                                                 | -11/        |
| ۳.    | تولى امارة حاج الشام الامير شقيةات وحاج العراق بن أبي فراس                                                                  |             |
| ۳۱    | ،: ظهور الجراد بالشام                                                                                                       | سنة ٢١٩ م   |
| 27    | تولى امارة حاج العراق بن أبي فراس ، وحاج الشام كريم الدين الخلاط <i>ي</i>                                                   | 111         |
| •     | وحاجالين أطسيس بن الكامل. نقل تابوت العادل من قُلْمَةدمشق إلى تربته .                                                       |             |
| ۲۳    | ، : عودة الْأَشْرِف بن العادل من مصر إلى الشام                                                                              | سئة . ۲۲    |
|       | •                                                                                                                           |             |

الصفحة

108

تولى امارة حاج الثراق ابن أبي فراس ، وامارة حاج الشام شرف الدين يعقوب ١٣٤ صاحب سركس .

سنة ٦٢١ هـ: استرداد الملك الآشرف لمسدينة خلاط. ظهور جلال الدين خوارزم شاه في ١٤٢ أذر بيجان. استيلاء بدر الدين لؤلؤ على الموصل. بناء الملك الكامل لدار الحديث التى بسين القصرين بالقاهرة: قدوم الملك المسعود أطسيسس من اليمن على أبيه الكامل بالقاهرة. واقعة عجيبة بالعراق. تولى إمارة حاج العراني ابن أف فرأس وحاج الشام شجاع الدين على بن السلار. تأدية مؤلف هذا الكتاب لفريضة الحج.

سنة ٦٢٣ هـ : فتح خوارزم شاه لمدينةدقوقا وقصده لبغداد:صلب بن الكعكي ورفيق له مدمشق . ١٤٤

سنة ٣٢٣ هـ : قدوم يوسف سبط بن الجوزي رسولا من بغداد إلى الملك المعظم . ١٤٧

قدوم اللك الاشرف إلى دمشق وإطاعته للملك المعظم

تولى أمارة حاج العراق ابن أبي فراسْ وحاج الشام على بن السلار

سنة ٩٢٤ هـ: قدوم رسول ملك الافرنج عنى الملك المعظم . سفر مؤلف هــــذ! الكتاب إلى يبت ١٥١ المقـدس . تولى إمارة حاج الشام الشجاع بن السلار . اداء سلطان ميافارةين شهاب الدين غازى لفريضة الحج .

سنة ٩٢٥ هـ: غزو المسلمون لمدينة صور واستيلاؤهم على غنائم كـثيرة نزول العزيز عـثمان بن أبى بـكر على بملبك . مكاتبـــــة العزيز للكامل وحثــه على ١٥٣ الاتيان لدمشق .

سنة ٩٢٦ه: عزل القاضى نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسى إخلاء الملك الكامل بيت المقدس من المسلمين وتسليمه إلى الفرنج مع جملة من القرى حصار الملك الكامل لدمشق لأخذها من الملك الناصر . دخول عسكر الكامل لدمشق وخروج الناصر منها .

تعليق هبة الله اللصرانى متولى خزانة السلطان بيده اليمى على باب كـنيسة مريم 107 قدوم الامام الراهد رشيد الدين عبد العزيز بن محمد بن الطـاهر مرس الاسكندرية إلى دمشق .

سنة ٩٢٧ هـ: تسلم الأشرف بن العادل قلعة بعلبك من بن عمه جريام شاه الشرف بن العادل قلعة بعلبك من بن عمه جريرة ميورقه . انتصار ١٥٥ استيلاء الفرنج على جريرة ميورقه . انتصار ١٥٥ الملك الأشرف بن العادل على الخوارزمي .

سئة ٩٢٨ ه : ظهور الغلاء بالديار المصرية .

سفر مؤلف هذا المكتاب إلى الديار الصرية وزيارته لدمياط والقاهرة . ١٦٠ سنة ٩٦٠ ه : رجوع مؤلف هذا الكتاب من رحلته إلى دمشق .

(۲۲- م)

|      | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غحة  | اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 171  | عزل القاضيين الخوبي وابن سني الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | سنة .٣٣ هـ: اتمام بناء دار الحديث الجديدة واحداث قيسارية جديدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777  | to the transfer of the sign of |
|      | او من ركب البحر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱٦٣  | سنة ٦٣٢ هـ : هدم خان بالعقيبة بدمشق و بنــاء جامع مكانه سمى بجامع التو بة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 178  | سنة ٩٣٤ هـ : وصُول أبوْ مروانُ محمد بن أحمد بن عبد الملك الآندُلسي إلى دمشق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | معاينة قدر مد النبي صلى الله عليه وسلم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٦٥  | امتلاك التاتار لمدينة اربل . محاربة الخليفة لهم وتشريدهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | سنة و٣٣ هـ: محاصرة الكامل لاخيه الصالح بمدينة دمشق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777  | أوامر الملك الكامل بأن لاتصل صلاة المغرب بجامع دمشق إلاخلف إمام واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٢١  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۲۱  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171  | سنة ٦٣٧ ﻫ : دخول الصالح اسماعيل صاحب بعلبك والمجاهد شيركوه دمشق عنوة من غير حصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | دخول الناصر البلاد المصرية والقبض على العادل بن الكامل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.  | تولية الخطابة بدمشق إلى مُفتى الشام عبد العزيز بن عبد السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | وقعة الهجاوى مع الفرنج على غزة . هطول مطر عظيم بدمشق أيام المشمش جرت<br>منه أنهاراً وخرب كـثير من البيوت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | سنة ٦٣٨ هـ: تسليم سلطان دمشق حصن شقيف إلى الفرنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | انكسار الحوارزميه بحلب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۷۱  | Su the Alleton to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,,,, | سنة ٦٣٩ هم. وصول الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى القاهرة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ح توليته منصب قاضي القضاة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 174  | fab t . f = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 178  | سنة ٦٤١ﻫ . استيلاء التأتار على بلاد الروم . القبض على الظلمة أعوان القاضي الرفيـــع الجيلي ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | سنة ٦٤٢ هـ : انكسار الفرنج ومن انضم اليهم من منافق المسلمين كسرة عظيمة من عسقلان وغزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | واسركثير من ملوكهم . وقوع الرعب في قلب صاحب دمشق واستعداده للحصار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۷۵  | سنة ٣٤٣ ﻫ : حصار دمشق من قبل العساكر المصرية والخوارزمية واشتداد الغلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177  | خروج سلطان دمشق منها الصالح اسماعيل بن العادل و دخول نا ثب صاحب مصر إلى دمشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14/  | اشتداد الغلاء وبيع عشرة غرائر حنطة بعشرة آلاف درهم. بلوغ:هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | خمسهائة درهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | سته ٦٤٤ هـ: كسر المنصور صاحب عمص للخوارزمية وقتسله ملوكهموسبيه نساؤهم . نزول الاسمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | بعد كسر الخوارزميه . قتل مقدم الخوارزميه بركه عان وحمل رأسه إلى حلب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| سفحة | J. Committee of the com |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171  | دخول السلطان الصالح نجم الدين أيوب دمشق والاحتفال به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | استيلاۋه على بعلبك . وصرخد ، وبلاد بانياس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۸۰  | سنة م١٤ هـ: رجوع السلطان الصالح الى مصر ، ابقاؤه العسكر بالساحل محاصرين لبلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | الفرنج.عزل الخطيب عماد الدين خطيب بيت الآبار من خطابة دمشقٌ وإمامته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | و تو ليـــــة عبد الڪريم بن الحرستاني .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | سنة ٦٤٦هـ: استيلاء صاحب حلب على حمص . صلب مملوك تركى صبى بالغكان لبعض الأمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | الصالحية زعموا أنهقتل سيده .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| λY   | سقوط قنطرة عظيمة رومية بدمشقاانهدم بسببها حوانيت ودور كشيرة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | وقوع حريق في المئذنة الشرقيــة بجامع دمشق . وصول السلطان الصالح أيوب إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | دمشق ومجمهزء العساكر إلى حمص .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۳   | سنة ٧٤٧ هـ : وصمول الفرنج إلى الديار المصرية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | استشهاد جماعة من المسلمين . استيلاء الفرنج على دمياط . الشروع فى بناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | مسجد عارج دمشق علی نهر بزیا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | وصول الملك المعظم توران شاه بن أيوب إلى مصر فتم المنصورة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | وقعة بين الفرنج والمسلمين فى أزقة المنصورة قبل وصول الملك المعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18   | سنة ٨٤٨ هـ: انتصار الملك المعظم تورانشاه على الفرنج وقتله منهم مقتلة عظيمة بالمنصورة ودمياط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | وأسره للملك فرنسيس وأخيه وجماعة من خواصه . إرسال غمّارة الملك فرنسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | الى نائىبالسلطان بدمشق الاميرجال الدين موسى بن يغمو روهى اسكر لاط حراء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨o   | قنبل السلطان الممظم تورانشاه بنالصالحوتولية عزالدين يبك التركمانىالذى لقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | بالملك المعز .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸   | ذهاب الملوك بني أيوب بعسا كرهم وعلى رأسهم السلطان الملكالناصر صلاح الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | يوسفُ بن أيوب بن العزيز لآخذ البلاد منالتركمانوالانتقام،من أفسدالامرواسترداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | لبلاد . موقعة حربية بين العسكر التي بصر وعسكر الشام آنهزام العساكر الشامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | وقتل وأسركثير من أصحاب السلطان الملك الناصر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141  | سنة ع٥٥ هـ: خسوف القمر واشتداد حمرته ، كسوف الشمس واحمرارها أياما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۹٠   | حدوث زلازل عظيمة بحوار المدينة المنورة وظهور جبال من نار والتجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | الناس إلى الحرم النبوى الشريف<br>القصائد التي نظمت بشأن النيران واحتراق المسجد النبوى الشريف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 195  | سنة مه. هن قصيدة المؤلف فيزوجته ست العرب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11   | نزول الثاتار على بغداد .<br>سنة ٢٥٦ هـ . استيلاء التاتار على بغداد وقتلهم الرحال وسبيهم النساء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11   | سبه ۲۵۹ هـ . استيدا التاتار على الحليفة العباسي وأهله بمكيدة دبرت مع وزير بغداد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| فتك الكامل صاحب ميافارقين بالتاتار الذين نزلوا على الفرات ،                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سنة ٩٥٧ هـ : تو لية القاضي محيي الدين تدريس المدرسة الناصر ية بالقدس ، وتو ليــــــة أحمد          |
| ا بر الحليل الحقوق قضاء القدس .                                                                    |
| القبض على ملك مصر نور الدين الملقب بالتركاني واستيلاء مملوك أبيه قطرعلى الملك                      |
| سنة ٨٥٨ هـ . استيلاء التاتار على حلب ، دخول رسل التاتار دمشق .                                     |
| منشور من هولاكو ملك التاتار بتوليـة عمر بن بنــدار التفليــى قعناء القضاة مع                       |
| تفويض جَميع الوُقف إلى نظره . شجاعة الأمير مجير الدين وقتمله من التاتار مقتلة                      |
| عظيمة بنا بلس . احضار التاتار لنصل سيفه بعد قتله واعجابهم به .                                     |
| التجاء رالى دمشق ونقيبه إلى قلعـــة دمشق ومحاصرة التأتارللقلعةوضربها بالمجانيق                     |
| استسلام الوالى ومن معه دخول التاتار القلعـة ونهيهم مافيهـا من التحف.                               |
| الطواف برأس الكامل محمد بن شهاب الدين غازى بن المادل صاحب ميافارةين الذى                           |
| قاتل التاتار إلى آخر رجل من رجاله فقطع التاتار رأسه وطافو به بدمشق ثم علق                          |
| على باب الفراديس .                                                                                 |
| قطم رأس والى دمشق ورأس نقيبه وغيرهما . استيلاءالتاتار علىصيدا                                      |
| كسر الملك قطر ملك مصر لعسكر التاتار عند عين جالوت وقطعه رأس                                        |
| ملكمهم كتبغاً . فرار التاتار من دمشق وعلىرأسهما يلُّ سَبَانٌ وتعقُّب الأهالي لهم .                 |
| قتل الملك قطر ملك مصر أثناء رجوعه من الشأم إلى مصر                                                 |
| توكَّية الملك الظَّاهر ركن آلدين بيبرسُ البنسدقداريُ الديار المصرية                                |
| سنة وهرم : حِفْلة أهالي حلب إلى دمشق بسبب تجمسع الناتار الذين كانوا بحران                          |
| ا نكسار التاتار بأرض حمص كسرة عظيمة . الطواف برءووس طائفة منهم                                     |
| بأسواق دمشتي . انضهام صاحبحمص وصاحب حماة إلى صاحب مصر                                              |
| ورود خطاب من سلطان مصر الملك الظاهر بيىرس بمبايعة الإمام الظاهر بالخلافة                           |
| وصول الخليفة المستنصر بالله والسلطان الظاهر بيبرس إلى دمُشقُ .                                     |
| سفر الحليفة إلى العراق في طريق البرية                                                              |
| عودة السلطانالظاهر بيس من دمشق إلى مصر مع عساكره                                                   |
| سنة . ٣٦ م : نزول التاتار على مدينة الموصل وحصارها . وقوع أرجاف بدمشق من تجمسع                     |
| التاتار والزام أعيان دمشق بمغادرتها الممصر .                                                       |
| وصول الامير عزالدين الدمياطي على رأس عسكر مصرى إلى دمشق وقبضه على                                  |
| طيبرس الوزيري وارساله إلى مصر                                                                      |
| الحرب بين هولاكو ملك التاتار وبركة . فرار هولاكو بعــند انـكسار عسكره                              |
| ونزوله قلعة بلا .                                                                                  |
| سنة ٦٦١ هـ: قراءة الخطبة بحو امع دمشق وسائر الجو امع باسم الخليفة الحاكم أبى العباس أحمد بن الحسين |
| صلب شاب كان يرسل زوجته إلى البيوت لاغراءالنساء ثم قتُلهم وسلَّهم خلهم                              |
| سنة ٦٦٢ هـ: ظهور كوكب ذو "ذنب في سماء دمشق".                                                       |
|                                                                                                    |

الصفحة

٤٤.

سنة ٣٦٣ هـ: توجه العساكر المصرية إلى الفرات

البرزام جموع التاتار . مهاجمة السلطان بيبرس بعساكره بلاد الساحل . دخوله مدينة قيسارية وأخذه قلمتها وانتقاله إلى غيرها .

سئة ٩٦٥ هـ . وصول السلطان الظاهر بيبرس من الديار المصرية بعساكره إلى الشام ومنازلته ٢٣٩ حصون الفرنج .

الاعتداءعلىمؤلف هذا الكستاب بداره بطراحين الأشنان .

大學 北美子

## فهرس الوفيات والتراجم على ترتيب السنين

السفحة

زنسكى بن مودود على بن جابر على بن على بن باصر بحاهد الدين قايمساز يحيى بن سعيد بن هبة الله آبو الهيجاء السمين

منة ه ه ه : محمد بن جمعفر بن احمد القاضى العباسى تقى الدين طرخان

عَيى بنَّ على بن الفضل يَعْقُوب بن يُوسف بنء ِ-المؤمن ١٦

سنة ٩ ٩ م عنمان بن صلاح الدين احمد بن حيوس الشاعر ١٧ خوارزم شاه تكش

عبد اللطيف بن اسماعيل عبد الرحيم بن اسماعيل احمدبن على بن أبى بكر القرطبي القاضى الفاصل قاماز النجعي

الشهماب العلوسي

بدر الدين عسكر:المعروف بابن العفارة

مؤید الدین بن العساکر مجدالدین طاهر بن نصرالله عبد المنع بن عسداله هاسین

عبد المنم بن عبدالوهاب بن ۱۸ صدقه

كامل بن الفتح بن سابورالضرير محمد بن عبدالله و ابنالظريف ، محمد الطوسي مدرس مثارل العز الصفحة

سنة. ٥٥ هـ: احمد بن اسماعيل بن يوسف ٢

طغریل شاه پن ارسلان شاه الشاطیصاحبالقصیدةالکمری۷

سنة ٢٩٥ ه : عبيد الله بن المظفر ٨

محمد بن يحيي ٩

محمد بن على بن احمد الوزير

محمد بن على بن شعيب

محمد بن على بن فارس الهرثى

محمد من عبد اللطيف من محمد

محد بن المبارك بن على بن المبارك

نصر بن على بن محمد

سابق الدين عثمان

سنة ٩٠٥ ه : عدرا. بنت شاهنشاه بنأبوب ١١

طغتکین بن آموب اسماعیل بن طغتکین والدة المالک العادل احمد بن عیسی الهاشمی الحسن بن علی بن حمزة صنیدل بن عبد أنته

عبـد الله بن منصور بن عمر ١٢

عبد الوهاب بن الشيخ عبــدالقادر الجيلي

عبد الله بن يونس

صدقة بن الحسين بن الحسن

يحيي بن اسعد بن يحيي بن بوش

سنة ع ٩٥ ه : جُرديك النوري المسلم الراهد القادس الحسن بن مسلم الراهد القادس

| 100                                       |
|-------------------------------------------|
|                                           |
| ضياء الدين الشهرزودي                      |
| محد بن آحد بن سیدالبکری ۳۳                |
| يحيي بن طاهر بن محمد الواعظ               |
| سنة ٦ ه : نظام الدين ٢٦                   |
| على بن الحسن بن هبة الله ٤٧               |
| ابو بـكرمحمد امام الملك الناصر            |
| الفقيه القزويني الزاهد • ٥                |
| سنة ٢٠١ م: عبد المنعم بن على ١٥           |
| مجمد بن سعد الله بن نصر ۲٥                |
| عدل الزيدائي                              |
| محى الدين بن عصرون                        |
| علم الدين كرجي الاسدى                     |
| قاضی دارا                                 |
| على بن الحسن الشاعر الحلي                 |
| سنة ٢٠٠ م : طأشتكين بن عبدالله المقتفوى٥٣ |
| مسعود بن الحاجب ٥٤                        |
| ممدود بن الحاجب                           |
| حمزة بن على بن حمزة الحراق                |
| والدة الملك المعظم                        |
| علی بن محمد بن علی                        |
| مسعود الحبشى الزاهد                       |
| عیسی بن پوسف بن احمد                      |
| جامع المغرف                               |
| سنة ۲۰، م: اسمآعيل بن على الخطيري ٥٨      |
| عبد الرزاق الجيلي                         |
| عبد الرحمن بن الحسين                      |
| مکی بن ربان بن شبة                        |
| جمال الدولة : اقبال الخادم ٩٥             |
| سنة ع. و ه : علاء الدين إبتامش ٦١         |
| شرف الدين الذقد بن قنبر                   |
| حذبل بن عبـد الله                         |
| عبد الرحمن بن عيمي                        |
| عبد الجيد بن أبي القاسم                   |
| زين الدين قراجًا الصلاحي                  |
| •                                         |

الصفحة الحسن بن على العقبسي : 11 المعروف بالحمام العبدى الشاعر محمد بن عبسد المنعم بن أبي الفضائل الصوفى سنة ٧٩٥ ه : قراقوش الأسدى 11 اراميم بن المقدم ابراهم بن عمدين ابراهم عبدالرشيدين عبدالرزاق ابو الفرج بن الجوزي عاتون زوج الديخ الى النرج ٢٦ العاد الكاتب الاصهاني 44 مكلبة بن عبد الله المستنجدي ٢٨ ان نقطه المزكلش عبد الغنى ن أنى بكر ركات ن ابراهم سنة ٨٥٥ هـ: بنفشا أبنة عبد الله 44 حماد بن مبة الله هبة الله من الحسن الهمذاني على من مُحمد من غليس عبيد الملك بن يزيد أسعد من القلانسي بشارة صاحب بانباس محد بن على ين محدبن عيى القرشي سنة ٩ ٥ ه : زمريدُ عاتونُ والدةُ الْآمَامَ النَّاصَرُ ٣٣ احد بن قاضي القضيساة أبي عبدالله برألحسن بزيدالكندى سلمان بن شیرونه بن جندر أياذكوج الاستدى 44 برهان الدين مسعود عبيد الله بن على بن نصر زين الدين بن نجية الواعظ على من السن من اسماعيل العبدى ٢٥ على بن يحيي بن احمد الصوفي ٢٥

الصفحة غر الدين . ركس المعلاخي عبد الواحد بن عبد الوهاب محمد بن يوسف الفقيه الموصلي . ٨ منصور بن عبد المنعم الفراوي صارم الدين بزغش المادل إيبك فطيس قاسم الدين النركاني خسرو شاه بن قليجارسلان سنة ٩ : مادح الرحمن ۸١ فخر الدين اسرائيل عز الدير بي عبيدان الفلكي الملك الاوحد صاحب خلاط إبراهيم بن محمد بن انى بكر عمد بن سعد ۸۲ محمود بن عنمان سنة . ٦١ ه : احمد بن محمد بن عمر الازجى ٨٤ احتمد بن مسعود اسماعيل بن على بن الحسين محمد بن اسماعيل ابن غلام بن المني ابن حـديدة الوزىر ۸٥ سنجر بن عبد الله الناصري أحمد بن محمد بن الحسن ۲۸ اراميم ابن التبنيى الشريف الحسى : النسامه عبد الجليل الشيرجاني سنة ٩١١ ه : ابن سيف الاسلام صاحب الين بدر الدين دلدرم λ۷ الراهيم بن على بن محمد عبد السلام عبد الوهاب عبدالعزيز بن محمود بنالمبارك عمد بن على بن نصر الحنيل سنة ٣١٢ ﻫ :سالمصاحبالمدينة المنورة أ 11 مودود بن الشاغوري 4. عبد القادر بن عبد الله المبارك بن المبارك الوجيه النحوى

الصفحة محمود بن هبة الله 74 نعمه بنت على ابوالقاسم بن ابراهم بن عثمان عبد العريز الطبيب العفيف برب الدرجي سنةه . ٦ ه : عبدالرحمن بن أن بكر المقدسي ٢٥ عيان بن أبي بكر المقدسي جدة المؤلف 77 الخضر بن على الجزري. محد بن مختیار بن عبد الله سنقر الصلاحي مصدق بن شبيب بنالحسن ارسلان بن على بن غرلوا الشرف الفلكي ابرآهیم بن احمد فضیل الخلاطی الخیاط عز الدين محدبن صلاح الدين ٧٧ حسن بن العادل صدر الدين عبد الملك سنجر شاه غازي سنة ٣٠, ٦ هـ: مسعود بن صلاح الدين فتح الدين عمر من العادل الفخراارازی بن خطیبالری ۹۸ المجـد بن الأثير الجزري يحيى بن الربيع بن سلمان الواسطى ٦٩ الحسن بن آحمد بن جكينا شمس الدين بن البعلبكي شمس الدين سلام بن سلام سنة ٢٠٧ ه: ورالدين ارسلان صاحب الموصل ٧٠ عبد الوهاب بن على عمر بن محمد بن محى محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن احمد بلدق الزاهد ٧V مظفر بنشاشير الواعظ الصوفي سنة ٨٠٨ هـ : الحسن بن محمد بن الحسن

الصفحة سنة ٦١٦ ه : ست الشام بنت أوب أبراهيم بنيوسف:الوجيهالبونى ٩١ أبو البقاء العكبري النحوي السديد أبراهيم بن عمر على بن الخليفة الناصر الشريف مختار الدس عبد المطلب . ١٧٠ على بن أبي القاسم بن عساكر أبو ساروخ النجمى 14 ابراهم من أبي الحسن بهآء ألدين القاسم أنو حامد الحسين سنة ٦١٣ ه : اسامة بن منقد 15 ان الطيب الكتى محمد بن جميل 38 محمد أن عماد الدين زنكي حُدان بن قوام الرصافي محمد من زنکی اسماعيل بن تغلب 48 محدن محد الكشميي الشريف المدعني الخلافة زكريا يحيى بن القاسم سنة ٦١٧ هـ : علىعلوش : امامالمالكية خاتون الشيررية غادی بن بوسف بن أبوب 111 ناصر الدىن منصور تاج الدن الكندى 40 عبد الرحمن بن أبى منصور سعيد بن حرة 11 أبو البركات داود بن احمد محمد سألحا فظ عبدالغني المقدسي عَنْيِقَ بن سلامة الأندلسي محمد نعلى بنالمبارك الجلاجلي عمآد الدين أبو القاسم على محمد بن يحيي سعبد الله س نصر عماد الدَّن بن المشطوَّب يجيي مَن مُحَمَّدُ مَن مُحَمَّدُ 1 . . صاحب سنجار 177 سنة ١٦٤ ه : أحمد بن أبي الفضائل المبنى 1.5 خوارزم شاه محدين نكش العاد الحنسل 1.8 الملآك الفائز ابراميم جمال الدىن الحرستانى 1.7 قتادة بن ادريس : الميرمكة ١٢٣ يدر الدين محمد المكاري 1 . 4 آقباش بن عبد الله الناصري دُهن الآوز : العالمة المعروفة ناصر الدن بن مهدى 371 بثت توربحان الملك المنصور محد محمود المعروف بالدماغ الملك الصالح ناصرالدن محود سنة م١٦ هـ : داود بن أبي الغنمائم 11. الحسين من أحمد من الحسين شرف الدن أبو طالب أبوالحسن عمد:شيخالشيوخ ١٢٥ على بن احمد بن روح عُبِدُ اللَّهِ اليونيني : أسد الشَّام عماد الدين بن الدامعاني سنه ۹۱۸ ه : محمد سخلف س راجح 14. سيف الدِّينَ أَنَّو بَكُرُ بِنَ أَنَّوبِ ١١١ على سُ عبد السيد س ظافر ١٣١ ملك الروم كيكاوس 115 عرشوسف: نجاح ن عبد الله : اسماعيل ن عبد الله: القاَهُر : صاحب المرصل سنة ٩١٩ ه : قطب الذين بن العادل 177 311 نصر بن أتى الفرج سئة ٦١٦ م : زكى الدَّن أما العباس 114 أبو البركات داود بن احمد  $(\Upsilon \Upsilon - \gamma)$ 111

| المفحة                                  | المفحة ا                                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ضياء الدين بن عبد الـكافي               | عبد الكريم الحنبلي                                               |
| أبو عبد آلله المغربي الجابري            | اسماعيل بن عبدالله ١٣٤                                           |
| الجال بن القفصي                         | سنة . ٩٢ هـ : والدة مؤلف هذا الكيتاب.                            |
| عبد المحسن الحنبلي                      | مبارز الدّن صنقر الحلي                                           |
| موسى الموصلى                            | عُر الدين المُظفر بن أسعَّد ١٣٥                                  |
| شهوان السواق                            | محمد بن سلمان بن قتلش                                            |
| الحسن بن على بن الحسن ١٥٤               | الضياء بن ألزراد الدمشق                                          |
| سنة ٢٢٦ ﻫ : الحسين بن هبة الله          | محمد بن عروة الموصلي ١٣٩                                         |
| احمد بن نوسف الفرغاني ١٥٦               | عبد الرحن المني                                                  |
| عبد الغني بن حسان ١٥٧                   | أبو الحُسَنُ الرُّودَبِهارِي                                     |
| على المغرَّف المالق                     | فخراادين أبو منصور عبدالرحمن                                     |
| فخر الدين على من بكش                    | عبد الله بن احد بن قدامة ٢٣٩                                     |
| على ن أنى بكر الشامان                   | سنة ۲۲۱ هـ: احمد بن محمد بن على القادسي ۱۶۳                      |
| مجمد السبثي النجار                      | عبد الرحمن البمني ١٤٤                                            |
| أطسيس من السكامل ١٥٨                    | سنة ٩٢٧ ﻫ : الجليفة الناصر احمد ١٤٥                              |
| على ن صالح القليبي                      | الملك الافضل على                                                 |
| البَهَاءُ ابن آلحنبلي                   | على بن سليان بن جندر                                             |
| سنة ٦٢٧ ﻫ : الحسن بن الحُسن:زين الأمناء | على أكردّى الموله ١٤٦                                            |
| ببرم المارديني                          | الفخر ان تيميمة خطيب حران                                        |
| سنة ٦٢٨ ﻫ : عبد الرحيم بن على ١٥٩       | عبد المنعم بن على القرشي                                         |
| مجد الدين الْبَهندي ١٦٠                 | صنى الدين بن شكر الوزير ١٤٧                                      |
| یحی بن معطی آلزواوی                     | سنة ٦٢٣ ﻫ : محمد بنَّ علم الدين السخّاوى ١٤٨                     |
| الزين الكردى :                          | یونس بن بدران                                                    |
| الملك القاءر اسحاق بن العادل            | خرعل بن عسكر بن خليل ١٤٩                                         |
| سنة ٩٢٩ هـ : حسام الدين بن غزى :        | هية الله : ابن رواحه<br>المدان السيادات السياد                   |
| ا بو القاسم بن ابراهيم                  | الخليفة الظاهر بأمر الله                                         |
| بهرامشاه ابن فروخشاه                    | شبل الدولة كافور الحسامى ١٥٠                                     |
| اسماعيل بن ابراهيم الشيباني ١٦١         | ابراهیم بن موسی<br>الیدر الجعیری ۱۵۱                             |
| الشيخ بن عيـى                           | 1. 11.4111                                                       |
| عبد النبي الحنبلي                       |                                                                  |
| ضياء الدين عيسى بن الفقيه               | سئة ٦٢٥ ه : عبد الرحيم بن على ١٥٣<br>احمسد بن القواص             |
| سنة ، ٦٣ هـ : السلطان المغيث بن العادل  | الشريف ألمهاء                                                    |
| السلطان العزيز عثمان بن العادل          | أبو الحسن على المراكشي                                           |
| السلطان مظفر الدين صاحب اربل            | الجو الحليل على المروف بالمغرف<br>المحب اللبلي :.المعروف بالمغرف |
| سنة ٩٣١ ه ٠ بهاء الدبن بنَّ أنَّ البسر  | المرب المبرى المعروف المعروف                                     |

| صفحة | maken dissum an obsessable is maken. Seminasional straight in a right is also dat to a timologic straight dis- | الصفحة                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      | سبنة ۹۲۹ ه : محمود ن احمد البخاري                                                                              | على بن أبى على بن محمد التغلى                                  |
|      | چعفر ش على                                                                                                     | عبد الرحيم بن عساكر ` ١٦٢                                      |
|      | عمر بن شييخ الشيوخ                                                                                             | العز على بن محمد الجزرى                                        |
| 177  | السديد أبو الفتيان                                                                                             | محمد بن عمر القرطبي                                            |
|      | على بن سلامة بن البطين                                                                                         | النجم التفليسي                                                 |
|      | محمد بن يوسف الاشبيـلي                                                                                         | الزين بن قفر جل ( ٢)                                           |
|      | سنة ٦٣٧ ه : محمد بن عبد الله السلى                                                                             | الشمس بن قوام                                                  |
|      | محد بن طرخان الصالحي                                                                                           | اسماعيل بن أبي جعفر القرطبي                                    |
| 171  | الضياء بن الآثير                                                                                               | الشيخ عبد الله الارمى                                          |
|      | محمد البطريق الشاعر                                                                                            | نجم الَّدين بن الحباذ                                          |
|      | أسد الدين شيركوه                                                                                               | سنة ٦٣٢ ﻫ : النبهاب بن عصرون                                   |
|      | احمد بن سعادة الخوبي                                                                                           | عبد المولى بن عبد السيد                                        |
| 14.  | العلم العطار الأشييلي "                                                                                        | يوسف بن رافع بن تميم ١٦٣                                       |
|      | الصني بن المركب                                                                                                | حسن بن أن طالب البغدادي                                        |
|      | على الطبرى : خطيب مكة                                                                                          | الشهاب السهروردي.                                              |
|      | سنة ٦٣٨ ﻫ : الملك ألمظفر أبو الخطاب                                                                            | الحسن بن يحيي بن صباح<br>على بن أبي الفتح المبارك              |
|      | والد مؤلف هذا الكتاب                                                                                           | على بن أبي الفتح المبارك<br>عمر بن دحية                        |
|      | المحيي بن العربي محمد بن على                                                                                   | سمنة ۹۳۳ هـ : عبد الخالق بن الشافعي                            |
| 141  | احمد بن محمد بن خلف<br>المنطقة                                                                                 | مسله ۹۲۴ مر : طبق احت ال من الجاري<br>محمد ن عبد الرحمن الجاري |
|      | الشيخ سالم المغربي                                                                                             | الحسن بن اسماعیل ۱۶۶                                           |
|      | سنة ٦٣٩ هـ : العفيف بن يسار بن خلف                                                                             | سنة ٩٣٤ ﻫ: الناصح بن الحنبلي                                   |
|      | العفیف عرب بن عمر<br>معلمکشب جاروخ                                                                             | عبد الكريم بن نجم                                              |
|      | معممت جدورج<br>المجد سلمان بن سالم                                                                             | عبان بن دحية                                                   |
|      | اسماعیل بن ظفر                                                                                                 | الملك العزيز محمد من الظاهر ١٩٥                                |
| 177  | ان الخباز النحوي                                                                                               | الملك عالاً. الذين                                             |
| ***  | السكال بن يونس                                                                                                 | سئة و٦٣٥ هـ : الملك الأشرف موسى                                |
|      | عبد الواحد الصوفي                                                                                              | عد بن عبد الكريم رزين                                          |
|      | سنة ٦٤٠ هـ: بركات ما تون                                                                                       | جمالُ الدن الدولَعيُ ١٦٦                                       |
|      | عز الدىن بن الدجاجية                                                                                           | عمد بن مَّبة الله الشَّيرازي                                   |
|      | كال الدين بن احمد                                                                                              | العز أن الماسح                                                 |
|      | زين الدين أبو زكريا المالق                                                                                     | الملك الكامل بن العادل                                         |
|      | الزكى أبو اسحاق آتراهيم                                                                                        | عبد الله بن عبد الرحمن                                         |
| ۱۷۳  | سنة ٦٤١ هـ : عمر بن أسعد بن المنجى                                                                             | يحيى بن مبة الله ابن سنى الدولة                                |
|      | ميمون الدموري المغرق                                                                                           | أبو المباس بن القسطلاني ١٦٧                                    |

الصدر أبراهيم بن الليث عبد الله بن الشيخ أبي عمر الضياء شمد عبد بن ألواحمه الضياء محاسن

احمد بن عيسي

محدبن عمر بن عبد الـكريم النجم بن سلام ربيمـة خاتوري

سيف الدين قليح

علاء الدين بن الكردى الصاحب معين الدين

شرف الدين محمدبن القاضى

نجم الدين القيمري ١٧٨

سنة ع٢٤ هـ: الملك المنصور ابراهم ١٧٨ محمد بن حسان بن رافع ١٧٩

حمد بن حسان بن رافع الركن بن سلطان الحنني القاضي شرف الدين الحنني

الفاطئ شرف الدن الحملي الكمال الراهيم بن البانياسي العز الأربلي عبد الدرنز

الحنني المعروف . بالعزعرفه

المجدد البعلبكى

الجال بن البلان (؟) سعدالدن الطبيب

اليدر العلائى

تقى الدين محمد بن محمود الحنبلى عبد الرّحمن المالكى العادى عماد الدين داود بن موسك تاج الدين اسماعيل بن جهبل اسماعيل الكورانى

النجم عبد الكانى هاشم ن الشريف البهاء جمال الدين محمد القلمي

ابو بكر بن حاد الحنبلي

احمد الصيداوي

الصفحة

العزيز المنجى

كريمة بنت عبد الوهاب عبد الواحد عبد الرحمن

سنة ٦٤٢ ه : عبد الله بن حموية ٢٤٢

القاضي الظَّالَم :

مسعود بن احمد الحوراني

محمد بن الجابي

سلمان بن عبد الكريم

احمد بن محمد بن عمارة

تاج الدين أبوالعباس احمــد

محمّد بنّ على بن الحسن بنصدقة المؤذن المعروف : بديك العرش

سنة ٩٤٣ هـ : شرف الدين الجوهري ١٧٥

القوام الاصبهانى

المنتخب الهمذاني المقرىء

عبد الجليل الابهرى الصوفي

الصني القارى امام الجنائز

الناصح سالم

حسن الصقلى القزاز

احمد بن كاتب الزمارى

تتى الدين أبوعمروعثمان

أحمد بن العزمحمد المقدسي ١٧٦

عبد الرحمن بن عبد الغني

شرف الدين بن قريش

القاضى الآشرف بن الفاضل

العز محمد بن تاج ُ الأمناء

العز محمد بن الخيسي

محمد بن أبى جعفر امام الكلاسة

أبو الحرم محمد

زينب بنت مؤلف هذا الكتاب

محمد بن على بن منصور اليمني

على بن محمد السخاوى ١٧٧

يوسف ن ابراهيم الكردى

أيوب ؛ المعروف بالمراوحي

العاد على بن الحجة الحنني

سنة ٢٥٦ هـ: أبوالمكارم عبد الواحد رقيسة ابنة المؤلف عبدالكريم بن خاف بن نبان ١٨٨ سنة ٢٥٢ ه: السديد بنعلان النصرة بن صلاح الدين كال الدين بن طلَّحة يوسف بن السلار العفيف أحمدالصيداوي الكال بن تهم فرج بن عبد الله الحسيني عبد الحيد س عيسي سنة ٢٥٢ ه : سقر بن يحي بن سقر الشهاب القوصي 144 محمد بن عبد العزيز بن خلدون الشريف المرتضي أبو العماس بن ثابت المقرىء سنة ١٥٤ ه : عبد الله من الحسن بن الحسين الركى بن الفو برة عبـد الرحمن بن نوح بن محمد الشمس الخوارزمي مظفر الدين انزاهيم مجير الدين يعقوبُ 118 معين الدن محدن عبدالله العز عبدالعبزيز التغلى محمد بن المبارك السنجازي وسف سبط ابن الجوزي 110 مدر الدين المراغى سنة مره ه : مدر الدين بن الحسن المعزى عسد الرحمن بن أبي الفهم محمد بن أبي الفصل المرسى احمد بن توسف التلسائي ١٩٨ نجم الدين البادرائي يولمنف الواسطى الاعرج سنف الدين المثبد

الصفحة عبدالة يززين الأمناء ۱۸۰ سنة ه ٦٤٥ هـ: الركن عبد اللطيف الجمدين نظف الشمس بن هلال على ن يعقو ب الدو لي على المعروف بالحريري سلة ٢٤٦ه : مُمدّ بن أن الكُرمُ الحلق ١٨٢ الأفضل ألخرنجي عثبان بن الحاجب سنة ٧٤٧ هـ : النجم بن شيخ الإسلام ۱۸۳ عمر بن محمد بن عبدالو هاب الشيخ اسماعيل ابن آميه العبدري عيد الصمد الحجازي الملك الصالح أيوب بن محمد يوسف بِن شيخ الشيوخ 118 محمد من أبي الحجاج مة ٨٤٨ هـ: ضياء الدين القيوري ۲۸۱ شمس الدين لؤلق حسام الدين القميرى تاج الملوك المجد الإسفرانيي على بن عبدالله بن الها دى الضرير سنة ٩٤٩: سعيد بن عبدالله بنجهير 144 عنمان بن عمر بن عمر المراغي الموفق الحوبى الحسام أبو بكرالجوى البدر بن الحروي سمس الدين محد بن عبد الكافي على بنهبة الله العنيف يعقوب المهيونى سئة . ٩٥ هـ: الرشيد بن مسلمة ابن مطروح الشريف عدنان

الصوحة العز بن القيسر اني الرشيد الهام ندي الصرفي الحدين بن ابراهيم عبد العظيم المنذركي الأمير سيف الدن التاج الساوي صدر الدن الحسني بهاء الدين زهير الكانب ألمعين سُ وردان سنة ٧٥٧ هـ: ابن الدجاجية المعين المؤذن العادلي المجذ الاربلي النحوني 7.7 محمد من على مِن مو سن العاد بحي بن عمر الحمو تي الفخر بن البديم البندهي الزين بن مزهر بونس الأسود النجم بن القيلوي المجدألو اسطى النجم الكنجي المخلص الصوفي نوسف التمميني يُدر الدين اؤ اؤ 7.4 . سيف الدن بن الغرس اسعد بن ألمنجا الحنبلي عزالدن محمدين القاضي الأشرف الفخر أن هلال الرضا بن النجار الشيخ صالح الامتداطي المظفر نعمدبنالياسالشيرجي سنة ٣٥٨ هـ: ابوهرماس المؤذَّن 4 . 8 مالم قاسم عبد الجيد من عبد المادي الجمال بن الحصلير بي

الصفحة سنة ٢٥٦ ه : محمود الناباسي 111 موسف الكردي حمزة بن الحجاج محمد من بنت البكري عونُ الدين بن العجمي النورالاسعردئ الشاعر المجير الكتبي عبد الله البعليكي على بن النشي القاصي احمد البرهان السويدي النجم أخو البدر بدر الدين يحى الفخر سُ عُوضَة اس عبد الله الفاسي أبو القاسم بن اللبيب الكمال الادريسي ۲.. النكرة الشافعي الزين بن عبد الملك المقدسي المنتجب عباسالحنني مكى خطيب زملكا سيف الدين بن صبرة محمد الحوراني محمد بن الزبن خالد اراهيم الآسود الملك الصالح الملك الناصر دارد بن المعظم النجم بن اخى نقيب الاشراف فتح الدين بن العدل سعد الدين سمحد نظام الدّين المولى الحلبي الشهأب ألنقاش النجيب بن الشقيشقة 1.1 محمد بن خضربن طاوس جمال الدين الراهيم

الكمال القزويني اسماعيل ن مؤلف هذا الكتاب سابق الدين الأشرفي التاج الساسي المغرى الشريف المخلص الملك الناصر بوسف بن محمد الشجاع بن سنْقرشاه زين القضاة عبد الرحمن شرف إلدين محدالجو راني 144 أخو العز الخلاطي عمر بن عقيل التنوخي 317 ابراهیم بن مرزوق الكال السنجاري 110 ابن العمري عبد العزيز بنءبد الملك سنة . ٣٦ هـ: مظفر بن اسماعيل الناجر 717 الخليفة المستنصر عثمان الكيال الأحول العز الضرير الأربلي الحسن بن زبن الامناء عن الدين بن عبد السلام عبد الوهاب نالمصري الاعور عربن أبي جراد الحنق عبد ألله بن عبد الملك الحنبلي عبد الرحمن بن عبد الباقي البدر المراغي الخلافي محمد من داود من ماقوت الصارحي محمد عبد الحق سخلف الحنبلي خضر بن أني بنكر بن احد الكردى عبد الرحمن بن صدقة 414 الشمس الكردى الاعرج سنجرجكم الأشرفي بكتوت الحراني ماء الدين على

الصفحه الاوحد الدوثى مجير الدن بن سيف الدين يو سف الدبابيس 4.0 شُرِف الدين بن العز المؤذن محمد من شهاب الدين غازي عبدالو احدن الحسام الواعظ ٢٠٦ صدر الدين احمد بن يحي النجيب بن النحاس المهندار سيف الدن بدر الدىن ىنقراجاً Y • Y جال الدُّن بن الصير في جال الدين بن الرحى الطبيب محمد المعروف بالاكال الوجيه البوتى سلبان المعرى الرَّشيد من بني الحنبلي الشيخ محمد اليونيني الماك السعيد بن العزيز الفخر محمد تربوسف الكنجي ٢٠٨ الشمس بن الماسكيني ابن البغيل حُسامُ الدِّين بن أبي على الحسين س عماد الدين الحاج سلم الفقيه حمال الدين النا بلسي على و حد يد بن عبيد السبنسى مكى بن محدبن المسلم القطب بن الليوالي ا 11. الركى اللبي قطز ملك مصر ابراهيم الفارقي العفيف بن رحسه قاعاز الأقسالي 711 على ألحال المعروف مدا يخ سئة و ٧٥ هـ: جَالَ الدين يوسف المفحة الصفحة عبد الرحمن بنخطيب اربل شرف الدىن ىن السيسى المكين بن كامل سنة ٦٦٢ هـ: أبو بكر البغدادي 771 عز الدنّ ايبك المحيوى حسام الدين الجوكندار أبو بكرّ بن بطيـخ الأشرف ن المنصور 414 أبراهيم بن الضياء يوسف خضر المعروف : بالمسخرة جُمَالُ ٱلدُّن الواسطى المكال عريف الصاغة اسكندر الواسطى الضياء النا بلسي حميد الاخرس النجم أحد القرآئين بزى الجنائز خميس الحفير على بن محمد المعروف: بابناابا اسى عبدالعزىزى بوسف سبط بن الجوزى سيفُ الدن الروسي (؟) العميف بن الوزار الشريف بن الطيوري الاميرالمعروف: بالاصهاني ۲۲۰ الرشيد العطار احمد بن شرف الدس نصر بن بروس التاجر 177 العز المعروف : بَانَ مشرف محمد بن ألحاج مسعود الذهبي تيس بن العربيني عبد الكريم بن القاضي سنة ٦٦١ ه : الزين بن أني طالب نُور الدُولَةُ بن دحيرجان ٢٣٠ العَفيف بن أبى الفوارس نصر الفراش 777 الأثير عبدالكرّم بن ضياء الدين مجمد من عنتر 777 البرهان الطويل صدر الدين عبد آلله النجم الكحال من الصني شمسالدين : المعروف بطراز الشام عبد العزيز المغربى يحيى بن بـكران الجزرى جمال الدين بن القلانسي المحيى بن سراقة الجمال آلأنبارى تاج الدين أيوب 271 العالم المغربى النحوى الشرف الهيري 444 مظفر بن البهاء محمد المعروف : بالقباري الشماب بن الضياء عبد العزيز بن شيخ الشيوخ الياس الأربلي محِي الدين عبد الله بن صنى الدين بحير الدين خوشترين النظام النصيي العفيف الحنني العز السركسي 227 احمد بن ابرآهيم الفخرالمصري یحی بن المغربی ٔ الشمس الثابلسي صَّلَاحُ الدُّن أُبُّو زيد كمال الدين احمد 444 العز تن النشُّو ألشاهُّد أ بو الحنير صاحب السيخ طي تمام بن الحبوبى الشيخ شعيب بهاء ألدين الضرير الجمال بن مدر بن نحلة

الصفحة

تاج الدين بن الحموى النجيب بن الوزان الشمس بن السي الحركاوي (؟) أبو القاسم على بن خطيب نابلس التآج الاسكندري شمس الدين الحباب سنة ٦٦٤ ﻫ : عاتون ابنة الاميرفخرالدين ٢٣٨ عبد الله بن ایبك على بن البدر الشرف ن الصيرفي عبد الله أن عثمان الحسن بنسالم بن الحسن محمد بن احمدُ الحنني الصني اسماعيل بن آبراهيم سنة ٦٦٥ هـ: الشرف محمد بن البكري شمس الدىن ملىكشاء الحنني الشرف أحمد بن رضوان الحاج عسكر بن طاهر الضيآء بن خواجا امام جدة ابن مؤلف مذا الكتاب على الواسطى يوسف بن مكتوم ناصر الدين القيمرى الشيخ مؤمن الضرور الخلاطي على بن عثان محى بن الجال شرّف الدين القزويني العرّ عبد النفار بن على صالح بن ابراهيم 71. صدر الدين موهوب الجزري اسحاق بن خليل عيد الوهاب بن خلف محمد بن نعمه النابلسي ( 75 - 7 )

الصفحة

محمد بن على البكرى جهال الدين ملال بن حجاج جمال ا ادبن يوسف جال الدنّ الغاري المالكي الشمس الوتار سنة ٦٦٣ ه : علاء الدين قرابة العفيف بن السعودي احمد بن (؟) العراق عبد الله البانياسي معين ابراهيم بن محد الدين محمد المعروف : بالقليجي ٢٣٣ محمد المعروف : بان امرأة الشيخ سعيد المغرق التلساني خالد بن يوسف العر أيبك أبوالعز بن صالح بن وهيب ٢٣٤ النجم البغدادي التق<sup>ا</sup> أخو التاج عبد الرحمن بدر الدن الكردى محاسن تن الصوري موسی بن بشمور عيان بن السابق جال الدين المصري احمد المعروف: بالزملكاني ٢٣٥ نجيب الدين فراس العسقلاني موسی بن یغمور ( مکرر ) عثمان بن تميرك الفخر بن أبي الفوارس مِعالى بن أبي الزهر الحاج على المغسل احمد بن عبد الله بن شميب على الرضى بن الدهان عبد الرحمن بن بهاء الدين الكال بن الكال المجد بن حرب الحلبي

## فهرس البلدار

| 7.61                                    | بسموط        | 1 147                                         | أجلــــين    |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 178 . 1 77 . 71                         | البصيرة      | 77. 187. 14. 4.                               | اذر بيجان    |
| 177-188: 1171-11-1717                   | ہصہری        | 118. 40. 47. 44. 81.1                         | ۔<br>اربل    |
| Y1 Y. Y . 14.                           |              | 7170117101717                                 |              |
| 18 ( 17                                 | البطائح      | 74.8                                          | ارسوف        |
| 187 . VY                                | بعقدر بآ     | 1.1                                           | اسدآباد      |
| 10112010010011400                       | بعلبك        | 184 . 94.84.44.4.14.4                         | •            |
| • 174 · 174 · 174 · 174                 |              | 177.171.17. 107 107                           |              |
| 31 4.8                                  |              | 741                                           | •            |
| X 1 . 71 . 71 . 37 . 37                 | بغسداد       | 107                                           | اسنسا        |
| 73 . Vo . 77 . 07 . V                   |              | 74                                            | الاسماعيلية  |
| 1.6 . 44 . 47 . 40 . 47                 |              | 1.4.1                                         | <br>اســـوان |
| 0.112.11.11.111111111111111111111111111 |              | 744                                           | اسيوط        |
| 188-181 - 18174-174                     |              | 770 - 178                                     | اسبلیے       |
| ·192.144.146                            |              | 117                                           | اشمون        |
| 744 · 144                               |              | 1.1.44.87.87.1.                               | اصهان        |
| ۲۳۰                                     | البسلاط      | 4,                                            | اصفهان       |
| 110 . ٧٠                                | بلبيس        | ٧٨                                            | الألموت      |
| 1.1.18                                  | بلخ          | ۸۱                                            | الألمـــون   |
| 740                                     | بلنيســــة   | ·110:118 ·1 · 4 · A7 · Vo                     | آميد         |
| ٥٠                                      | بورة         | 371 . 071 . 1 . 7                             |              |
| ٧                                       | البو يضا     | 748 : 10 - 1 128                              | الأندلس      |
| 7 • 8                                   | بيت جبريل    | Y19 . 9 . 1 . 1                               | انطاكية      |
| <b>የ</b> ዋለ • ሞለ                        | ىيت سوا      | ( )                                           |              |
| V · 77 · 77 · 77 · 77 · 73              | بيت المقدس   | ( ب )                                         |              |
| Pa . VYY                                |              | Y 1 * 1 1 4 4 7 1 1 7 4 7 4 7 7 1 7 4 7 7 7 7 |              |
| ٧                                       | بير العمدوده |                                               | بثنيةالعقىأب |
| ٨٠٠١١                                   | بيروت        | 77                                            | بحبيرة قدس   |
| 747 - 1 - 1 - 1 - 1                     | بيسان        | 117711                                        | بخارى        |
| / .iv. \                                |              | ۸۷۰۲۹                                         | برزة         |
| ( = ).                                  |              | I .                                           | برج البسلسله |
| 118644:18                               | ' ثبنسين     |                                               | ىرگة زىزى    |
| ٧٢                                      | تكدمسس       | 14.                                           | بسر          |
|                                         |              |                                               |              |

| حزرما ۲۰۶                         | تعبر ۸۹                         |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| حرسستا ۲۰۳،۱۶۷،۱۰۲                | تفلیس ۱٤٧،١٤٤،٣٤                |
| حصنالاکراد ۱۰۹، ۱۲۲               | تكربت ١٢٠                       |
| حصنجبيل ٦                         | تل اعفر ۱۲۱                     |
| حصن عربًا ١٥٤                     | تل باشر ۸۷؛ ۱۰۹                 |
| حصن کیفا ۱۳۱                      | تل عقر ہع                       |
| حضرموت ۱۲۸                        | تل مثین ۲۱۶                     |
| حلب ۷۲٬۰۲۷،۲۰٬۱۷ ته، ۹۳، ۹۳، ۹۳،  | تومین ۱۲۹                       |
| - 115.11.105.125.1.4              | (ج)                             |
| <b>۲۳۹ ، ۲۳۲</b>                  | جبل احد ١٩٠                     |
| الحسلة و                          | جبالة ٢                         |
| الحلة الشيعية ٥٣                  | جبل لبنان                       |
| حلوان ۱۷                          | جدا ١٥٥٠                        |
| حماة ۲۰۲۲،۱۱۹،۱۱۵،۵۱۰۲۰           | الجزيرة ١١٠١١١، ٢١٠ ١٧٠ ٧٥٠ ٧٥٠ |
| 701 · AVI · 117 · 717 · 777       | : 111 : 177 - 187 - 111         |
| حمراء الىمن ١١                    | 47.5 47.4                       |
| حمص ۱۱۹۰۲۷۲۰ ۱۱۹۰۲۲۸؛ ۱۰۲۰۱۲۸؛    | الجزاثرالبحرية ٢٠               |
| VF1 + 3 VI : - XI - F - Y - F Y Y | جزيرة ضيعة الميادنة ٣٠١٪        |
| حمورية ٢١٦                        | جزیرهٔ این عمر ۲۸۰۹۹            |
| الحواتي ٨١                        | جزیرةلیس (۶) ۷۹                 |
| حوران ۸۳                          | جزيرة ميورقة ١٥٩                |
| ( <del>-</del> `)                 | الجشار ٥٢                       |
| (خ)                               | جماعيسل ۱۰۶۰۷۱۰۶۹               |
| الخابور ٦٧                        | جشابذ ۸۸                        |
| ىخانقىن. ١٢١                      | چوېر ۱۵۰: ۲۳۴ ۲۳۴               |
| خراسان ۱۷۱،۱۳۷،۱۲۲،۸۳۰۶۹۰۱۷       | جوسقالریس ۹۲                    |
| خرية اللصوص ١٠٢٠٨٩٠٨٧             | الجولان ۱۰۲                     |
| خطیرة الدجیل ۸۰                   | الجيزة ١٠٩                      |
| خلاط ۱۲،۲۲،۵۷،۲۸،۹۳۰              | ( )                             |
| 104 . 154 . 124                   | حادم ٥٣                         |
| الخليسل ۸۱،۱۰۱؛ ۲۰۶               | الحيثان ۱۹،۱۹،۱۹                |
| المنان ۲۳                         | حران ۱۲۰،۱۱۱، ۹۳،۹۰،۷۵۰         |
| خواردم ۱۷                         | 715-177-107-157:177             |
| خوزستان ۵۳                        | الحرة ١٩١٠١٩٠                   |
| خیوی ۲۲۰                          | حرةالعريص ١٩٢                   |

|                            |                            |                                | 1, 1,        |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| ( ن )                      |                            | ( )                            |              |
| ٠ ٨١                       | الزرقاء                    | 04                             | دارا         |
| . 190                      | الزعقـــة                  | 190 ( 1)                       | الداروم      |
| · 17 · V                   | الزلاقة                    | 717 : 717                      | داعيـة       |
| · Y 19 ' 1 X Y : 100 ' Y · | زملىكا                     | ۸۸،۶۱۱                         | دجيـل        |
| ( . w )                    |                            | ٥٣                             | درساك        |
| ( ω )                      |                            | 188 - 71 - 88                  | دقو قا       |
| ۰۸۰                        | سامرا                      | .08.84.44.4.10.4               | دمشق         |
| ٧١                         | الساويا                    | (117 - 17 - 17 - 17 - 17 )     |              |
| · Y                        | سبته                       | 1 107 1 180 1 171 1 177        |              |
| • 44                       | سروج                       | 4 1 1 VLI 1 LAI 1 141 1        |              |
| 100                        | سيقبا                      | · ۲۱۸ · ۲۰۸ : ۱۹۸ · ۱۹۰        |              |
| . 44.                      | سلساس                      | ٠ ٢٤٠ ، ٢٣٣                    |              |
| . 147 . 110 . 01           | سسلبية                     | ' 117' ' 1 • A : A • ' YY • TY | دمياط        |
| . 114                      | سمرساخ                     | *17 · 171 · 177 · 177          |              |
| • 177                      | سمرقند                     | · 186 · 170 : 170 · 187        |              |
| . 180 . 1 . 4 . 74         | سميساط                     | ٠١٤٧                           | الدميرة      |
| . 10 . 10 . 10 . 12 . 14   | س_نجار                     | ۲۲۸ ، ۱۲۸                      | دنيسر        |
| F11 : 171 : 371 : V17 ·    |                            | ٠٠٣١                           | الدولعيسة    |
| ۱۳۰                        | السويداء                   | 177 : 7 - 1                    | دومة         |
| (ش)                        |                            | 177 : 77 : 77                  | دیار بکر     |
| 740.4                      | شـــاطبة                   | ( )                            |              |
| A : 01 :                   | الشيام                     | ٧٢ ، ٢٥١ ٠                     | رأس عين      |
| 114.114.1.0.44.4.          |                            | . 199                          | الربوة       |
| 731: A31; VVI: F-7:11Y     |                            | . 177                          | ربيعة        |
| 071                        | شبحر                       | . 101                          | الرحبسة      |
| ***                        | شزوان                      | ن طوق ۱۳                       | رحبة مالك اب |
| 740                        | شریش                       | . 177                          | الرصافة      |
| . 0 8                      | <i>شــ</i> ــشتر<br>در دور | .1.4                           | رعبان        |
| 144                        | الشظاة                     | 740 1 101 1 44                 | الرقة        |
| 101                        | شــــفاتا                  | . 4.                           | الرونداد     |
| 7.4.101.44                 | الثسوبك                    | 107:111                        | الرما        |
| 1.                         | شيزر                       | . 9                            | الرى         |
|                            |                            |                                |              |

| (*                               |                |                        |                  |
|----------------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| 7.0 1 140 1 107                  | العريش         | ( ص )                  |                  |
| 771                              | العرعة         | ` `                    | 1 .              |
| ۱۸۰٬۱۳۷                          | عسقلان         | 177 . 1 . 4            | سائياً<br>در دا- |
| 01                               | العسيلة        | ۲۱۰                    | العساطية         |
| ٧٠                               | عقبة افيق      | 7.7                    | ااسية            |
| 1.4                              | عقىربا         | 11.10.20.641.011       | حد خساد          |
| 1111:10.197:4.10.                | عكا            | PAI + F+Y + PTY        |                  |
| 178 • 17 • • 779 • 771           |                | 71.01                  | صفن              |
| 104                              | المسلاء        | 3.7.7.7                | ااصلت            |
| 101                              | العين          | 108:14:20              | صب               |
| 777 . 7 . 7 . 1 . 1              | عينجالوت       | 4.4.1.4                | مسيدا            |
| (غ)                              |                | ۸۹                     | صيدنايا          |
|                                  | . 1 . 11       | ( ض )                  |                  |
| ۲۱۰                              | الغرابي        | , ,                    | ٠,               |
| 740                              | غرناطة         | 140                    | ونتمير           |
| 144,114, 4.0,14.8,1              | غزة<br>        | (ط)                    |                  |
| 4.•                              | غزنة           | ( )                    |                  |
| 1.1: 7.1: 701: 3.7               | الغدور         | ۱۸۰                    | طسدرية           |
| 140 , 4.2                        | الغوطة         | 171.10.44.14.141       | طرابلس           |
| ( ف )                            |                | 778                    | طريف             |
| •                                |                | 740 . 44 . 4 . 4       | طليطلة           |
| ۱۸۰                              | فارسکور<br>ا ت | 1.7.1.4:1.4.71.64      | الطور            |
| ۲.                               | فامية          | 16)                    |                  |
| 1                                | الفراة         | (ع)                    |                  |
| ••                               | فم رشید        | 1.7                    | عالقين           |
| Y                                | الفسوار        | 101                    | غالة             |
| ٧٧ ، ٥٠                          | فوة            | 44                     | المبسادية        |
| 144                              | الفيسوم        | . 1.4 : 1.7 . 1.1 . 81 | علون             |
| ( ق )                            |                | 7.7.17                 |                  |
|                                  |                | 141.4.10:02.47:14      | العسراق          |
| ۸۳                               | القسابون       | 46.4.1.611.41.781.     |                  |
| ١٣                               | القادسية       | 777 . 718 : 147 . 107  |                  |
| ! 1***·1 • 4 • 4X•**Y• 4 • • 1 1 | القاهرة        | 771                    | عر باین          |
| 72 77 170 . 175                  | •              |                        | عرقة             |
|                                  | ı              | Y4                     | ستر 44           |

كرك البقاع ١٢٥ كرمان شاه ١٢٨ كرمان شاه ١٢٨ كروكور ١٨ الكسوة ٢٠٠٠،١١٥، ٨٩، ٧٠٠ كفر بطنيا ٢٣١ كوكب ٨١ الكوفة ١٥٢٠١٥١، ١٥٠، ١٥٢٠١٥١

| « J »                                         |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 187 - 77                                      | اللاذقيسة |
| 18                                            | لاون      |
| 777                                           | لو رقة    |
| « ^ »                                         |           |
| F3:70:VF:F11:171:371.                         | ماردين    |
| 7.8                                           | _         |
| • •                                           | ماكسين    |
| 177                                           | المحسدثة  |
| V4                                            | مدائنكسرى |
| V111X11011V                                   | المدينة   |
| .177.107.17.111.                              |           |
| 744: 148                                      |           |
| ٨٥                                            | مراغة     |
| ٥٣                                            | مرج دا بق |
| 1.4.1.4:1.4                                   | مرج الصفر |
| 770 : 777                                     | مرسية     |
| 144 . 1 . 1 . 44                              | مرو       |
| 787 . 14 \$14                                 | المزة     |
| 94                                            | مسابة     |
| 1.4                                           | مشسفرة    |
| V · ; 7 V · 0 1 · E V ; Y 0 · Y · · · A · · 7 | مصر       |
| *178*1711117*1*4*!A\$                         |           |
| **** ** ** ** * * * * * * * * * * * * *       |           |
| የፖለ ፡ የዮ٥                                     |           |
| ۸۱                                            | مصياف     |
| 101                                           | المعمس    |
| 07:14                                         | المغرب    |
| ·47· AV · V · · 01 · 10 · V                   | مكة       |
| · 1 1 : 177 : 177 : 111                       |           |
| 19 14 174 . 107                               |           |
| ٨٢                                            | ملا ذکر   |

( 9 »

وادىأجلين: ١٩١

وادېږدي: ۱۹،۵۹۱

وادىألشظاة: ١٩١،١٩٠

وادىالقرى: ٩٢

وادىموسى: ٢٠٥

واسط : ۱۱،۹۱،۹۰،۵۵،۷۰،۵۸

( A. )

الهرث : ۹

هندان : ۸،۰۰۹، ۱۶، ۱۶، ۱۹، ۱۸،

11 - 1 177

المنسد : ۱۲۲ ، ۲۲۰

هونين : ۷۹

« ی»

, : 🞳

يرقا : ۱۰۲

يلدا : ١١٥٠١٩

الين : ۱۹، ۱۹، ۱۳۳، ۱۱۹، ۱۰۸،

137 . 184

الينبع : ۱۹۱،۹۲،۹۰

منبج : ۲۰؛ ۲۰۹

المنضورة : ١٨٤،١٨٩، ١٨٤

منية ابن خصيب : ١٨٧

المنيظرة : ١٢٦

ميافارقين : ۱۶۲،۱۳۰،۱۳۳، ۱۲۲،۱۳۵،

YTY : Y . 1 . 101

المؤزر : ١٥٦

موجبالكرك : ٢٠٤

موش : ٦١

الموصيل: ۲۹،۱۷،۱۱، ۲۹، ۳۱، ۳۶،

111.131:3.1.11

«ن»

تابلس : ۲۰۹۷،۷۱، ۲۹۱؛ ۱۰۲۰۹۷،۷۱ و ۲۲۱

179 . 101 : 18 . . 178

الناصرة : ٧٠

نج\_لة : ٩٢

نصيبين : ۲۷

نفرین : ۱۳۴

النقرة : ٥٥

نيسابور: ۱۰۲۰۱۰۱۰۹۰، ۱۰۲۰۱۰۱۱۹۰

النيـــل : ٩٩

vv : 5.3

## فهرس الأعملام (١)

|         | •                                     |        |                                           |
|---------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| الصفيحة | 1                                     | الصفحة |                                           |
| ۱Ÿ٧     | احمد بن عيسي بن الموفق بن قدامة       | 174    | آةباش بن عبدالله الناصري                  |
| 11      | احمد ن عيسي الهاشمي                   | ۲۸     | ابراهيم بن التبنيني                       |
| 27      | احمد بن قاضي القضاة أبي طالب على      | 77     | أبراهيم بن احمد                           |
| 104     | احمد بن القواص , الشمس ،              | 7      | الراهيم بن الاسود                         |
| 140     | احمد بن كاتب الزماري                  | 14     | إبراهيم بن أبي الحسن                      |
| ۳۸      | احمد بن محمد بن الحسن و تاج الامناء ، | 414    | ابراهيم بن الضياء يوسف                    |
| 171     | احمد بن عمد خلف                       | 177    | اراهم ن العادل                            |
| 184     | احمد بن محمد بن على                   | 77     | ابراهم بن على بن جمد                      |
| 371     | احمد بن محمد بن عمارة البرجمي         | ۲.,    | إثراهم بن الفارق                          |
| ٨٤      | احمد بن محمد بن عمر الازجى            | 147    | ابراهيم بن المجاهد , الملك المنصور ،      |
| 180     | احمد بن المستضى. والخليفة الناصر،     | ۲.     | الراهم بن محد بن ابراهيم                  |
| λŧ      | احمد بن مسعود بن على النركستاني       | ۸۱     | أبراهيماً بن محمد بن في بكس               |
| 111     | احمد بن بوسف التلمساني                | 418    | اراهیم بن مردوق                           |
| 107     | أحمد بن يوسف الفرغانى ؟               | ۲.     | الراهيم بن المقدم                         |
| 777     | احمد بن ( ۲ )                         | 11     | اراهم ن موسى المعروف بالمعتمد،            |
| 77      | آرسلان بن علی بن غرلو                 | 41     | الراهيم بن يوسف والوجيهالبوني،            |
| 94      | أسامة بن مُعَمَّد                     | 777    | احمد بن ابراهم                            |
| 48.     | اسحاق بن خليل القسطى                  | ٦      | احد بن أشماعيُّلُ بن يوسف                 |
| ۳۱      | أسعد بن القلانسي                      | 140    | احد بن الجوهر                             |
| 4.4     | أسعد بن المنعجا                       | 17     | احمد بن حيوس الشاعر                       |
| 414     | اسكىئدر الواسطى                       | 111    | احمد بن الخليل بن سعادة الحوبي            |
| 171     | اسماعيل بن ابراهيم بن احمد الشيباني   | ۲۳۸    | احمد بن رضوات                             |
| 48      | اسماعيل بن تغلب                       | 740    | احمد بن السلامي الزملكاني                 |
| 177     | اسماعيل بن جعفر القرطبي               | 711    | احمد بن شرف الدين                         |
| 144     | اسماعيل بن جهبال                      | 178    | احد بن شمس الدين وتاج الدين الشير ازى،    |
| 1/4     | اسهاعيلٌ بن حامد , الثهاب القوصى ،    | 174    | احمد بن الصيداري                          |
| 11      | اسهاعیل بن طغتکمین                    | 740    | احمد بن عبد الله بن شعيب                  |
| 141     | اسهاعیل بن ظفر                        | 171    | احدبن العزيجد بن الحافظ عبد الغني المقدسي |
| 717     | اسماعيل بن عبد الرحمن , أبرشامة .     | 17     | احمدبن على بنأن بكر القرطبي               |
|         |                                       |        | <del>-</del>                              |

<sup>(</sup>۱) لم نعتر في تركيب الاعلام كا.ات (أبو) و (أم) و (ابن) ومجا. الفياري. بازا. بمض الاعلام علامة \_\_\_ وذلك بمعني أنظر .

| الصفحة                                   | الصفحة      |                                               |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
|                                          | Į.          | اسهاعيل من عبدالله الانماطي ٣٠                |
| لبغيل<br>وت الحرانى ٢٠٨                  |             | الماعيل بن على بن الحسين                      |
| کر بن بطیخ ۲۱۹                           |             | اسماعیل بن علی الخطیری                        |
| بكر البغدادي ۲۲۹                         | ۱۷۹ أبو     | اسهاعیل الگورانی                              |
| بكر بن حماد الحشيلي ١٧٩                  |             | الأشرف ىالمنصور                               |
| كُرُّ الحموى , الحسام ، ١٨٧              |             | أطسيس بن السكامل                              |
| الزاهد ٧٧                                | L L         | الأفصل الخونجسي                               |
| ابئة عبداته ٢٩                           | 1           | اقبال ألخادم , جمَّال الدولة .                |
| بوریحــان ۱۰۸                            |             | الاوحد الدوثى                                 |
| بن الحنبلي . ١٥٨                         | , I         | أيازكوج الأسدى                                |
| لدين , زهير الـكاتب ،                    | 4           | الياس الاربلي                                 |
| لدين الضرير ٢٢٨                          | I aly No    | ايبك فطيس                                     |
| اءً الدين على ٢١٨                        | 177         | أيوب : المعروف بالمراوحي                      |
| لدين القاسم ١٢٠                          | مهاء ال     | <u>-</u>                                      |
| لدين بن أيي اليسر ١٦١                    | الماما      | « ب »                                         |
| شاه بن فرُوخشاه ۱۳۰                      |             | البدر الجسرى                                  |
| لماردینی ۱۰۸۰                            | ۱۸۷ ییرم ا  | البدر الحوى                                   |
| «۳»                                      | 174         | البدر المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ( C )                                    | 140         | بدر الدين بن الحسن الميروقي                   |
| الاسكندري , الشحرور ،                    | ۸۷ التاج    | بدر الدين دلدرم                               |
| الساسي المغربي ٢١٢                       |             | بدرالدين عسكر ؛ المعروف با بن العفارة         |
| النسـاوي ۲۰۱                             |             | بدر الدّين بن قراجا                           |
| لدين , احمد بنشمس الدين ۽                |             | بدر الدين الكردى                              |
| دين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             | بدر الدين لؤلؤ : صاحب حمص                     |
| لدين أيوب ٢٣١                            | ۱۰۸ تاج ال  | بدر الدین عمد بن المکاری، الامیر،             |
| ادین انگیوی ۲۳۷                          | ۲۱۷ یاع ا   | البدر المراغى الخلاف                          |
| دين الكندي 🚤 زيد بن الحسن                | -           | بدر الدين المراغى                             |
|                                          | ١٩٩ تاج الم | بدر الدين يحيي                                |
| خو التاج عبد الرحمن ٢٣٤                  | -           | برکات بن ابرآهیم بن طاهر الخشوعی              |
| بن طرخان ۱۵                              |             | بركات عاتون                                   |
| ين أبو عمرو عثمان بن الصلاح ١٧٥          |             | ألبرهان السويدى                               |
| ين عُمد بن محمود الحنبلي 💮 ۱۷۹           |             | البرمان الطويل                                |
| ل بنرسلان شاه : وخوارزمشاه،  ۱۷          | ۳٤   تکش    | برهان الدين مسعود بن شجاع الحنني              |
| بن الحبوبي: والشهاب، ٢٢٨                 | ۳۱ کمام     | بشارة : صاحب بانياس                           |
| (ro - r)                                 | -           |                                               |

|                                                          | 377                |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| الصفحة                                                   |                    |
| « ج » الحسن الروزمادي ١٣٦                                |                    |
| الحسن بن زين الأمناء ٢١٦                                 |                    |
| ٥٥ الحسن بن سالم بن الحسن                                | جامت المفرق        |
| ١٧٥ الحسن الصقلى القزاذ ١٧٥                              | جرديك النوري       |
| 1 - 16 - 46 - 4                                          | جعفر بن على الم    |
| ٧٧٦ حسن بن المادل و شقيق الملك المعظم ، ٦٧               | الجمال ألانبسارى   |
|                                                          | الجال بن بدر بن    |
|                                                          | الجمال بن البلان   |
|                                                          | الجمال بن الحطير   |
|                                                          | الجمال بن القفصي   |
| ميم ٢٠١ الحسن بن مسلم الزاهد القادسي ١٣                  | جمال آلدين ابراه   |
| شأنى وعبدالصمد بن عمد الحسن بن يعى بن صباح ١٦٣           | جمالاالدين الحرس   |
| لمي 🚃 دمحمد بن أبي الفضل، الحسين بن ابراهيم ٢٠١          | جمال الدينالدوا    |
| عني الطبيب ٢٠٧ الحسين بن الحسين ٢٠٧                      | جمال الدين الر-    |
|                                                          | جمال الدين بن اا   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | جهال الدين الغهار  |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                    | جال الدين بن اا    |
| القلمى ١٧٩ حاد بن هبة الله الباخرزى ٢٩                   | جهال الدين محمد    |
|                                                          | جهال الدين المص    |
|                                                          | جال الدين النا ب   |
|                                                          | جال الدين الوا     |
| و هلال بن حجاج ، حنبل بن عبد الله ٢٦                     | جال الدين 🚐        |
| « يوسف بن الناصح علي ،                                   | جال الدين ==       |
| : ﴿ يُوسَفُ بِن يَعْقُوبُ الْأَرْبِلَى ﴾                 | جال الدين 🚃        |
| رخ»                                                      |                    |
| ( )                                                      |                    |
| وكندار د الآمير ، ٢٢٩ خاتون زوج الشيخ ابي الغرج ٢٦       |                    |
| انی غلی ۲۰۸ خاتون الشیرریة یه                            | حسام الدين بن      |
| غزى و العاد الحنبلي ، ١٦٠ عاتون ابنة فحر الدين والأمير ، | حسام الدين بن      |
| - 1                                                      | حسام الدين الق     |
|                                                          | حسان بن قوام       |
|                                                          | الحسن بن احمد      |
|                                                          | الحسن بن اسماء     |
| ي درين الأمناء، ١٥٨ الخضر بن على الجوري ٦٦               | ِ الجسنِ بنِ الحسر |

| الصفحة       |                                            | الصفحة |                                         |
|--------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 48           | زين الدين بن نجية الواعظ<br>زهير بن الكاتب | 779    | خضر المعروف بالمسخرة                    |
| 4.1          | زَهْير بِنَ الكَاتب                        | 711    | خميس الحفير                             |
|              |                                            |        | خوارزم شاہ تکش بن رسلان                 |
|              | « س »                                      | 177    | خوارزمٰشاہ ہے محمد بن تکش               |
| 717          | سابق الدين الأشرفي                         |        | ( S)                                    |
| 1.           | سابق الدين عثمان                           |        |                                         |
|              | سابق الدينابراهيم بن العادل                | 171    | داوود بن احمد بن محمدا بوالبركات        |
| · <b>۸</b> ٩ | سالم صاحب المدينة , الأمير ,               | 11.    | داوود بن أفالغنائم                      |
| 141          | سالم المغرق الهيكوري والشيخ ،              | 1.4    | دهن اللوز : العالمة ألمعروفة            |
| 111          | ست الشام بنت أيوب بن شادى                  |        |                                         |
| 11           | السديد ابراهيم بن عمر                      |        | «J»                                     |
| 144          | السديد بن علان                             |        |                                         |
| 177          | السديد ابو الفتيان                         | 144    | ربيعة عاتون : اخت السلطان صلاحالديز     |
| 171          | سعد الدين الطبيب                           | 7.4    | الرشيد من بني الحنبلي                   |
| ۲            | سعد الدين بن محمد                          | 779    | الرشيد المطار المحدث                    |
| 11           | سعيد بن سمزة                               | 1 1    | الرشيد بن مسلمة                         |
| YAY          | سعید بن عبد الله بن جهیر القرشی            | 7.1    | الرشيد النهارندى الصوفى                 |
| ٨٥           | سعيد بنعلي بناحمد وابن حديدة الوزير،       | 7.4    | الرصابن النجار                          |
| ***          | سميد المغربي التلساني                      | 144    | رقية ابنة عبد الرحن وابوشامة ،          |
| 144          | سقر بن یحیی بن سقر                         |        |                                         |
| 18           | سلمان بن شیرو به بن جندر                   | 1      | « ز »                                   |
| 178          | سلّمان بن عبد الكريم                       |        |                                         |
| Y•Y          | سلیمان بن المعری                           | 177    | الزکی ابو آسماق ابرامیم                 |
| 4.4          | سليم القفيه , ألحاج ,                      | 1/1    | الزکی بن الغویرة                        |
| 414          | سنجر جمكم الاشرق                           | 71.    | الزکی بن اللبنی                         |
| ٨٥           | سنجر بن عبد الله الناصري                   | . 44   | زمرد عاتون والدة الحليفة الناصر         |
| 77           | سثقر الصلاحي                               | 40     | زيد بن الحسن بن زيد                     |
| 74           | سلام بن سلام و شمس الدين ،                 | 771    | الَّذِينَ بِن أَن طَالَبَ               |
| ۲۸           | ابن سيف الإسلام صاحب البمن                 | 1      | الوين بن قفرجل .؟.                      |
| 444          | سيف الدين الروسى ۲۰،                       | 177    |                                         |
| ۲.,          | سيف الدين صبرة                             | 7.7    | الزين بن مزهر<br>در الدرم الدرك المالات |
| 7.4          | سيف الدين بن الغرس                         | 177    | زين الدين ابو ذكريا المالتي             |
| 177          | سيف الدين ڤليـج                            | 77     | زين الدين بن قراجا الصلاحي              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1 4 1                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| السعدد     | The state of the s | العافحة  | ease the self-course where a real real real real real real real |
| 17         | الشهاب العلوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141      | حيم باللحوم الكثيب                                              |
| ۲          | الشهاب النقاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.1      | و به آلا و رتبه الأور و                                         |
| 105        | شهو ان السو اق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                 |
| 100        | الشيخ اعا ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | u Light H                                                       |
| 777        | الشيخ شعيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | الشاطي صاحب القصيدة الكامري                                     |
| 171        | الشیخ بن عیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٧<br>۲۱۲ | الساحي الساحي المقديدة السامري                                  |
| 1 1 1      | G 1. 1., C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 747      | الشجرور                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 747      | الشرف بي الصير في                                               |
|            | « ص »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77       | الشرَف بن الفلكي                                                |
|            | * 00 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 771      | الشرف بن النميري                                                |
| 78-        | صالح بن ابر اهميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777      | شرف الدين بن السيبي                                             |
| ۲۰۳        | صالح ألامشاطي وآلشيخ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.      | شرف الدين أبو طألب                                              |
| 177        | الصاحب بن شيخ الشيوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۷۱      | شرف الدين بن قريش                                               |
| ۸٠         | صارم الدين بزغش العادلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444      | شرف الدين القزويني                                              |
| 377        | صالح بن وهب ۽ ابو العز ۽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.0      | شرف الدين المؤذن                                                |
| 14         | صدقةً بن الحسن بن ألحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲ ه د ۱  | الشريف المهاء                                                   |
| 177        | الصـدرُ ابراهيم بنُ الليث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸٦       | الشريف الحسني النسماية<br>الشريف بن الطيوري والجمال ،           |
| 7.7        | صدر الدين أحمد بن يحيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 774      | الشريف بن الطيوري واجمال ،                                      |
| 4.1        | صدر الدين الحسنى بن تحمد البكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 7/0    | الشريف المخلص                                                   |
| 14         | صدر الدين عبد الرُّخيم بن اسماعيل<br>صدر الدين عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 414      | بشريف المدعى الخلافة<br>الشريف المدعى الخلافة                   |
| 44.        | صدر الدين عبد الملك<br>صدر الدين عبد الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/4      | الشريف المرتضى                                                  |
| 77         | صدر الدین موهوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144      | الشمس الخوارزمي                                                 |
| 78.        | الصنی اسهاعیل بن ابراهیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 747      | الشمس بن السني الحركاني ٢٠ .                                    |
| 147<br>150 | صني الدين بن شــــکر , الوزير ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177      | الشمسبن قسموام                                                  |
| 140        | الصني القارىء أمام الجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 414      | الشمس الكرديالأعرج                                              |
| 17.        | الصــــفى بن المركب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۰۸      | الشمس بن الماكسيني                                              |
| 44         | الصمصام , ابو ساروخ النجمي ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777      | الشمس بن النابلسي                                               |
| 11         | صندل بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.       | الشمس بن هملاا،                                                 |
| 777        | صلاح الدين ابر زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79       | سمس الدين بن البعلبكي                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777      | سُمسَ الدينُ الْحَبِيابُ                                        |
|            | د ض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 147      | شمس الدين لؤاث                                                  |
| t w A      | الضياء بن الاثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777      | الشهاب بنت الضياء                                               |
| 174        | William Harris at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | -                                                               |

| الصفحة |                                   | الد فحة    |                                     |
|--------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 171    | عبىد الرحمن المالكي العادي        | 778        | الدياء حواجا لمام                   |
| 171    | عبد الرحمن بن أبي منصور           | 170        | العسياء من الواديد الدمشق           |
| 144    | عبد الرحمن بن نوح بن محمد المقدسي | 177        | القدياء فالسر                       |
| 177    | عبد الرحمن اليمني                 | 177        | المدياء محمد بن عبد الواحد المقدسي  |
| 104    | عبد الرحيم بن على                 | 444        | التنياء الثابلسي                    |
| 101    | عبد الرحيم بن على , الدوخوار ،    | 70         | ضياء الدن الشهرزوري                 |
| 771    | عبد الرحيم بن محمد بن عساكر       | 105        | سياء الدين عبد الكافي               |
| ۲.     | عبد الرشيد بن عبد الرازق          | 171        | ضياء الدين عيس بن الفقيه            |
| ٨٧     | عبد السلام بن عبـد الوهاب         | <b>PA1</b> | سياء الدين القيمري                  |
| ١٨٣    | عبد الصمد الحجازي                 |            | ( 1.)                               |
| 1.7    | عبد الصمد بن محمد الحرستاني       |            | ( ط )                               |
| 777    | عبد العزيز بنشيخ الشيوخ           | ٥٣         | طائشكين من عبد الله المقتفوي        |
| 75     | عهد العزر الطبيب                  | 177        | الطاهر بن نحى ألدين و قاضي القضاة ، |
| ۸٧     | عبد العزيز بن محمود بن المبارك    | 11         | طمنگین بن آبرب                      |
| ٢٢٦    | عبد العزيز المغربي                | ٦          | طغريل شأه بن أرسلان شاه             |
| 410    | عبدالعزيز بن عبد الملك            | 48         | ابن العليب الكتبي                   |
| 414    | عبد العزيز بن يوسف بن سبط الجوزي  |            |                                     |
| 4.1    | عيد العظيم المنذري                |            | (ع)                                 |
| ۲۸     | عبد الغني بن أبي بكر              | 1.49       | أبو العباس بن ئابت المقرى.          |
| 104    | عبد الغني بن حسان                 | 177        | أنو العباس القسطلاني                |
| 171    | عبد الغني الحنبلي                 | 140        | عبد الجليل الانهرى العسوق           |
| 4.     | عبد القادر بن عبد الله            | ۸٦         | عبد الجليل الشيرجاني                |
| 14     | عبد اللطيف بن اسماعيل             | 144        | عبد الحميد ين عيسى                  |
| 14.    | عبد اللطيف الركن                  | 175        | عبد الحالق بن الشافس                |
| 144    | عبد الله من احمد من قدامة         | ٥٨         | عبد الراذق الجيسل _                 |
| 177    | عبد الله الأرمى والشيخ ،          | 70         | عبد الرحمن بن أبي بكر المقدسي       |
| 447    | عبد الله بن إيبك                  | 744        | عبد الرحمن بن بهاء الدن             |
| 777    | عبد الله البانياسي                | ٥٨         | عبدالرحمن بن الحسين ألنعال النيبلي  |
| 111    | عبدالله البعلبكي                  | 414        | عبد الرحمن بن خطیب اربل             |
| 144    | عبد الله بن الحسن بن الحسين       | 414        | عبد الرحمن بن صدقة                  |
| ٣٣     | عبد الله بن الحسن بن زيد الكندى   | 414        | عبد الرحمن بن عبد الباق             |
| 171    | عبد الله بن حمر به                | 177        | عبد الرحمن بن عبد الغني             |
| ١٧٠    | عبد الله بن زين الأمناء           | 77         | عبد الرحمن بن عيسي                  |
| 444    | عبد الله بن عثان                  | 190        | عبد الرحمن بن أبي الفهم اليلداني    |

| المفحة         |                                                                | الصفخة                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 740            | عثمان بن تميرك                                                 | عبدالله بنالشيخ أبي عمر ١٧٧                                |
| 174            | عثمان بن الحاجب                                                | عبد الله بزعبدالرحمن بعلوان ١٦٦                            |
| 171            | عثمان بن دحيــة                                                | عبدالله بن عبد الملك الحنبلي ٢١٧                           |
| 748            | عثمان بن السابق                                                | أبو عبد الله الفاسي ١٩٩                                    |
| 17             | عثمان بنصلاح الدين , الملك العزيز ,                            | عبد الله بن المطهر ١٦٢                                     |
| 171            | عبان بن العادل و السلطان ،                                     | أبر عبد الله المغربي ١٥٣                                   |
| 144            | عثمان بن عمر بن عمر المراغي                                    | عبد الله بن منصور بن عمر ۱۲                                |
| riy            | عثمان ألكيال ألاحول                                            | عبدالله بن يونس                                            |
| 94             | عدل الربداني                                                   | عبد الله اليونيني وأسد الشام ، ١٢٥                         |
| 11             | عذراء بنتشاهنشاه بنآيوب                                        | عبد الكريم بن عالدبن ضياء الدين والأثير، ٢٠٣               |
| 171            | عرفة : المعروف بالعز                                           | عبد الكريم بن خلف بن نبهان 💮 ١٨٨                           |
| 174            | العزالاربلي عبدالعزيز بن عثمان                                 | عبد الكريم بن القباضي                                      |
| 744            | العز إيبك                                                      | عبد الكريم بن نجم الدين الحنبلي ١٣٣                        |
| 414            | العز الخــلاطي                                                 | عبد الكريم بن نجم                                          |
| 444            | العز السركسي                                                   | عبد المجيد بن ابي القاسم ٢٢                                |
| 717            | العز الضربر الأربلي                                            | عبد الجيد بن عبد المادى ٢٠٤                                |
| 148            | المزعبد العزيز بن أبي طالب التغلبي                             | عبد الحسن الحنبلي ١٥٣                                      |
| 444            | المز عبد الغفار بن على<br>السروية                              | عبدالملك بن بزيد ٢٦                                        |
| Y+1            | العز بن القيسراتي .<br>الد أنا                                 | عبد المنم بن عبدالوهاب بن صدقة م                           |
| 177            | العز الماسح                                                    | عبد المنعم بن على                                          |
| 771            | المزمحمد بن تاج الامناء احمد بن عساكر                          | عبدالمنم بن علىالقرشىالصقلى ١٤٦<br>عبد المولى بن عبد السيد |
| 177            | العز محدَّ بن الحنيسي                                          |                                                            |
| 177            | العز على نُعمد ن عبد الرحيم الجزرى<br>العز المعروف : يانِ مشرف | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    |
| 441            | •                                                              | عبد الواحد الصوق<br>عبد الواحد بن عبد الرحمن ۱۷۳           |
| 177            | المز بن المثبي<br>العز بن النشو الشاهد                         | I to the second title as                                   |
| 777            | جر الدين ايبك الحميوى<br>عز الدين ايبك الحميوى                 | عبد الواحد بن عبد الوهاب مع .<br>عبد الوهاب بن خلف مع . ٢٤ |
| Y 1 A<br>1 V Y | عر الدن ن السهاجية<br>عر الدن ن السهاجية                       | عبد الوهاب بن الشيخ عبدالقادر الجيلي ١٧                    |
| 717            | عز الدين بن عبد السلام                                         | عبد الوّهاب بن على ٧٠                                      |
| ۸۱             | عر الدين عبيدان الفلكي                                         | عبد الوهاب بن المصرى الأعور ٢١٦                            |
| ٦٧             | عزالدن عمدن صلاح الدن                                          | عبيد الله بن على بن نصر                                    |
| 7.4            | عزالدين محدين القاضي الأشرف                                    | عبيد اقه ن يونس                                            |
| 140            | عز الدِّن المُظفر التميدي                                      | عَنْيَق بن سُلاَمَة الْآندلسي ١٧٦                          |
| 777            | عسكر بن طاهر ، الماج ،                                         | عثمان بن أبي بكر المقدسي                                   |

|              | 1 1 1                                              |            |                                           |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| يجة          | الصف                                               | صفحة       | 1                                         |
| 18           |                                                    | 144        | العفيف أحمد الصيداوي                      |
| 17           |                                                    | 777        | العنبيف الحننني                           |
| , <b>1</b> : | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              | 78         | العفيف بن الدرجي                          |
| 14.          | على أن أبي القاسم بن عساكر                         | 41.        | العفيف بن رحمه                            |
| 187          | على الكردى الموله ا                                | 744        | العفيف بن السعودي                         |
| 171          |                                                    | 171        | العفيف عرب بن عبر                         |
| 175          | _3;, 0, 0                                          | 14.        | العفيف عرب ص<br>العفيف بن أنى الفوادس     |
| 444          | على ما السرود في الماء السرود في الماء             | 719        | العفيف بن الوزار<br>العفيف بن الوزار      |
| 0 \$         | على بن محد بن على                                  | 1 171      | العقیف بن الورار<br>العفیف بن یسار بن خلف |
| ۳.           | علَى بْن محمد بنغليس                               | 144        |                                           |
| 105          | على المراكشي                                       | 04         | العفيف يعقوب المهيوف                      |
| 104          | على المغرق المالق                                  | ł          | علم الدين كرجي الأسعري                    |
| 440          | على المغسّل و الحاج ،                              | 17.        | العد العطار الأشيبلي                      |
| 111          | على بن النشى                                       | ٦١         | علاء الدين إينامش                         |
| 778          | على بن هبة الله : خطيب القاهرة                     | 177        | علاء الدين بن الكردى                      |
| 144          | علَى الواسطى                                       | 777        | علاء الدين قرأية                          |
| 70           | على بن يميي بن احمد الصوفي                         | .11•       | علی بن آحمد بن روح                        |
| 14.          | على بن يُعقُّوب الدولي                             | 447        | على بن البدر                              |
|              |                                                    | 411        | على المعروف بدويخ                         |
|              | (غ)                                                | 107        | على بن أبي بسكر الشَّاطي                  |
| • •          | _                                                  | 12         | على من جابر قاضي البطأنح                  |
| 18           | غازی بن یوسف بن أبوب                               | 4.4        | على نحديد برعيد السيسي                    |
|              |                                                    | 174        | على الحريري                               |
|              | (ف)                                                | 40         | على بن الحسن بن اسماعيل العبدي            |
|              | ` '                                                | ٥٢,        | عل بن الحسن الشاعر الحلي                  |
|              | dult                                               | ٤٧         | على أن الحسن من هية الله بن عسا كر        |
| 77           | فتح الدين بن العدل                                 | 444        | على بن خطيب نابلس                         |
| ٨٨           | فتح الدين عمر بن العادل                            | 11         | على من الحليفة الناصر                     |
| 77           | فرج بن عبد آلله الحسيني<br>فضيل الحلاطي الحياط     | 444        | عل ألرضي ن الدمان                         |
| •            | مضيل الحارقي الناهد الفقيمه القرويني الزاهد        | 177        | على بن سلامة بن البطين بن جربر            |
| ٠٢           | الفعيدة العرويي الرابعة<br>الفخر بن البديع البندهي | 101        | على بن صالح القلبي                        |
| ٤٦           | الفخر بن تبديع البدي                               | 14.        | عل الطسي و خطيب مكة »                     |
| ٦٨           | الفخر الرازي . ابن خطيب الري .                     | 171        | على بن عبيد السيد بن ظافر                 |
| 11           | الهجر الرازي ۱۹۱۰ - ۱۹۳۰ -                         | ندلسي ۱۸۹  | على بن عبدالله بن الهادى الضرير الآ       |
| r            | الفخر بن عوضة                                      | <b>YY4</b> | على بن عثمان                              |
|              |                                                    |            |                                           |

|             | The state of the s |        | 1//                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| المعمة      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصفحة |                                                           |
| 174         | المكال ابراهيم بن البانياسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 770    | الفخر بن أبي الفوارس                                      |
| Y • •       | الكمال الاريسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.4    | الفخرمخمد بنيوسف الكشجى                                   |
| ۱۸۸         | الحكال بن تميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777    | الفخر المصري                                              |
| 414         | الكمال خضربن أبى بكربن احمدالكردى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.4    | الفخر بن هلال                                             |
| 710         | المكال السنجاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۱     | فخر الدين إمرائيسل                                        |
| 774         | الكمال عريف الصاغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧٩     | فخرالدينسركس بنعبداللهالصلأحي                             |
| 717         | الكمال القزويني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141    | فخر الدين عبد الرحمن                                      |
| 777         | الـكمال بن الـكمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107    | فخرالدين على بن بكش التركى                                |
| 141         | الكمال بن يو نس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | / # <u>\</u>                                              |
| 777         | كمال الدين أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ( ق )                                                     |
| 141         | كمال الدين بن احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | . ( . 1=1)                                                |
| 188         | كال الدين بن طلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144    | القاضي احمد                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177    | القاضي الأشرف بن الفاضل                                   |
|             | ( ^ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47     | قاضی دار ا<br>تا                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.1    | قاسم<br>ما الدير الشركاة                                  |
| ۸۱          | مادح الرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸٠     | قاسمُ الدين التركباني<br>القاضي شرف الدين الحنني الحوراني |
| 371         | مبارز الدين صنقر الحلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 174    | <del>-</del>                                              |
| 4.          | المبارك رالمبارك والوجيه النحوى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 178    | القاضىالظالم والملقب بالرفيع ،<br>القاضى الفاضل           |
| 1 8         | مجاهد الدين قايماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17     | الفاضي العاصل<br>الفأهر : صاحب الموصل                     |
| ۸r          | المجد بن آلائير الجزرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111    | العامل ، طناحب الموطن<br>قاماز الاقبالي                   |
| 177         | المجد الاسفرايني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 711    | قأتماز النجمى                                             |
| 171         | المجسد البعلبكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177    | قتادة بن\دريس: أمير مكة                                   |
| ٢٣٦         | المجد بن حرب الحلبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 184    | قطب الدين بن العادل                                       |
| 7 • 7       | المجد النحوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41.    | القطب بن الليواني                                         |
| 171         | المجد سليان بن سالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119    | قراقوش الاسدى                                             |
| 14.         | المجد بن نظيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41.    | قطر : ملك مصر                                             |
| 7.7         | المجد ألو اسطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170    | القوام الاصبهاني                                          |
| 17.         | مجد الدين البهنسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 771    | قيس بن العربيقي                                           |
| 17          | بجدالدين أبو ممدطاهر نصراته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                           |
| 777         | بجير الدين خوشترين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | (실)                                                       |
| 3.7         | مجير الدين بن سيف الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                           |
| 111         | المجير الكتبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.    | كافور الحسامي : شبل الدولة                                |
| 118         | بحيرالدين يعقوب بن الملك العادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18     | كامل بن الفتح بن سابور الضرير                             |
| <b>**</b> * | محاسن بن الصوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174    | كريمة بنت عبد الوهاب                                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                           |

| الصفحة              |                                       | الصفحة    |                                   |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>*</b> 1 <b>v</b> | محمد عبد الحق بنخلف الحنبلي           | 107       | لحب اللبلي : المعروف بالمغربي     |
| 175                 | محمد بنعبد الرحمن الجابري             | 777       | ند بن احمد الحنني                 |
| 141                 | محمد بن عبدالعزيز بنخلدونالشاعر       | 189       | ىدېناحمد : الخليفةالظاهر بأمرالله |
| 1.                  | محمد بن عبد اللطيف بن محمد            | 77        | ند بن احمد بنسعید البکری          |
| ۱۸                  | محمد بن عبدالله الملقب بابن الظريف    | 777       | ند بن احد بن عناتر                |
| 44                  | محمد ينعبد الغني المقدسي              | ٧١        | ند بن احمد بن محمد بن قدامة       |
| 144                 | محمد ب عبدالكافي وشمس الدين،          | ٩ -       | ند بن احمد بن بحبي                |
| 141                 | محمد بن أبى الكرم الحنني السخاوى      | ۲٠٧       | مَد المعروفُ بالآكالِ             |
| 170                 | محمد بن عبد الكريم وزمين              | ۲۳۳       | ندالمعروف: باينامراً ةالشيخ       |
| 178                 | محمد بن عبد الله السلبي               | 44        | مد بن بختيار بن عبد الله          |
| 11                  | محدن عبد المنعم ن أ في الفضائل الصوفي | ۲۳۸       | هد بن البكري والشرف،              |
| 177                 | محمد بن غروة الموصلي                  | 111       | مد بن بنت البكرى                  |
| 187                 | محمد بن علم الدين السخاري             | 177       | مد بن تـکـش : خوارزمشاه           |
| 4                   | محمد بن على بن احمد الوزير            | 10        | مدبن جعفر بن احمدالقاضي العباسي   |
| 144                 | محمد بن على البكرى                    | 771       | مديناً بيجعفر: المالمالكلاسة ﴿    |
| 37.                 | محمد سعلي بن الحسن بن صدقة            | 14.       | ند ن جميل                         |
| 4                   | عمد بن على بن شعيب                    | 717       | ند ألجو رُآن                      |
| 1.                  | محمد بن أبي على                       | ۱۷٤       | ند بن الحبابي                     |
| 1                   | مهدبن على بن فارس الهرثي              | 188       | ند بن ابي ألحجاج                  |
| 11                  | محمد بنعلى بنالمبارك الجلاجلي         | 171       | ند بن حسان بن رافع                |
| 41                  | محمد بنعلى بعمدين يحيى القرشي         | 7         | ىد ألحورانی '                     |
| 177                 | محمد بنعلىبن منصور الىمنى             | 7.1       | ند ن خضر المعروف بابنطاوس         |
| 1.4                 | محمدين على بن موسى بن معمر الانصاري   | 14.       | ند ننخلف ن راجح                   |
| ۸۷                  | محدين على ن نصر الحنبل                | 414       | ند بن داود بن ياقوتالصلاحي        |
| ۲٠,                 | محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود      | 14.       | ىد ئن زنكى "                      |
| <b>YY</b>           | محمدبن عمر بن عبد الكريم              | . ٧ • • • | ند بن الزبن عالد                  |
| 751                 | محمدبن عمربن يوسف القرطبي             | ٨٤        | ىد بناسماعيل بنغلام بنالمني       |
| <b>Y</b> Y          | محمد سالقاضي و شرفالدين،              | ١٥٧       | ند السبتي النجار                  |
| 141                 | محمد القباري                          | AY        | بمد بن سعد                        |
| 144                 | محمد القلعي                           | . 67 "    | بمدن سعدالله بن نصر الدجاجي       |
| 'TT"                | محمد القليجى                          | 140       | ند بن سليان بن قتلبش              |
| 148-                | محمد بن المبارك السنجاري              | 7.0       | مد بن شهآب الدين غازى             |
| 144                 | محمد بن المبارك على بن المبارك        | 177       | بمدن طرخان الصالحي الحنبلي        |
| ۲.                  | محدن محدبن محمو دالكشميي              | 14        | بمدين الطوسي: مدرس منازل العز     |

| 771   | المعلم الذي كان بمكتب جاروخ                                   | الصفحة     |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 777   | معينٰ ابراهيم بن مجد الدين                                    | 171        | محمد بن محمود بن عبدالمنعم                        |
| 118   | معين الْدنّ لِحُدْ بن عبد آلله بن عصرون                       | 140        | عمد بن المرسى                                     |
| Y + 1 | المعين المؤذن العأدلى                                         | ١.         | محمد بن مسعود الذهبي                              |
| 7 - 1 | المعين بن وردان                                               | 17.        | محمد المقرىء والزين الكردى،                       |
| 777   | المغربي النحوى                                                | 174        | محمدبنأ بىالنجم بنالبطريق الشاعر                  |
| 171   | المغيث بن العادل والسلطان،                                    | 177        | محمد بنهبة الله الشيرازي                          |
| 44    | مكلبة بن عبد الله المستنجدي                                   | 177        | محمد بن اسين الدو لعي                             |
| ۲.,   | مکی خطیب زملکا                                                | 99         | محمد بن يحيي بن عبد الله بن نصر                   |
| 9.4   | مکی بن ربان بن شبة                                            | <b>NF1</b> | محمد بن يوسف البرزالي ألاشييلي                    |
| Y • 4 | مكي بن محمد بن المسلم                                         | ٨.         | محمد بن يونس الفقيه الموصلي                       |
| 717   | المكين بنكامل                                                 | ۲.٧        | محمد اليونيدي , الشيخ ,                           |
| 071   | الملك الاشرف: موسى بن العادل                                  | 771        | محمود بناحمد بنعبد السيدالبخارى                   |
| ٨١    | الماك الاوحد : صاحب خلاط                                      | ۱۰۸        | محرد الدماغ                                       |
| 115   | ملك الروم كيكاوس                                              | ٨٢         | ِ محمود بن عثبار <u>ن</u><br>م                    |
| 4.4   | الملك السعيد بن العزيز بن العادل                              | 111        | محمود النابلسي                                    |
| ۱۸۳   | الملك الصالح , أبوب بن محمد ،                                 | 74         | مجمود بن هبة الله<br>الم                          |
| 371   | الماك الصالح ونأصر الدين محود،                                | ۲۳۰        | المحيي بن سراقة                                   |
| ۲.,   | الماك الصاّل بن أخى صاحب الجزيرة                              | 14.        | المحيي بنالعربي محمد بن على                       |
| 111   | الملك العادل و سيف الدين أبو بكر،                             | 741        | محيي الدبن عبد الله بن صنى الدين                  |
| 170   | الملك العزيز , محمد بن الظاهر ،                               | 97         | محييي الدين بن عصرون<br>معلم السرير و المال الدين |
| 170   | الملك علاء الدين                                              | 14.        | مختار الدين عبد المطلب والشريف.<br>المدار اليب :  |
| 180   | الملك الانضل ,على بن صلاح الدين.                              | 4.4        | المخلص الصوفي<br>الستند النانية                   |
| 17.   | الملك القاهر , اسحاق بن العادل ،                              | 717        | المستنصر والخليفة ،                               |
| 177   | الملك الكامل بن العادل .                                      | 148        | مسعود بن احمد الحورانی<br>مسعود بن الحاجب         |
| 444   | ملكشاه الحنني وشمس الدين ،                                    | 0 &        | مسعود بن الحبشي الراهد                            |
| 14.   | الملك المظفر ﴿ أَمِرالْخَطَابِ ۗ ،                            | 0 &        | مسعود بن صلاح الدين                               |
| 107   | الملك المعظم عيسى : سلطان دمشق                                | 77         | مصدق بن شبیب النحوی                               |
| 177   | الملك المنصور ابراهيم صاحب حمص                                | 77         | مظفر بن اسماعیل                                   |
| 171   | الملك المنصور محمد بن المظفر<br>الملك الناصر دداود بن المعظم، | 717        | مظفر بن الهاء                                     |
| Y • • | الملك الناصر ويوسف بن محمد،                                   | 777        | مظفر بن شأشير الواعظ الصوفي                       |
| 717   | ممدود بن الحاجب                                               | ٧٧ . س     | المظفر بن محمد بن الياس الشيرجي                   |
| 0 {   | المنتخب عباس الحنني                                           | ٧٠٣        | مظفر ألدين ابراهيم بن الأمير عز الدين             |
| Y • • | المنتخب الممذاني المقرىء                                      |            | مظفر الدين صاحب اربل والسلطان،                    |
| 140   | -                                                             | 171        | ممالی بن آبیالزهر                                 |
| ٨٠    | منصوربن عبدالمنهم الفراوى                                     | 740        | 334.0.0                                           |

| الصفحة |                                            | الصفية |                                            |
|--------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 777    | النجيب بن الوزان                           | 178    | المؤذن المعروف بديك العرش                  |
| 444    | نصر بن بروس التاجر                         | 779    | مؤمن الضرير الخلاطي                        |
| 188    | النصرة بن صلاح الدين                       | 17     | مؤبد الدين بن العساكر الصوفي<br>م          |
| 1.     | نصر بن على بن محمد                         | 1 4.   | مودود بن الشاغورى الشافغي                  |
| 188    | نصر بن أبى ألفرج                           | 144    | المرفق الخويي                              |
| 444    | نصر ألفراش                                 | 100    | موسى الموصلى                               |
| ٤٦     | نظام الدين                                 | 770    | موسی بن یغمور                              |
| ۲      | نطام الدين المولى الحلبي                   | 7.7    | المهمندأر سيف الدين                        |
| 221    | النظأم النصيي                              | ۱۷۳    | ميمون الدمور المغربى                       |
| 74     | نعمة بلت على                               |        | •                                          |
| ۲      | النكرة الشافعي                             | 1      | (ن)                                        |
| 111    | النور الاسعرى الشاعر                       | [      |                                            |
| ٧٠     | نورالدين رسلان:صاحبحمص                     | 178    | الناصح بن الحنبلي                          |
| ۲۳.    | نور الدّولة بن دحيرجان                     | 140    | الناصيح سالم                               |
|        |                                            | 444    | ناصر الدين القميري                         |
|        | (*)                                        | 171    | ناصر الدين منصور                           |
|        |                                            | 178    | ناصر الدَّين بن مهدى                       |
| 171    | ماشم بن الشريف الهاء                       | 71     | الناتد بنقشير                              |
| ٣٠     | مبة ألله بن الحسن الهمذاني                 | 115    | بجاح بن عبد الله , شراف الخليفة ،          |
| 189    | مبة الله بن رواحه                          | 444    | النجم أحد القرائين بزى الجنبائز            |
| 747    | هلال بن حجاج                               | 111    | النجم أخو البدر                            |
|        | ( )                                        | 778    | النجم البغدادى                             |
|        |                                            | 177    | النجم التفليسي                             |
| 777    | الوتار الموصلي . الشمس ،                   | 177    | النجم بن سلام                              |
| Y•V    | الوجيه البونى                              | 188    | النجر بن شيخ الاسلام                       |
|        | والد عبد الرحمن بن اسماعيل «أبوش           | ۲۰۲    | النجم بن القيلوي                           |
| 178    | والدة عبد الرحمن بن اسماعيل                | 171    | النجم عبد الكافي                           |
| 11     | والدة الملك العادل                         | 777    | النجم الكحال بن الصني                      |
| 0 {    | والدة الملك المعظم                         | 7.7    | النجم الكنجي                               |
| •      | وسن الله الله الله الله الله الله الله الل | 111    | نجم الدين البادراني                        |
|        | (ی)                                        | 177    | نجم الدين بن الخباذ<br>نجم الدين بن الخباذ |
|        | (-)                                        | 177    | نجم الدين ألقيمري                          |
| 14     | یمی بن اسعد بن یمپی بن بوش                 | 7.1    | الناجيب بن الشقيقة                         |
| 44.    | یمی بن بیکران الحروی                       | 770    | بحبب الدين فراس المسقلاق                   |
|        | المحيي بي بسران ، حردت                     | 4.4    | النَّجْسِ بِنَ النِّحَاسِ                  |

| عي بن الجمال ١٩٥ بوسف الدباييسي ١٠٥ بوسف الدباييسي ١٩٥ عي بن الجوزي ١٩٥ يوسف بن رافع بن تميم ١٩٥ عي بن سعيد بن هبة الله ١٩٥ يوسف بن السلار ١٩٥ عي بن على بن الفرج التكريتي ١٩٠ يوسف بن السلار ١٩٥ عي بن عمد المرواوي ١٩٥ يوسف بن الميون ١٩٥ عي بن معطى الزواوي ١٩٥ عي بن معطى الزواوي ١٩٥ عي بن معلى الزواوي ١٩٥ عي بن معلى المرواوي ١٩٥ يوسف بن المكروم ١٩٥ يوسف بن المناصع على ١٩٥ يوسف بن المناصع على ١٩٥ يوسف بن المناصع على ١٩٥ يوسف بن الراهم بن بوسف الكردي يوسف الواسطى الأعرج ١٩٥ يوسف بن الراهم بن بوسف الكردي يوسف الواسطى الأعرج ١٩٥ يوسف بن الراهم بن بوسف الكردي يوسف الواسطى الأعرج ١٩٥٨ يوسف بن الراهم بن بوسف الكردي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                        |        | 111%            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------|
| على بن الربيع بن سلمان الواسطى 99 يوسف بن رافع بن تميم 190 يوسف بن سيط الامام بن الجوزى 190 يوسف بن سيط الامام بن الجوزى 190 يوسف بن السلار 190 يوسف بن السلار 190 يوسف بن القاسم بن المفرج التكريق 190 يوسف بن شيخ الشيوخ 190 يوسف القميى 190 يوسف بن مكتوم 190 يوسف بن مكتوم 190 يوسف بن المناصر على 190 يوسف بن الراهم بن بوسف الكردى 190 يوسف الواسطى الأعرج 190 يوسف بن الراهم بن بوسف الكردى 190 يوسف الواسطى الأعرج 190 يوسف بن الراهم بن بوسف الكردى 190 يوسف الواسطى الأعرج 190 يوسف بن الراهم بن بوسف الكردى 190 يوسف الواسطى الأعرج 190 يوسف بن الراهم بن بوسف الكردى 190 يوسف الواسطى الأعرج 190 يوسف بن الراهم بن بوسف الكردى 190 يوسف الواسطى الأعرج 190 يوسف بن الراهم بن بوسف الكردى 190 يوسف الواسطى الأعرج 190 يوسف بن الراهم بن بوسف الكردى 190 يوسف بن الراهم بن بوسف بوسف بن الراهم بن بوسف بوسف بوسف بوسف بوسف بوسف بوسف بوسف         | الصفحة |                        | الصحفة |                 |
| الم الم بن الم الم الم بن الم الم الم بن الم ب | ٧٠٥    | بوسف الدبابيسي         | 444    | یحیی بن الجمال  |
| اعمی بن سعید بن هبه الله       ۱۱       یوسف بن سبط الامام بن الجوزی ۱۹۵         اعمی بن علی بن الفاسل بن المفرج التکریتی ۱۲۰       ۱۲۰       یوسف بن السلار ۱۲۰         اعمی بن معطی الزواری الله بن معطی الزواری الاسی ۱۹۰       ۱۳۰       یوسف بن مکتوم ۱۹۰         اعمی بن معطی الزواری الله بن بن معطی الزواری الله بن بن المغرب بن المغرب بن یوسف بن المغرب بن یوسف بن عبد المؤمن ۱۹۹       ۱۳۰       یوسف بن الناصح علی ۱۹۹         اعمی بن معلی بن الراهم بن بوسف الـکردی ۱۹۹       ۱۹۷       یوسف الواسطی الاعرج ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175    | يوسف بن رافع بن تميم   | 49     |                 |
| الكرب القاسم بن المفرج التكريق الاسود الكرب الأسود الكرب الأسود الكرب الأسود الكرب الأسود الكرب الأسود الله المول | 140    |                        | ١٤     |                 |
| القاسم بن المفرج التكريق ١٢٠ يونس الأسود المدي الأمود التكريق ١٢٠ يوسف بن شيخ الشيوخ ١٨٤ يوسف بن شيخ الشيوخ ١٨٤ يوسف القميي ١٦٠ يوسف القميي ١٢٠ يوسف الكردي ١٢٠ يوسف الكردي ١٩٩ يوسف بن المناطق المردي ١٩٩ يوسف بن الناصح على ١٢٠ يوسف بن الراهم بن بوسف الكردي ١٩٨ يوسف الواسطى الأعرج ١٩٨ يوسف بن ابراهم بن بوسف الكردي ١٧٧ يوسف الواسطى الأعرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۸۸    | يوسف بن السلار         | 10     | m 10            |
| المدين المغرب المعلى الزوارى المدين  | 7.7    | _                      | 14.    |                 |
| يوسف القميني ١٦٠ يوسف القميني ٢٠٧ يوسف القميني ٢٣٨ يوسف بن مكتوم ٢٣٨ يوسف بن مكتوم ١٩٩ يوسف الكردى ١٩٩ يوسف الكردى ١٦٩ يوسف بن الناصح على ١٩١ يوسف بن الناصح على ١٩٨ يوسف بن ابراهم بن بوسف الكردى ١٧٧ يوسف الواسطى الاعرج ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.47   |                        | ١      |                 |
| يُحَى بن هبة الله المعروف با بن سنى الدولة ١٦٦ يُوسف الكردى ١٩٩ يوسف الكردى ٢١٢ يوسف بن الناصح على ١٩٨ يوسف بن الناصح على ١٩٨ يوسف بن ابراهيم بن بوسف الدكردى ١٧٧ يوسف الواسطى الاعرج ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4    |                        | 17.    |                 |
| يُعَقُّوب بن يوسفُ بن عبد المؤمن ١٦ يُوسف بن الناصح على ٢١٧<br>يوسف بن ابراهيم بن بوسف الـكردى ١٧٧ يوسف الواسطى الأعرج ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۳۸    |                        | 777    | • • •           |
| يوسف بن ابراهيم بن بوسف الكردي ١٧٧ يوسف الواسطى الأعرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119    | يوسف الكردى            | 177    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 717    |                        | 17     |                 |
| ولُس بن بدرانُ - ۱۸۸ لوسف بن بعقوب الأريل ۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 148    |                        | ۱۷۷    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777    | يوسف بن يعقوب الآر بلي | 188    | يونس بن بدران أ |







| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|--|---|---|
|                                                                           |  |   |   |
| •                                                                         |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   | , |
|                                                                           |  | ٠ |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |
|                                                                           |  |   |   |

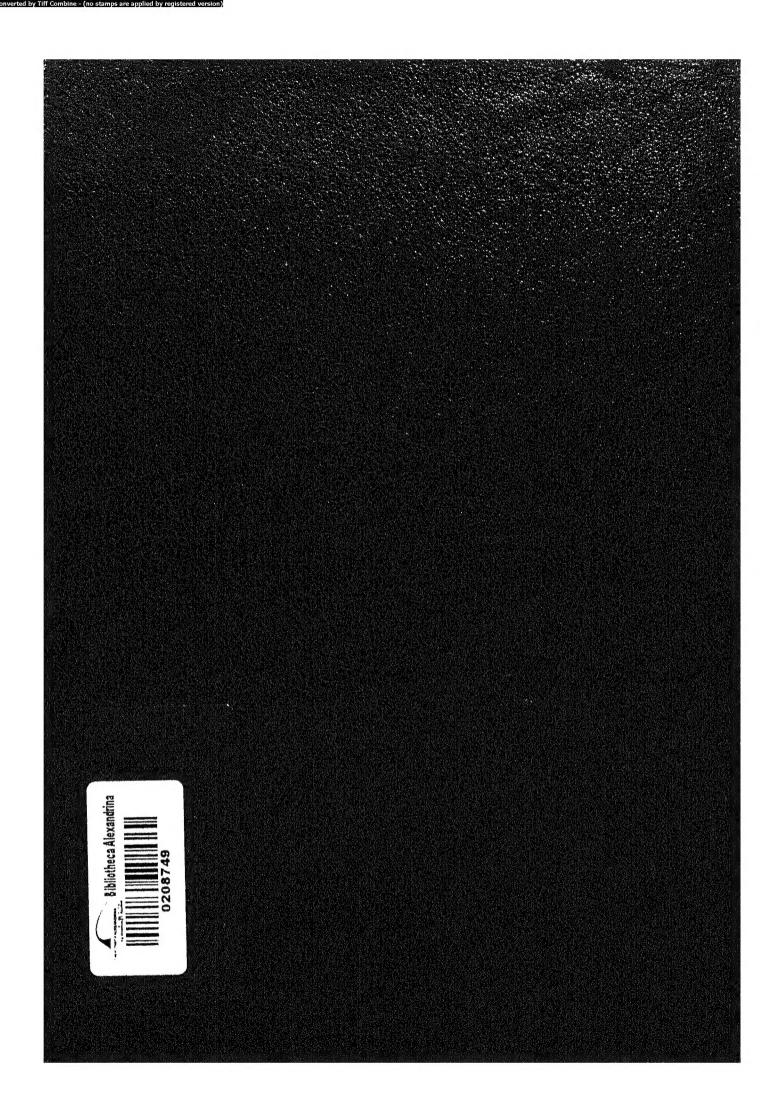